

## جَبْجَرالبنور نِفَتَرَالصَّلَامِّتِ

La Pierre de Lumière Nefer Le Silencieux Christian Jacq © 2000 XO EDITIONS

Tour Maine-Montparnasse 33, avenue du Maine

BP 142 - 75755 Paris cedéx 15

Tél: 33156802680 - Fax: 33156802672

e-mail: editionsXO@easynet.fr

حجسر النسور نِفُر الصامت كريستيان چاك

عریب :

ليلي حافظ \_ د. منار أنور

@ دارالشروقــــ

الطبعة العربية الأولى ، ٢٠٠٠

رقم الإيداع ، ٢٠٠٠/٥٢١٨

الترقيم الدولي : 3 - 0626 - 997 - 997 : ISBN

القاهرة ٨ شارع سيبويه المصرى

مدينة نصر ـ ص.ب ، ٢٣ بانوراما

تليفون ، ٢٠٢٩٩ ( ٢٠٢) ـ فاكس ، ٢٠٧٥٩٧ ( ٢٠٢)

البريد الإلكتروني : dar@shorouk.com

# النور نعترالطباضت نعترالطباضت

كريسَ تيان چالى تعربيب ، ليلى حَافظ ـ د. منار رشدى أنور

دارالشروقـــ

#### تقديم

العالم كله يعجب بإبداعات الفن المصرى ، سواء كانت الأهرامات ، أم المعابد، أم المقابر، أم التماثيل ، أم اللوحات . ولكن من الذى أبدع كل تلك التحف الفنية التي تمس شغاف قلوبنا بقوتها الروحية والسحرية ؟

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون من حقق ذلك مجرد قطعان من العبيد أو عمال مضطهدين ، ولكنهم جماعات ، أعضاؤها المحدودون كانوا في الوقت نفسه رجال دين وحرفيين . وعن طريق مزج السمو الروحاني بالعمل اليدوى ، قاموا بتكوين جماعة من الصفوة مسئولة مباشرة أمام الفرعون .

لقد حصلنا بالصدفة على وثائق كثيرة خاصة بإحدى تلك الجماعات التي عاشت طوال خمسة قرون من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٠٧٠ قبل الميلاد، في قرية في صعيد مصر، لا يدخلها المدنسون.

هذه القرية كانت تحمل اسما غريبا: «ساحة الحقيقة»، وهي باللغة الهيروغليفية «سيت ماآت»، أي المكان الذي كانت الإلهة ماآت تؤكد فيه صفاتها من الاستقامة والدقة والتناسق التي تتميز بها أعمال أجيال من «خدام ساحة الحقيقة».

تقع القرية وسط الصحراء ليس بعيدا عن المناطق الزراعية، معزولة داخل أسوار عالية، تملك محكمة خاصة بها، ومعبدا ومدينة للأموات. وعاش الحرفيون هناك معا كعائلة كبيرة يتمتعون بمكانة خاصة، لما لمهمتهم الأساسية من أهمية: بناء مسكن الأبدية للفراعنة في وادى الملوك.

يستطيع المرء اليوم أن يكشف أسرار ساحة الحقيقة من خلال زيارة دير المدينة عند البر الغربي لمدينة طيبة. لم يتغير الجزء السفلي للمساكن، ويمكن للزائر أن يسير في الطرقات التي سار فيها من قبل كبار الحرفيين والرسامين والنحاتين والكاهنات التابعات للإلهة حتحور. وثم معابد، وأماكن للجماعة، وقبور مزينة بشكل بديع، مما أكد على الشخصية المقدسة للمكان. كما ضم المكان خزانات مياه، ومخازن حبوب، وقاعة لعمل الحرفيين، وأيضا مدرسة.

لقد حاولت أن أعيد للحياة تلك الشخصيات الاستثنائية ، مغامراتهم وحياتهم اليومية ، بحثهم عن الجمال والروحانية ، في عالم يكون أحيانا عدائيا ، وحاسدا . لم يكن سهلا دائما الحفاظ على وجود ساحة الحقيقة ، ولم تتوقف المؤامرات خاصة في تلك الفترة العصيبة التي جرت فيها هذه الأحداث .

إنني أهدى تلك القصة إلى كل حرفيي ساحة الحقيقة الذين امتلكوا أسرار «مسكن الذهب» ونجحوا في نقلها إلى أعمالهم .

\* \* \*

#### مقدمت

في منتصف الليل خرج تسعة من الحرفيين، يقودهم كبير المجموعة، من ساحة الحقيقة، وبدءوا يتسلقون طريقا ضيقا ينيره ضوء القمر الساطع.

على قمة التل الذي كان يطل على ساحة الحقيقة ، اختباً ميهى وأخذ يراقب قرية البناءين التابعة لفرعون ، والقابعة هناك في الصحراء حيث خبئت أسرارهم داخل أسوار ، ووراء حائط من الجص . لم يستطع ميهى أن يخفى صيحة فرح .

فمنذ عدة أشهر، حاول قائد المركبات أن يجمع معلومات حول تلك الجماعة التي تقوم بحفر وتزيين مقابر وادى الملوك والملكات.

ولكن أحدا لا يعرف شيئا عن تلك الجماعة، باستثناء رمسيس الثانى، حامى ساحة الحقيقة حيث كبار الفنانين، ونحاتو الحجارة والمثالون والحرفيون تعلموا مهامهم الأساسية من أجل بقاء الدولة. كانت لقرية الحرفيين حكومتها الخاصة، وقانونها ، وكانت مسئولة مباشرة أمام الملك ورئيس حكومته ، الوزير.

أما ميهى فلم يكن عليه إلا أن يهتم بعمله العسكرى، الذى ينبئ بمستقبل باهر. ولكن كيف له أن ينسى أنه طلب ضمه إلى الجماعة، وأن ترشيحه رفض؟ إن المرء لا يتجاهل شخصا في مثل مكانته النبيلة. انضم ميهى وهو غاضب لسلاح الصفوة، المركبات، حيث أظهر عبقرية فذة. وبسرعة استطاع أن يحتل مكانة مهمة في سلم العسكرية.

ولكن الكراهية كانت قد نبتت في قلبه، كراهية مدمرة تتزايد يوما بعد يوم تجاه تلك الجماعة التي كانت السبب في إهانته، والتي منعته، بمجرد وجودها، أن يعرف السعادة الكاملة.

لذا كان القرار الذى اتخذه الضابط: إما أن يكشف كل أسرار ساحة الحقيقة، واستغلالها لصالحه، وإما تدمير تلك الجزيرة الصغيرة التي تعيش في عزلة وتفخر بميزاتها.

للوصول إلى ذلك الهدف، كان يجب على ميهى ألا يرتكب خطأ واحدا، وألا يثير أى شكوك. ولكن ميهى فى تلك الأيام الأخيرة كان يشعر بالتردد. أليس «خدام ساحة الحقيقة»، حسب التعبير الرسمى، مجرد أشخاص بائسين وسلطتهم مجرد سراب وأوهام؟! ألا يضم وادى الملوك، الذى كان تحت حراسة مشددة، أشياء أخرى غير الملوك المجمدين داخل سكون الموت؟

كان ميهى مضطرا لأن يختبئ في التلال التي تطل على القرية المحرمة، فقد كان أمله أن يفاجئهم في إحدى المرات في أثناء قيامهم بالطقوس التي لم يكن أحد يتكلم عنها، ولكن إحباطاته كانت دائما ضخمة، بحجم جهوده التي يبذلها.

ولكن في تلك الليلة، وقع أخيرا، الحدث الذي ينتظره من زمن!

خرج الرجال العشرة، الواحد تلو الآخر، يتسلقون التل الغربي، ويسيرون ببطء على طول الطريق إلى أن وصلوا إلى القمة حيث بنيت كهوف من الحجارة، يخلون فيها بعض الوقت خلال العام. من هنا، لم يكن أمامهم إلا أن يتخذوا الطريق الذي يهبط نحو وادى الملوك.

فى تلك اللحظة حرص قائد المركبات، وهو فى قمة حماسته، ألا يتحرك حتى لا تنزلق قطعة حجر واحدة صغيرة فتفضح وجوده. فقد كان ميهى يجازف بحياته، خاصة وأنه كان يعرف أين تقع نقاط المراقبة التى يحتلها رجال الشرطة المسئولون عن أمن الوادى المحرم. فقد كان الجنود الذين يحملون القوس لديهم أوامر بإطلاق أسهمهم على أى شخص فور رؤيتهم إياه، وبغير أى تحقق من هويته.

في مدخل هذا المكان المقدس حيث تُسجَّى مومياوات فرعونية منذ بداية الإمبراطورية الجديدة، تفرق الحراس للسماح بالدخول لعشرة من خدام ساحة الحقيقة.

ومع تسارع دقات قلبه، تسلق ميهى مُرتقى حادا حتى يستطيع مراقبة المكان بدون أن يراه أحد. وعلى حجر مسطح رقد الضابط، وقام بمتابعة المشهد الرائع بدون أن يغيب عن نظره حركة واحدة.

انفصل زعيم المجموعة عن مجموعته، وأمام مدخل قبر رمسيس العظيم، وضع شيئا كان يحمله منذ خروجه من القرية ، ثم أزاح الستار الأبيض الذي كان يغطيه .

حجر .

مجرد حجر نحت على شكل مربع. انبثق منه نور قوى إلى حد أنه أضاء البوابة الضخمة التي تغلق المسكن الأبدى للفرعون الحاكم. بدا الأمر وكأن نور الشمس قد سطع في منتصف الليل، وتراجعت الظلمات.

قام الحرفيون العشرة بالتعبد طويلا أمام الحجر، ثم حمله زعيم المجموعة، بينما فتح اثنان من التابعين باب المقبرة. تقدمهم الزعيم ودخل أولا، يتبعه الحرفيون الآخرون، واختفى الركب في أعماق المكان الذي أضاءه نور الحجر.

ظل ميهى متجمدا بضع دقائق. لا، لم يكن يحلم! كم من الكنوز الرائعة تملكها الجماعة! إنها تعرف سر النور، ورأت الحجر الذي ينبثق منه، إنه حجر حقيقى ليس وهما ولا أسطورة! كانوا بشرا وليسوا آلهة، هؤلاء الذين قاموا بنحته، وعرفوا كيف يستخدمونه. وكم قطع من الذهب الخالص صنعوها في معاملهم، حسب ما يتردد من أقاويل مؤكدة!

لقد فتحت آفاق لا شك فيها أمام ضابط المركبات. الآن عرف أن أصل ثروة رمسيس الأكبر الضخمة، توجد هنا في ساحة الحقيقة. ولهذا السبب، تعيش الجماعة بعيدا عن العالم، مختفية وراء أسوار قريتها.

ماذا تفعل هنا أيها الصديق؟

التفت ميهي ببطء ليرى أمامه جنديا نوبيا يحمل قوسا وخنجرا.

ـ أنا. . أنا فقدت طريقي .

ـ هذه المنطقة ممنوع الوجود فيها، ما اسمك؟

ـ أنا من الحرس الشخصي للملك وكنت في مهمة خاصة .

أكدله ميهي ذلك بشيء من التفاخر.

\_لم يبلغني أحد.

\_هذا طبيعي . . فلا يجب أن يعرف أحد شيئا .

9134 .\_

ـ لأن على أن أتأكد من أن إجراءات الأمن تعمل بالدقة المطلوبة، وأنه لا يمكن لأى

دخيل التسلل إلى وادى الملوك. أهنئك أيها الجندى. لقد أثبت لى أن القوات المسئولة في هذا المكان تعمل بفاعلية.

شعر النوبي ببعض التشكك.

- \_كان يمكن للقائد أن ينبهني!
- \_ ألا تفهم أن ذلك مستحيل؟
- \_هيا معا لنقابل القائد. فليس من حقى أن أتركك تغادر المكان هكذا.
  - \_إنك تؤدى عملك بدقة شديدة.

وفي ضوء القمر الكامل، طمأنت ابتسامة ميهي النوبي، الذي أعاد سلاحه إلى حزامه.

وبسرعة أفعى الرمال، انطلق ضابط المركبات برأسه إلى الأمام، وانقض به على الجندى في صدره.

هوى الجندى البائس إلى الخلف، وتدحرج من على التل إلى أن سقط على أرض مسطحة بالقرب من الوادى.

وتبعه ميهى، برغم أنه كان يجازف بالسقوط. وعندما رأى أنه لا يزال حيا برغم جرح غائر في رقبته، قام، متجاهلا نظرة الرجاء في عيني ضحيته، بالقضاء على آخر نفس فيه مستخدما حجرًا مدبيا، حطم به رأسه.

بدون تأثر مما حدث، انتظر القاتل دقائق. وعندما تأكد أن أحدا لم يكتشفه، عاد يتسلق قمة التل بدون أن يترك أثرا وراءه. ويحذر أكبر، ابتعد عن المنطقة المحرمة.

منذ تلك الليلة المثيرة، لم يعد في عقل ميهى إلا فكرة واحدة: كشف غموض ساحة الحقيقة!

ولكن كيف يصل إلى ذلك وحده؟ إذا كان لا يستطيع دخول القرية ، فإن عليه إيجاد وسيلة للحصول على معلومات مهمة .

وهكذا حلم القائد بمستقبل رائع: أن تصبح أسرار وثروة الجماعة ملكه، وملكه وحده!

#### الفصل الأول

العمل فى الأرض بعد الفيضان شاق جدا: بدر البدور ثم الحصاد وجنى المحصول، وملء المخازن بالحبوب. الخوف من الجراد والقوارض وأفراس النهر التى تقضى على المحصولات، الرى وصيانة الأدوات، تضفير الحبال خلال الليل بدلا من الخلود إلى النوم، والإشراف على المواشى والدواب. القلق المستمر الذى يشعر به الفلاح على أرضه، فلا يرى أى طموحات أخرى غير التأكد من جودة القمح وصحة البقر. . آردون لم يعد يتحمل هذه الحياة الرتيبة.

تحت ظلال شجرة الجميز، وعند التقاء الأرض الخضراء بالصحراء، جلس الشاب، ولكنه لم يستطع أن يغفو أو يخلد إلى الراحة التي يستحقها قبل أن يعود إلى مراعى عائلته للعناية بالمواشى. فإن آردون، هذا الشاب الذي يبلغ السادسة عشر من عمره، والذي طالت قامته لتصل إلى مائة وتسعين سنتيمترا كأنه عملاق، لم يكن يرغب في تحمل حياة الفلاح مثل والده وأجداده من قبل.

كان يأتى يوميا إلى هذا المكان الهادئ وبقطعة خشب شكلها بنفسه، كان يرسم بها على الرمال صورا لحيوانات. أن يرسم، ذلك هو ما كان يعشقه ويقضى فيه الساعات الطوال، ثم يلون رسمه ليتحول إلى حمار أو كلب أو واحد من آلاف الحيوانات الأخرى!

كان آردون يعرف كيف يراقب ويتابع. وكانت رؤياه تدخل قلبه، الذي بدوره يعطى الأمر ليده كي تتحرك بكل حرية وتخط أشكالا تتحول إلى لوحات عملوءة بالحياة أكثر مما في الواقع. كان لابد أن يحصل الشاب على ورق بردى وسكين وبعض الأصباغ. . ولكن والده مزارع، وعندما أوضح له الشاب المراهق رغباته، ضحك ملء شدقيه.

لم يكن هناك إلا مكان واحد، يستطيع فيه آردون الحصول على كل ما يريده، وهو: ساحة الحقيقة. هذا المكان الغامض المغلق أمام الجميع، فلم يكن أحد يعرف أى شيء عما يجرى داخل محراب القرية، باستثناء أن كبار الحرفيين في المملكة ورساميها كانوا يتجمعون هناك، فقط هؤلاء الذين كلفوا بتزيين مقبرة فرعون.

لم يكن لدى ابن الفلاح أى فرصة للدخول وسط تلك الجماعة الرائعة . وبرغم ذلك، لم يستطع الشاب أن يمنع نفسه من أن يحلم بالسعادة التي يشعر بها كل هؤلاء الذين يستطيعون أن يكرسوا حياتهم تماما لموهبتهم، وينسوا التفاهات اليومية .

\* \* \*

ـ مرحى يا آردون، أتستمتع بوقتك؟

كان هذا الذى ما برح يتحدث إلى آردون بتلك اللهجة الساخرة، يدعى روستو، وكان فى العشرين من عمره، كبير الحجم، قوى العضلات، يرتدى لباسا قصيرا، ويقف بجانبه شقيقه الأصغر، جروس جاريه، مبتسما ابتسامة بلهاء. كان جروس يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، لكنه كان يزن عشرة كيلوجرامات أكثر من شقيقه الأكبر، بسبب كل تلك الحلوى التى يلتهمها كل يوم.

\_اتركاني وحدى أنتما الاثنان.

\_ولكنك لا تملك هذا المكان . . ومن حقنا أن نأتي هنا .

\_أنا لا أريد أن أراكما.

ـ ولكننا نحن نريد أن نراك. وعليك أن توضح موقفك.

\_ أي موقف؟

\_ كأنك لا تعرف. . أين كنت في الليلة الماضية؟

ــ أتعتقد أنك شرطى؟

\_ناتى . . هل هذا الاسم يعنى لك شيئا؟

ابتسم آردون.

ـ ذكرى رائعة.

تقدم روستو خطوة في اتجاه آردون.

\_ أيها القذر! تلك الفتاة ستتزوجني . . وأنت تجرأت الليلة الماضية و . .

ـ هي التي جاءت تبحث عني.

\_أنت كذاب!

وقف آردون.

- ـ لا أقبل أن يتهمني أي شخص بالكذب.
  - ـ بسببك، لن أتزوج من عذراء.
- ـ وما أهمية ذلك؟ إن كانت ناتي تحمل بعض الذكاء، فلن تتزوجك!

كشف روستو وجروس جاريه عن سوط من الجلد. كان السوط قصيرا ، لكنه كان يثير الخوف !

\_انتظر قليلا \_ أقترح آردون \_ لقد أمضينا ناتي وأنا وقتا ممتعا معا ! هذا حقيقي، ولكن الطبيعة هي التي أرادت ذلك . ولكي أكون لطيفا معك فإنني سأقبل ألا أراها بعد اليوم . وبصراحة ، لن أفتقدها .

ـ سنقوم بتشويه وجهك ـ قال روستو ـ ومع سحنتك الجديدة لن تستطيع إغواء أي فتاة أخرى بعد اليوم .

ـ لن يضيرني أن أصلح من شأن اثنين من الأغبياء، ولكن الطقس حار، وأنا أفضل أن أكمل نوم القيلولة.

انقض جروس جاريه على آردون رافعا ذراعه اليمنى. ولكن فجأة تراجع هدفه من أمامه، ورفعه إلى أعلى ثم قذف به في الهواء، فسقط برأسه على جذع شجرة الجميز. ومات في الحال.

بعد ثوان من الدهشة، تحرك روستو. فقام بالتلويح بالسوط في الهواء، وتصور أنه استطاع تمزيق وجه آردون، ولكن ذراعه توقفت عندما أمسك بها العملاق الشاب بكل قوة إلى أن كسر كتفه. وهكذا انتهى الصراع قصير الأمد، وترك روستو السوط الجلدى وهرب وهو يصيح من الألم.

لم تظهر نقطة عرق واحدة على جبين آردون. فقد تعود على القتال منذ أن كان فى الخامسة من عمره، وبعد أن تعرض لعدة تجارب عنيفة تعلم كيف تكون ضرباته قاضية. ولأنه كان متأكدا من قوته، لم يجاول أبدا استفزاز أحد، ولكنه فى الوقت نفسه لم يتراجع قط عن أى معركة. فإذا كانت الحياة لم تهده بأى هدية، فهو أيضا لن يهدى أحدا.

ولكن، عندما مرت بخاطر آردون فكرة قضاء فترة الظهيرة في المراعي، يعود بعدها إلى المنزل حاملا الحليب وبعض الأخشاب الجافة، شعر باكتئاب شديد.

والغد ينبئ بأنه سيكون أسوأ من اليوم، وأكثر بهتانا، وأقسى رتابة. وبدأ الشاب يشعر بروحه تنسحب منه وكأن دماءه تتسرب منه ببطء. كم هي مهمة تلك الأرض الزراعية التي

تملكها عائلته! يحلم والده بقمح ناضج وأبقار حلوبة، ويحسده الجيران على نجاحه، والفتيات يتصورن آردون وريثا غنيا يستطيع مع قوته الجسدية أن يضاعف إنتاجه ويصبح ثريا. وكن يحلمن بالزواج من فلاح غنى، وبذرية كثيرة تضمن لهن شيخوخة سعيدة.

الآلاف يكتفون بذلك المصير، ولكن آردون ليس من هؤلاء، بل على العكس، يشعر به يطبق عليه ويخنقه أكثر من جدران السجن. ومضى الشاب إلى الصحراء، ناسيا كل تلك المواشى التي سترعى بدونه، مثبتا نظره على قمة الجبل التي كانت تهيمن على البر الغربي لمدينة طيبة، أغنى مدن الإله آمون حيث شيدت مدينة الكرنك المقدسة، وعاش فيها العديد من المتعبدين.

على البر الغربى، يمتد وادى الملوك والملكات والنبلاء الذى يضم مقار الأبدية لكل تلك الشخصيات البارزة، كما يضم معابد الفراعنة لآلاف السنين، منها الرامسيوم، معبد رمسيس الأكبر. . ألم يتردد أنهم يعملون يدا بيد مع الآلهة وفي حمايتهم؟

في أعماق الكرنك السرية ، كما في أبسط المعابد، كانت الآلهة تتحدث ، ولكن من يفهم حقيقة رسالتهم؟ آردون ، استطاع أن يفك لغز العالم من خلال الرسم على الرمال ، ولكنه ما زال يفتقد الكثير من العلم والمعرفة من أجل أن يحقق تقدما .

هذا الظلم، هو لن يقبله. لماذا تتحدث الآلهة المختفية في أعالى البر الغربي إلى فنانى ساحة الحقيقة؟ ولماذا تبقى صامتة عندما يستجديها هو أن تلبى نداءه؟ غرق الجبل في ضوء الشمس، تاركا إياه في وحدته، إذ كيف يتسنى لخليلاته الشابات اللاتى يشعرن بنهم الشهوة، أن يفهمن هذه الآمال التي يعتمل بها صدره؟

ولكي ينتقم، قام بحفر خطوط في الرمال بكل الدقة التي يملكها، ثم أزالها بقدمه بغضب شديد وكأنه يدمر معا تلك الآلهة الصامتة ومشاعره بعدم الرضا.

ولكن قمة الغرب ظلت كما هي، عظيمة ومغلقة لا يستطيع أحد اختراقها. وبرغم قوة آردون الجسدية، شعر بالتفاهة. لا، لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا.

هذه المرة والده سيستمع إليه.

\* \* \*

#### الفصل الثاني

جاء سوبيك من النوبة البعيدة مسقط رأسه، لينضم إلى قوات الشرطة عندما كان فى السابعة عشرة من عمره. كان كبير الحجم، رياضى البنية، محتازا فى تعامله بالهراوات، لذلك، استطاع الشاب الأسود ذو الهيبة الجميلة أن يجذب نظر رؤسائه، وأن يكشف عن كل مميزاته خلال فترة التدريب التى قضاها فى صفوف شرطة الصحراء، فقد استطاع أن يلقى القبض على أكثر من عشرين بدويا من اللصوص، منهم ثلاثة من الخطرين، الذين تخصصوا فى الهجوم على القوافل.

جاءت ترقية سوييك سريعة: فعندما بلغ الثالثة والعشرين عين قائد قوات الأمن المستولة عن ضمان حماية ساحة الحقيقة. والواقع أن ذلك المنصب لم يكن أبدا مطمعا للضباط بسبب جسامة المستوليات المفروضة والتي تحظر على شاغل المنصب ارتكاب أى خطإ. فلا يجب أن يدخل وادى الملوك أى كائن مدنس، أو أى فضولى يتسبب وجوده في إثارة الاضطراب في الهدوء الذي يلف قرية الحرفيين. وكان على سوبيك أن يتجنب أى حادث، وإلا عوقب في الحال بأمر من الوزير.

كان مكتب النوبى في أحد الحصون التي كانت تمنع الدخول إلى ساحة الحقيقة. وبرغم أنه كان يقرأ ويكتب، فإنه لم يكن لديه أي اهتمام خاص لقصاصات الورق ولترتيب التقارير المهمة التي تركها لمرءوسيه. كان المكتب يتكون من منضدة مستديرة، وثلاثة مقاعد صغيرة بلا ظهر، وهو ما قدمته الإدارة لتأثيث المكتب، وهي أيضا التي تقوم بتنظيفه وصيانته.

كان سوبيك يقضى معظم وقته فى الموقع، يتنقل بين التلال التى تطل على المواقع المحرمة، حتى فى قيظ الشمس. كان يعرف كل درب وكل قمة وكل منحدر فيها، ولم يكف أبدا عن استكشاف المكان. فكان من مهامه إلقاء القبض على كل من يثير الريبة بوجوده فى مكان محظور، ويتم استجوابه بدون مداورة، ثم ينقل إلى البر الغربى حيث

تحكم محكمة الوزير عليه بعقاب صارم.

ابتداء من الساعة السابعة يستقبل النوبي حراس الليل، ويوجه إليهم هذا السؤال: «هل هناك أي بلاغات؟» يردون: «لا شيء، يا ريس»، ثم يذهبون للنوم.

ولكن في هذا الصباح، لم يخف الحارس الأول إحراجه، فقال:

- \_ هناك مشكلة، يا ريس.
  - ـ وضح كلامك.
- لقد مات أحد رجالنا تلك الليلة.
  - ـ هجوم؟ قال سوبيك بقلق.
- ـ بالتأكيد لا. . وإلا كنا استطعنا الوصول إلى المجرم. هل تريد أن ترى الجثة؟
  - خرج سوبيك من المكتب ليعاين جثة الرجل البائس.
  - الجمجمة محطمة ، جرح عند الصدغ. قال ملاحظا.

أشار الحارس قائلا: ليس غريبا أن يصاب بمثل تلك الإصابات بعد سقوطه من فوق التل. كانت تلك أول نوبة حراسة ليلية له، ولم يكن يعرف المنطقة جيدا. فتزحلق ووقع على الحجر الكبير، وتدحرج على المنحدر. هذه ليست أول حادثة من نوعها، ولن تكون الأخيرة.

قِام سوبيك باستجواب الحراس الآخرين: لم يلاحظ أحد وجود أي متسلل. وكان واضحا أن ما حدث كان نتيجة لحادث بشع.

\* \* \*

- ـ ماذا تفعل هنا يا آردون ؟ كان يجب أن تكون في المرعى!
  - \_ لقد انتهى ذلك يا أبى .
    - \_ ماذا تقصد؟
  - \_ لن أخلفك في هذا العمل.

كان المزارع جالسا على الحصير، فوضع أمامه ألياف البردي التي كان يصنع منها حبلا، ونظر إلى ابنه وقال غير مصدق:

- ـ هل جننت؟
- \_إن عمل الفلاح يصيبني بالملل.
- \_ لقد قلت أنت نفسك مائة مرة إن المرء لا يستطيع أن يقضى وقته كله يستمتع! الحقيقة أننى لم أعرف أبدا أفكارا غريبة مثل أفكارك، ولقد اكتفيت بالعمل الشاق من أجل إطعام عائلتى. فأسعدت أمك، وربيت أربعة أطفال، شقيقاتك الثلاث وأنت، وأصبحت مالكا لتلك المزرعة وأراض واسعة. . ألا ترى أن كل ذلك نجاح جميل؟ وبعد موتى لن تشعر بالحاجة وستشكرني ما تبقى من حياتك. أتعرف أن العام الحالى عام خير وفير والسماء كريمة والإنتاج سيكون وفيرا؟ كما أننا لن ندفع ضرائب كثيرة بعد أن منحتنا مصلحة الضرائب تسهيلات. لا أتصور أنك تنوى أن تدمر كل هذا!
  - أنا أريد أن أبني حياتي.
  - \_ دعك من الكلمات الكبيرة. هل تتصور أن الأبقار ستتغذى من تلك الكلمات؟
    - ـ الأبقار سترعى بدوني، وأنت لن تتعب في إيجاد من يحل مكاني.
      - قال المزارع في صوت مرتجف بسبب القلق الذي استبد به:
        - \_ماذا حدث لك يا آردون؟
          - \_أنا أريد أن أرسم.
        - \_ولكنك فلاح، وابن فلاح! لماذا تبحث عن المستحيل؟
          - \_ لأنه مصيرى.
    - \_كن حذرا يا بني: هناك نار شريرة تشتعل داخلك. إن لم تخمدها ستحرقك.
      - ابتسم آردون ابتسامة حزينة وقال:
        - \_أنت مخطئ يا والدي.
      - أمسك المزارع بثمرة بصل وقضمها بأسنانه. وسأله قاثلا:
        - \_ماذا تريد حقيقة؟
        - \_أن أنضم إلى جماعة ساحة الحقيقة!

- ـ لقد جننت يا أردون!
- ـ هل ترى أنني غير قادر على ذلك؟
- غير قادر، غير قادر، أنا لا أعرف! ولكنه الجنون. . فليس لديك فكرة عن الحياة المرعبة التي يعيشها هؤلاء الحرفيون! لقد فرضت عليهم السرية، وحرموا من الحرية، وأرغموا على طاعة رؤسائهم القساة. . لقد كسر الصخر ذراع أحد النحاتين بسبب الإرهاق، وتنتشر الآلام في فخذيه وظهره. إنهم يموتون من العمل المضنى! وماذا عن المثالين؟ إن استخدام المقص أكثر إنهاكا من تقليب الأرض بالفأس. وفي الليل يستمرون في العمل على ضوء الفوانيس، ولا يستريحون يوما!
  - \_ يبدو أنك تعرف الكثير عن ساحة الحقيقة.
  - \_هذا ما ير ددونه . . لماذا لا تريد أن تصدقه؟
    - \_ لأن الإشاعات دائما كاذبة.
- \_ أتعطيني يا بنى درسا في الأخلاق! اسمع نصيحتى تسلم. بشخصيتك الصعبة تلك، كيف ستتحمل الالتزام بالقواعد؟ إنك ستتمرد من اللحظة الأولى! كن فلاحا مثلى، ومثل أجدادك، وستكون سعيدا بقية حياتك. مع تقدم العمر ستهدأ وستضحك من تمردك في فترة المراهقة.
  - \_إنك يا أبي غير قادر على فهمي. ولا فائدة من الاستمرار في هذا الحديث.
    - قذف المزارع ثمرة البصل بعيدا.
    - \_والآن هذا يكفي. أنت ابني، وعليك طاعتي.
      - ـ الوداع.
  - أدار آردون ظهره إلى والده الذي أمسك بآلة من الخشب وضربه على ظهره.
    - استدار الشاب ببطء.
- ما رآه المزارع في عيني العملاق الشاب أرعبه، وجعله يتراجع إلى أن التصق بالحائط.
- فجأة ظهرت سيدة صغيرة الحجم تملأ التجاعيد وجهها، وقفزت بينهما من الخلف حيث كانت مختبثة، وأمسكت بذراع ابنها اليمني، وصاحت:

ـ لا تهاجم أباك، أتوسل إليك!

قبلها آردون على جبهتها، وقال:

ـ أنت أيضا يا أمى ، لا تفهمينني، ولكني لا ألومك. اطمئني، إنني راحل ولن أعود مرة أخرى.

صاح والده محذرا:

\_إذا خرجت من هذا البيت فسأتبرأ منك!

\_إن هذا من حقك .

\_سينتهى بك الحال بائسا!

\_هذا لا يهمني!

وعندما تخطى عتبة منزل عائلته، أدرك آردون أنه لن يعود أبدا.

عندما توجه آردون إلى الطريق الذي يمتد داخل مزارع القمح، بدأ يتنفس بعمق . فأمامه انفتح عالم جديد.

\* \* \*

#### الفصل الثالث

خرج آردون من الأراضى الزراعية وتوجه نحو ساحة الحقيقة. لم تخفه حرارة الشمس المحرقة ولا جفاف الصحراء. كان الشاب يأمل أن تفتح له أبواب القرية عندما يدق على بابها.

فى هذا الوقت من نهاية اليوم ، لم يكن هناك أحد فى الطريق الذى شهد آثار حوافر الحمير التى كانت تحضر يوميا الماء والطعام وكل ما تحتاج إليه الجماعة من أجل أن تعمل «بعيدا عن العيون والآذان».

كان آردون يحب الصحراء. كان يتشرب من قوتها الصارمة، ويشعر بروحها تتردد في وحدة واحدة مع روحه، فكان يسير فيها لأيام عديدة دون أن يشعر بالتعب، مستمتعا بإحساس تلامس الرمال الحارقة مع قدميه العاربتين.

ولكن هذه المرة لم يبتعد الشاب كثيرا. فلقد أوقفته أولى القلاع الخمس التي تحمى ساحة الحقيقة. وشعر آردون بعيون الحراس الذين كان يراقبون كل خطواته، فقررأن يتوجه مباشرة إلى الحارس. إذ من الأفضل أن يواجه الحراس ويعرف إلى أى مدى يمكن أن يأمل أن يذهب.

خرج من القلعة جنديان من حاملي الأقواس. واستمر آردون في سيره، ذراعاه بجانبيه حتى يعرفا أنه ليس مسلحا.

\_قف!

توقف الشاب.

اقترب أكبر القواسين، وهو نوبي، من آردون. أما الآخر فقد ظل مكانه حاملا قوسه مُوجَهًا إليه.

- \_من أنت؟
- ـ اسمى آردون، وأرغب في طرق باب جماعة ساحة الحقيقة.
  - \_أتحمل بطاقة مرور؟
    - . Y\_
  - ـ من الذي أوصى بك؟
    - K 1-L.
  - ـهل تسخر منى أيها الفتى؟
  - \_إنني أستطيع الرسم وأريد أن أعمل في ساحة الحقيقة.
    - ـ هذه النطقة محرمة، أنت تعرف بلا شك.
- \_أريد أن أقابل أحد الأساتذة الحرفيين لكى أثبت له موهبتى.
- \_إن لدى أوامر. إن لم ترحل حالا فسألقى القيض عليك بتهمة تحدى الشرطة.
  - ـ ليس لدى أى نية سيئة . . اسمح لى أن أجرب حظى!
    - \_ارحل من هنا!

ألقى آردون نظرة على التلال المحيطة بهم. ولكن القواس النوبي حذره قائلا:

ـ لا تأمل في أن تندس في تلك المنطقة ، فستقتل .

كان آردون يستطيع أن يقتل الحارس بضربة واحدة بقبضته، وينبطح على الأرض لتلافى سهم زميله، ثم يقتحم المكان. ولكن كم من القواسين يجب عليه أن يواجه قبل أن يصل إلى بوابة القرية؟

فعاد إلى طريقه يائسا.

ما أن ابتعد عن أنظار الحراس، حتى جلس على صخرة، وقرر أن يراقب ما يحدث عند المكان، ربما يصل إلى فكرة يستطيع من خلالها الدخول إلى القرية.

ظلت أم آردون تبكى لساعات، دون أن تتمكن أى من بناتها من التخفيف عنها. أما الأب فقد اضطر إلى أن يعين ثلاثة فلاحين محل العملاق الشاب في العمل. كان الأب

غاضبا غضبا شديدا، لا يخفى، على ذلك الابن العاق. فتوجه إلى الكاتب العام لكى يملى عليه كتابا يوجهه إلى مكتب الوزير. أملى المزارع على الكاتب فى كلمات واضحة وحاسمة، كما يسمح له القانون، قراره بحرمان ابنه آردون من ميراثه على أن تعود كل أملاكه إلى زوجته التى من حقها التصرف فيها كما تشاء. وإذا توفيت قبله، ترث البنات الثلاث التركة بالتساوى بينهن.

ولكن تلك الوصية لم تكن كافية لتشفى غليل المزارع الذى أهانه ابنه وتلاعب به. وإذا كان آردون قد جن، فيجب إعادته إلى رشده. لم يجد المزارع وسيلة أخرى أفضل من استخدام القوة الجبرية لسلطة غير قابلة للمناقشة.

توجه والدالشاب المتمرد إلى الشخص المسئول عن السخرة، وهو كاتب دقيق فى عمله، سليط اللسان مثير للاشمئزاز. فهو مسئول عن منصب صعب ولكنه قليل الربح، وحاول مرارا بكل الطرق الملتوية أن يحصل على ترقية ليعمل فى المدينة عند البر الشرقى ولكن بلا نتيجة. عمل فى هذا المكان شهورا عديدة سبقت الفيضان. فكان مسئولا عن تشغيل العمال من أجل شق الترع وإصلاح السدود. وبرغم ذلك لم يكن يحصل إلا على أقل الأجور. ولأن المتطوعين كانوا قلة، فكان عليه إجبار عمال السخرة على العمل، وإقناع أصحاب الأراضى بإعطائه بعضا من عمالهم مقابل أن يخفض لهم الضرائب. كانت المفاوضات طويلة ومتعبة.

لذلك فعندما رأى الكاتب والد اردون يدخل مكتبه توقع منه مرثية طويلة عريضة ومطالب عديدة، كان مستعدا لرفضها كلها مرة واحدة كما فعل دائما. ولكن المزارع طمأنه قائلا:

\_ لم آت إلى هنا لكي أضايقك، بل لكي أطلب مساعدتك.

أجاب الموظف:

ـ غير ممكن. فالقانون هو القانون، ولا يمكنني أن أمنحك أي مميزات، برغم أننا نعرف بعضنا بعضا منذ سنوات عديدة. ولكن إذا قام مالك واحد برفض السخرة، هذا الشكل الأساسي للعمل، فسنفقد الطمي ومميزاته وستدمر مصر!

\_إنني لا أعترض على شيء، ولكني أريد أن أتحدث معك عن ابني.

- ابنك؟ ولكنه استثنى من السخرة!

- \_لقدرحل عن المزرعة.
  - \_إلى أين ذهب؟
- ـ لا أعرف . . يتصور أنه رسام . كم أنت مسكين يا آردون ، فلقد جننت !
  - \_أتقول إنه لم يعد يعمل في المزرعة أو في المراعي؟
    - \_نعم، للأسف الشديد.
      - \_ولكن ذلك جنون!
  - \_والدته وأنا منهاران تماما، ولكننا لم نستطع منعه من الرحيل.
    - \_ يكفى أن تضربه بالعصى قليلا ، وينتهى الأمر!
      - ولكن المزارع قال وقد خفض رأسه:
- ـ لقد حاولت، ولكن آردون، قوى البنية مثل العملاق. . وأصبح هذا الابن العاق عنيفا! لقد كنت متأكدا أنه على وشك أن يضربني.
  - صاح الكاتب مستنكرا:
  - \_ابن يضرب أباه ؟! يجب اقتياده للمحكمة، ومعاقبته.
    - ـ لدى فكرة أخرى.
      - \_أنا منصت .
  - ـ بما أنه لم يعد ابني، وبما أنه غادر المنزل، فلماذا استثناؤه من السخرة بعد الآن؟
    - \_سأقوم باستدعائه، اعتمد على.
    - \_نستطيع أن نقوم بأكثر من ذلك.
      - K أفهم.
      - قال المزارع هامسا:
- مهذا المجرم في حاجة إلى درس قاس، ألا تعتقد ذلك؟ إذا قمنا بمعاقبته بقسوة، فإن هذا التحذير سيمنعه من ارتكاب أخطاء كبيرة. وإذا لم نتدخل، فأنا وأنت سنُعَد مسئولين.

اهتم الكاتب بما يقول المزارع وتساءل:

\_ ماذا تقترح؟

\_ تصور أنك استدعيت آردون للعمل في السخرة ورفض المثول. . فإنه سيُعدّ هاربا من العمل. في هذه الحالة تستطيع أن تضعه في السجن مع بعض المجرمين الأشقياء الذين سيعلمونه درسا لا ينساه.

\_ من المكن أن نقوم بذلك. . ولكن ما المقابل؟

\_ بقرة حلوب.

شعر الكاتب ببعض الارتياح. ثروة صغيرة مقابل عمل سهل.

\_اتفقنا.

-سوف أضيف بالطبع بعض القفاف من الحبوب. لا تدمر آردون تماما. . فكل ما أطلبه هو أن يعود إلى العمل في المزرعة .

举举举

### الفصل الرابع

سقطت ثمرة من عيش الغراب الندية على جبين آردون، ففتح عينيه.

وجاء كلب ذو شعر رمادي يتشمم الدخيل النائم. لم تشرق الشمس بعد، وهبت رياح باردة على البر الغربي قادمة من مدينة طيبة والطريق الذي يقود إلى ساحة الحقيقة.

داعب الشاب الكلب، وعندما سمع أصوات حوافر تقترب، ابتعد. مر قطيع من مائة حمار يسير بخطوات منتظمة، يحمل الطعام ومتجها إلى قرية الحرفيين. كان الحمار الذى يقود القطيع يعرف طريقه تماما، وكان يقوده في خطوات واثقة.

تابع آردون القطيع بكثير من الإعجاب. فقد كان، مثله، يعرف وجهته، ولكن، بعكسه، كان القطيع يتجاوز كل العوائق والحراس في القلاع.

وراء القطيع الأول ببضع خطوات، سار قطيع آخر يضم خمسين حمارا آخر من حاملي قرب المياه. وكان المسئول عنهم يسير وراءهم يحمل في يمناه عصا تساعده على تنظيم خطوة الحيوانات وإبعاد الأفاعي، وعلى كتفه اليسرى قربة مياه تحمل بضعة لترات من المياه.

ترك الكلب ذو الفروة الرمادية آردون وتوجه ليسير مع سيده، رجل مسن يتحرك بصعوبة. توجه الشاب إليه وقال له:

\_ هل أستطيع مساعدتك؟

\_ إن ذلك عملى، يا فتى . . قد لا يستمر طويلا، ولكنه يكفيني لكى أعيش قبل عودتي إلى موطني في الدلتا . إذا ساعدتني، فلن أستطيع أن أكافئك .

۔ هذا لیس مهما ،

على أكتاف آردون بدا الحمل خفيفا كريش الإوز المقدس؛ إوز الإله آمون.

#### ـ أتقوم بهذا العمل نفسه كل يوم؟

- نعم، أيها الفتى. فالحرفيون فى ساحة الحقيقة يجب ألا ينقصهم شىء، وبخاصة الماء! وبعد الكمية التى ننقلها لهم فى الصباح، وهى الأهم، هناك عدة نقلات خلال اليوم. وإذا زاد احتياجهم للمياه لسبب ما، فنقوم بزيادة عدد الحمالين. إننا لسنا المساعدين الوحيدين الذين يعملون من أجل ساحة الحقيقة. فهناك الذين يقومون بالغسيل والخبيز والجزارة. وهناك صناع البيرة، والحدادون، والحطابون، والنساجون، والدباغون و تحرون كثيرون! فإن فرعون حريص على أن يتمتع الحرفيون اليدويون بأفضل وسيلة محيشة محكنة.

#### ـ هل دخلت بالفعل إلى القرية؟

- ـ لا. فإنني سقاء، وأقوم بملء الخزان الكبير أمام المدخل الشمالي. هناك خزان آخر بالقرب من الجدار الجنوبي. يأتي سكان ساحة الحقيقة إلى هذا المكان لملء قربهم.
  - ـ من الذي يستطيع أن يعبر المدخل؟
- \_ فقط أعضاء الجماعة، أما المساعدون فيبقون في الخارج. ولكن لماذا تسأل كل تلك الأسئلة؟
  - لأننى أريد أن أدخل مع الجماعة لأكون رساما.
  - ـ لن تستطيع أن تفعل ذلك عن طريق حمل المياه!
  - \_ يجب أن أطرق الباب الرئيسي، أقابل أحد الحرفيين؛ لكي أشرح له. .
- \_ لا تعتمد على ذلك! فهؤلاء الأشخاص لا يتكلمون كثيرا، ولا يرحبون بأحد، كما أن هيئتك لن تعجبهم بالتأكيد. وسيكون مصيرك قضاء بعض الشهور على الأقل في السجن. ولا تنس أن الحراس يعرفون كل سقاء.
  - \_ هل تحدثت مع أى من الأعضاء؟
  - بعض الكلمات المتناثرة حول الطقس والعائلة.
    - \_ ألم يتكلموا معك عن عملهم؟
- ـ هؤلاء الأشخاص يعملون في صمت، يا فتي، ولم ينكث أحد منهم بالعهد الذي قطعه على نفسه. هذا الذي يتكلم كثيرا يطرد مباشرة من هنا.

- \_ هناك بالتأكيد أعضاء جدد!
- \_ هذا من الأمور النادرة. يجب أن تستمع لى وتنسى أحلامك. . هناك أشياء تستطيع أن تقوم بها أفضل كثيرا من أن تسجن نفسك فى ساحة الحقيقة لكى تعمل ليل نهار من أجل مجد فرعون. إذا فكرت جيدا فستجد أنها ليست حياة تحسد عليها. أنت شاب وسيم وتستطيع أن تجذب الفتيات. استمتع بحياتك لعدة سنوات، تزوج مبكرا ليصبح لك أطفال يتصفون بالجمال، وابحث عن عمل جيد، ليس متعبا مثل عمل السقاء.
  - أهناك نسوة في القرية؟
- \_ نعم، هناك نساء لديهن أطفال، ولكنهن يعشن حسب قوانين ساحة الحقيقة، مثل الرجال. العجيب أنهن لا يتحدثن كثيرا عن حياتهن.
  - \_ هل رأيتهن؟
  - ـ البعض منهن.
  - \_ هل هن جميلات؟
  - \_ هناك من كل الأشكال . . ولكن لماذا الإصرار؟
    - \_ إذن، فمن حقهن الخروج من القرية؟
- \_ كل سكان القرية لديهم هذا الحق. إنهم يتحركون بحرية بين ساحة الحقيقة والقلعة الأولى. وأحيانا يتصورون أنفسهم عند البر الشرقي، ولكن كل ذلك لا يهمني.
  - \_ إذن، قد أستطبع مقابلة أحد الحرفيين!
- \_ يجب أن تتأكد أولا أنه عضو حقيقي بالجماعة، فهناك الكثير من المدعين. وبعد ذلك، هم لن يوافقوا أبدا على التحدث معك.
  - \_ كم عدد القلاع هناك؟
- خمس. إننا نطلق عليهم أيضا كلمة «الجدران الخمسة»، فهناك نفس العدد من نقاط الحراسة حيث يراقب الحراس كل من يقترب من القرية. الإجراءات قوية، صدقنى، وحتى المتلال تقع تحت المراقبة الدقيقة، خاصة منذ تعيين سوبيك رئيس الشرطة الجديد. إنه ضابط نوبى، يبدو ناقما ومصرا على إثبات كفاءته. ومعظم الرجال الذين يعملون

تحت سلطته من نفس قبيلته، وهم يطيعونه طاعة عمياء. بمعنى آخر، لن تستطيع إفسادهم. فهم يخافون منه إلى درجة أنهم على استعداد لإفشاء اسم المفسد في الحال.

آردون اتخذ قراره: يجب عليه أن يصل بأى شكل إلى القلعة الأولى ويتحدث إلى أى شخص من الداخل.

- \_ إذا أكدت لهم أنك مريض وأنني أحد أقاربك أتيت لكي أساعدك على حمل المياه، هل سيتفهم الحراس ذلك؟
  - ـ يمكن أن نجرب، ولكن ذلك لن يقودك إلى شيء.

عندما لاحظ آردون الحراس عند القلعة الأولى، أدرك أن القدر يلعب في صالحه: فلقد تغير الحرس والقواسون، لذا فلن يتعرف الجدد عليه.

عندما اقتربا منهم وكان السقاء المسن يسير مستندا على ذراع آردون، ، قال له الحارس لأسود:

- \_ إنك تبدو مريضا.
- \_ لم أعد أملك أي قوة . . لذا طلبت من هذا الشاب أن يساعدني .
  - ـ هل هو من عائلتك؟
  - \_ إنه أحد أبناء إخوتي.
    - \_ هل تضمنه؟
  - ـ إنني سأتوقف قريبا عن العمل، وهو اقترح أن يحل محلى.
    - ـ توجه إلى نقطة المراقبة الثانية .

أحرز آردون انتصارا أوليا! كان على حق عندما قرر أن يثابر. وإذا استمر الحظ يخدمه هكذا، فإنه بالتأكيد سيستطيع رؤية القرية عن قرب، ومقابلة أحد الحرفيين الذى سيفهم موهبته.

كانت النقطة الثانية أكثر دقة من الأولى، والثالثة أكثر. وقد لاحظ الجنود أن السقاء لم يكن يدعى الإرهاق. وبما أنه لابد من توفير المياه، وأن أيا من رجال الشرطة لن يقبل أن يترك نقطة مراقبته لكى يقوم بهذا العمل المرهق، لذا تركوا الرجلين يمران.

عند النقطة الرابعة تمت إجراءات شكلية، ولكن عند النقطة الخامسة والأخيرة، تصاعد نشاط مكثف. رجال من المساعدين يقومون بإنزال حمولاتهم من على ظهر الحمير، وفرز المقاطف والأوانى المليئة بالخضراوات والأسماك المجففة، واللحوم والفواكه والزيوت والمراهم.

تعالى فى كل مكان صياح الناس، من ضحكات ونكات ومن الحث على الإسراع.. وقام أحد رجال الشرطة بدعوة السقاء إلى التقدم لكى يسكب حمله الثقيل من المياه فى إناء ضخم أثار إعجاب آردون. ترى أى عامل فخار فنان استطاع أن يصنع هذا الإناء بهذا الحجم الكبير؟

بالنسبة للشاب كان ذلك هو أول معجزة يراها لساحة الحقيقة.

\* \* \*

#### الفصل الخامس

اقترب رجل قصير وسمين من آردون.

- ـ أنت تبدو لي مندهشا، يا بني .
- \_ من الذي صنع هذا الإناء الضخم؟
- \_ أحد عمال الفخار الحرفيين الذين يعملون في ساحة الحقيقة.
  - كيف قام بهذا العمل؟
    - ـ لديك فضول كبير.

انفرجت أسارير آردون. فبدون أي شك، هو الآن يقف أمام أحد فناني القرية!

- ـ لا ، إن ذلك ليس فضولا! إنني أريد أن أكون رساما وأنضم إلى الجماعة.
  - ـ حقيقي؟ . . تعال واشرح لي ذلك .

قاد الرجل القصير آردون عبر النقطة الخامسة والأخيرة من نقاط التفتيش، ومرا بصفين من الورش حيث يعمل إسكافيون ونساجون وحدادون. دعا الرجل آردون للجلوس على مسطح حجرى عند سفح تل صخرى.

- ـ ماذا تعرف عن ساحة الحقيقة يا بني؟
- ـ لا شيء، أو القليل . . ولكني على يقين أن ذلك المكان هو المكان الذي يجب أن أعيش فيه .
  - ـ ولماذا تتصور ذلك؟
  - \_إن عشقى الوحيد هو الرسم. هل تريد أن ترى؟
    - ـ هل تستطيع أن ترسم وجهى في الرمال؟

وبدون أن يخفض عينيه عن وجه الرجل، قام آردون برسم الشكل بدقة بمساعدة حجر مدبب.

\_والآن ما رأيك؟

ـ تبدو موهوبا. أين تعلمت الرسم؟

ـ لم أتعلمه! فأنا ابن مزارع، ولطالما قضيت الساعات أرسم كل ما أراه. ولكن تنقصني الأسرار التي تدرس هنا، أنا متأكد من ذلك. وأنا أريد أن أرسم وأبث الحياة في لوحاتي بالألوان!

ـ لا ينقصك الطموح ولا الموهبة . . ولكن ذلك قد لا يكفى لكي تدخل ساحة الحقيقة .

ما المطلوب أكثر من هذا؟

\_سآخذك إلى شخص قد يستطيع حل كل مشكلاتك.

\* \* \*

لم يصدق آردون أذنيه. كم كان على حق في أن يجازف! خلال سويعات قليلة انتقل من عالم إلى عالم آخر، وسوف يحقق حلمه.

تأمل الشاب الورش التي اصطفت خارج القرية، وبدت جدرانها عالية لا يمكن عبورها، ولاحظ أنها مصنوعة من الخشب الخفيف، من السهل رفعها ومن السهل أيضا فكها.

قال الرجل القصير الذي لاحظ اهتمامه:

ـ بعض المساعدين لا يتواجدون هنا كل يوم . . فهم لا يأتون إلا عند اللزوم .

\_أنت واحد منهم؟

- أنا أعمل في الغسيل. عمل قذر، صدقني! فعلى أن أغسل حتى ملابس النساء المتسخة. سواء كن يعشن في تلك القرية أم في قرية أخرى، ذلك لا يغير شيئا.

توجه الرجل القصير مباشرة إلى القلعة الخامسة.

توقف آردون بلا حراك.

ـ ولكن . . أين تأخذني؟

- أتصورت أنك ستدخل ساحة الحقيقة بدون أن يتم إجراء تحقيق دقيق معك؟ اتبعني، فلن تندم.

عبر الشاب عتبة نقطة الحراسة تتبعه نظرات قواس نوبى لا تخلو من السخرية. وسار الشاب فى عمر مظلم فى آخره مكتب يهيمن عليه رجل أسود ضخم، يبدو رياضيا مثله تماما.

#### قال القصير:

- صباح الخيريا سوبيك. لقد أحضرت لك جاسوسا نجح في تخطى الجدران الخمسة عن طريق مساعدة سقاء. أرجو أن تكون المكافأة على نفس حجم الخدمة المقدمة.

استدار آردون وحاول الهرب.

أمسك قواسان نوبيان بالشاب الذي قام بتوجيه ضربة قوية بكوعه في وجه الأول، وضرب الثاني تحت الحزام بركبته . كان في استطاعة آردون أن يختفي، ولكنه فضل رفع القصير من تحت إبطيه .

\_لقد خنتني وسوف تندم على ذلك!

ـ لا تقتلني، فقد كنت أنفذ القانون فحسب!

شعر آردون بسن خنجر يغرز في عروقه.

وقال سوبيك يأمره:

ـهذا يكفى، اتركه وقف هادئا، وإلا قتلتك.

شعر الشاب أن النوبي لم يكن يهزأ، فأعاد القصير إلى الأرض، ففر هاربا بدون حتى المطالبة بمكافأته.

صاح رئيس الشرطة المحلية آمرا:

-ضعوه في الأغلال الخشب.

قيد آردون في الأغلال وقيدت قدماه في الأصفاد، ثم ألقى به في ركن من المكتب. اصطدمت رأسه بقوة في الحائط، ولكنه لم ينبس ببنت شفة.

قال له سوبيك:

-أنت رجل عنيد، من الذي بعث بك إلى هنا؟

- ـ لا أحد. أنا أريد أن أكون رساما، وأنضم إلى الجماعة.
  - حجميل . . ألم تجد شيئا أفضل تقوله؟
    - ـ تلك مي الحقيقة!
- \_الحقيقة ؟! كم من الناس يتصورون أنهم يعرفونها. . هنا في ذلك المكتب، كثيرون منهم غيروا رأيهم واعترفوا أنهم يكذبون. تصرف عاقل، في رأيي. . أليس كذلك؟ \_ أنا لا أكذب.
- \_يجب أن أعترف أنك كنت بارعا، وكان رجالي في حالة مؤسفة. سيعاقبون على ذلك. أما أنت، فستقول لي من الذي يدفع لك؟ من أين أتيت؟ ولماذا أنت هنا؟
  - \_أنا ابن فلاح، وأريد أن أتكلم مع أحد الحرفيين في ساحة الحقيقة.
    - \_وماذا تريد أن تقول له؟
    - أبلغه رغبتي في أن أصبح رساما.
  - \_إنك عنيد حقا. . وذلك لا يعجبني، ولكن يجب ألا تستنفد كل صبري.
    - ـ لا أستطيع أن أقول لك أي شيء آخر ، لأن ما قلته هو الحقيقة!
      - فرك سوبيك ذقنه. وقال:
- \_يجب أن تفهم يا فتى ما أقول: إن دورى هو ضمان أمن ساحة الحقيقة بكل الوسائل، وتَعُدُّني السلطات العليا رجلا كفئا وجادا. وأنا أهتم كثيرا بالحفاظ على سمعتى تلك.
  - ـ لماذا تمنعني من التحدث إلى أحد الحرفيين؟ سأله آردون.
- ـ لأننى لا أصدق قصتك، أيها الفتى. إنها قصة مؤثرة حقا، ولكنها غير معقولة على الإطلاق. فلم أر أبدا تلميذا يتقدم بتلك الطريقة عند أبواب القرية ويطلب الدخول.
- ـ أنا ليس لدى أى أقارب أو علاقات مع شخصية كبيرة تمنحنى المساندة ، ليس لدى توصية من أحد . وأنا لا أهتم بكل ذلك ؛ لأننى لا أعرف إلا رغبتى أ اسمح لى أن أقابل رساما ، وسوف أقنعه .

لثوان، بدا سوبيك مهزوزا.

ـ من المؤكد أنك لا تفتقد الجرأة. ولكن معى أنا، فإن ذلك لا يؤدى إلى شيء. هناك كثير من الفضوليين الذين يسعدهم معرفة أسرار الحرفيين في ساحة الحقيقة، وهم على استعداد لدفع الثمن لذلك. وأنت، لست إلا مبعوثا لأحد هؤلاء الفضوليين. . وستقول لى الآن عن اسم هذا الفضولي.

تصاعدت داخل آردون مشاعر مختلفة من الألم واليأس، وحاول الوقوف، ولكن أغلاله كانت أقوى منه.

\_إنك مخطئ، أحلف لك إنك مخطئ!

- في الوقت الحالى لن أسألك عن اسمك، لأننى متأكد أنك ستكذب. إنك بالفعل عنيد، والمهمة التي كلفت بها هي بالتأكيد ذات أهمية خاصة. إلى الآن لم أخطئ إلا القليل.. ولكن معك، فإن الأمور أكثر جدية. إذا تكلمت فورا فستجنب نفسك الكثير من المضايقات.

-رغبتي هي أن أرسم، وأن أقابل المعلمين الكبار . . ليس لدى أي نية أخرى .

مبروك، يا صديقى، فلا يبدو عليك أى خوف. عادة لا يتحمل المرء معى كل هذا الوقت. ولكنك ستتكلم فى النهاية، حتى ولو كان جسدك أقوى من الجلمود. أستطيع أن أبدأ عملى معك فورا، ولكنى أتصور أنه من الأفضل أن أتركك لتلين قليلا حتى تكون مهمتى أسهل. بعد خمسة عشر يوما فى الحبس المنفرد ستكون بالتأكيد أقل عندا وأكثر ثرثرة.

\* \* \*

#### القصل السادس

عاد الصامت من رحلته الطويلة في النوبة حيث قام بزيارة مناجم الذهب، والمحاجر والعديد من أماكن العبادة التي بناها رمسيس الأكبر، منها معبدا أبي سمبل اللذان احتفلا بالنور الإلهي، إله النجوم وحبه الأبدى للزوجة الملكية العظيمة نيفرتارى ، التي اختفت قبل الأوان. الصامت كان يقضى وقته في الواحات حيث كان يمضى الأسابيع وحده في الصحراء، بلا خوف من الحيوانات المتوحشة.

كان الصامت وريثا لسلالة عريقة في ساحة الحقيقة ، وكان مصيره كمثّال هناك مخططا له . فكان ينحت تماثيل الآلهة والنبلاء وحرفيي الجماعة حتى يستمر التقليد الذي وضع منذ عهد الأهرامات . ومع تقدم السن كان من المنتظر أن يتولى مسئوليات أكثر ، وكان يعرف أنه في الوقت المناسب سيقوم هو أيضا بإعداد خليفته ليتولى المسئولية من بعده .

ولكن بقى شرط لم يتحقق بعد: أن يسمع النداء. لم يكن يكفى أن يكون والده حرفيا، ولا أن يكون مهندسا جيدا حتى يستطيع أن يفتح أبواب الجماعة. كان كل من أعضاء الجماعة يحمل هذا الاسم: «هذا الذي سمع النداء». وكل منهم كان يعرف ماذا يعنى هذا الاسم بدون أن يستطيع أن يشرحه.

لم يتجاهل الشاب أن الاستقامة هي الشيء الوحيد الذي يجعل مهنته تحبه، وهو كان غير قادر على الكذب: هذا النداء المهم، لم يسمعه. هو الذي كان قليل الكلام إلى حد أنه كان يسمى «بالصامت». كان يتألم من هذا الصمت الآخر، الذي لم يكسره أي صدى.

اعترف والده وكبار المستولين في الجماعة أن الوضع الوحيد المقبول في حالة الصامت هو: أن يخرج إلى العالم الخارجي ليكتشفه، وإذا حابته الآلهة، قد يسمع النداء في النهاية.

ولكن الشاب لم يتحمل أن يعيش بعيدا عن ساحة الحقيقة، هذا المكان الذي ولد وكبر فيه، وتربى فيه بقسوة لم يندم عليها أبدا. ولكن العودة إلى هناك كانت أمرا مستحيلا. فقد كان يعتمل في صدره هذا الشعور المؤلم بأنه يفقد نفسه كل يوم أكثر من اليوم السابق، وبأنه أصبح مجرد شبح وحيد.

كان الصامت يأمل أن تخلق تلك الرحلة والطبيعة القوية في النوبة ، الأوضاع الضرورية لكى يتردد الصوت الغامض ، ولكن جهوده كلها ذهبت هباء . وهكذا عاد إلى طيبة وفي نيته أن يعمل مع مجموعة من العمال في بناء المساكن بالقرب من معبد الكرنك .

كان صاحب العمل قد تجاوز الخمسين من عمره، ويسير بعرج في إحدى قدميه، أصيب به بعد سقوطه من فوق سطح أحد المنازل. كان أرملاً وله ابنة وحيدة، ولم يكن يعجب بالثرثارين أو بالمدَّعين. لذلك أعجب بشخصية الصامت إعجابا لا مثيل له. كان الشاب يعمل بلا تظاهر، وكان يشخّض لزملائه النموذج الذي يحتذونه، ولكن زملاءه كانوا يحسدونه؛ فقد كان دقيقا ومجتهدا ومنعزلا. وكان مجرد وجوده بينهم وبدون رغبة منه، يلقى الضوء على أخطائهم.

بفضل العامل الجديد استطاع صاحب العمل أن ينهى بناء منزل من طابقين قبل الموعد المحدد بشهر كامل. فكان من دواعي سعادة المشترى الذي لم يكف عن إطراء المهندس، وكلفه ببناء عملين آخرين.

بعد رحيل زملائه إلى منازلهم، جلس الصامت ينظف أدواته كما علمه أحد المُثَّالين في ساحة الحقيقة. قال له صاحب العمل:

- \_لقد تلقيت لتوى قنينة من الجعة ، هل تريد أن تحتسى كوبا منها معى؟
  - لا أريد أن أثقل عليك؟
    - -إنني أدعوك.

وجلس صاحب العمل ومرءوسه على الحصيرة في الركن الذي يستخدمه العمال كمكان لراحتهم وقت الظهيرة. كانت الجعة من النوع المتاز.

- -إنك لا تشبه أقرانك، يا صامت. أين مسقط رأسك؟
  - من المنطقة .
  - ألديك عائلة؟
    - -صغيرة.
- -أنت لا ترغب في التحدث عنها. . كما تريد. كم تبلغ من العمر؟

ـ ٢٦ عاما.

لقد حان الوقت لكى تستقر، أليس كذلك؟ أنا حكم جيد على الرجال: فأنت تعمل بشكل رائع، ولا تكف عن تحسين مستواك. لذا فأنت لديك ميزة نادرة: حب المهنة. هذه الميزة تجعلك تنسى كل شيء آخر، وذلك ليس منطقيّا، تماما. في جب أن تفكر في المستقبل. وأنا تقدمت في العمر وبدأت أشيخ، أعاني من الأوردة، وأجد صعوبة متزايدة في السير. قبل أن أعينك كنت قد قررت أن أعين رئيس عمال، يحل محلى بالتدريج في مواقع العمل، ولكن أصعب شيء العثور على شخص موثوق به، هل تريد أن تكون هذا الشخص؟

\_ لا يا ريس. فأنا لم أولد لكي أقود.

أنت مخطئ، يا صامت. ستكون رئيس عمال جيدا، أنا متأكد من هذا. ولكنى فاجأتك . . عدنى على الأقل أن تفكر في اقتراحي .

هز الصامت رأسه موافقا.

\_أريد أن أطلب منك خدمة. ابنتى تهتم بحديقة صغيرة، على بعد ساعة من هنا. إنها على ضفاف النيل، وهى فى حاجة إلى بعض الأوانى الفخارية لحماية البراعم الصغيرة. أتقبل أن تنقلها إليها على ظهر حمار؟

ـ بالطبع .

. ذلك سيعود عليك بمكافأة.

ر تريدني أن أذهب في الحال؟

ـ إذا لم يضايقك . . ابنتي تدعى كلير . (ترجمة من الاسم المصرى أوبخيت) .

وصف صاحب العمل الطريق بكل تفاصيله، الصامت لن يتوه.

تحرك الحمار، وتقدم بخطوات هادئة وواثقة. تأكد الصامت أن الحمولة ليست ثقيلة، وسار بجانبه. أخذ في البداية الطرقات الصغيرة ثم توجه إلى طريق الطين الذي امتدت على جانبيه منازل صغيرة بيضاء تفصلها بساتين خضراء.

هبت نسمات رياح الشمال تنبئ بأمسية هادثة تجتمع فيها العائلات للسمر وتتبادل أطراف الحديث عن أحداث اليوم المتناثرة أو للاستماع إلى الراوى الذي يجعلهم يضحكون ويحلمون.

فكر الصامت في اقتراح رئيسه، برغم أنه يعرف تماما أنه لن يقبله. فليس هناك إلا مكان واحد يرنو إليه ويتمنى الاستقرار فيه، ولكنه يعرف أنه مستحيل بدون أن يسمع النداء. خلال أسابيع قليلة سيرحل إلى الشمال، وسيعاود ترحاله في البادية.

أحيانا كان يفكر فى أن يكذب، فيسرع إلى القرية ويؤكد لهم أنه أخيرا تلقى النداء الذى سيفتح له أبواب الجماعة. ولكن ساحة الحقيقة لا تحمل هذا الاسم من فراغ. فهنا حكمت ماآت، وكان حكمها هو الغذاء اليومى للقلوب والنفوس. أما المخادعون فينتهى بهم الأمر دائما بكشفهم. «يجب أن تكره الكذب فى جميع الظروف، لأنه يدمر الكلمة»، هكذا تعلم. «إن الكذب هو الشىء الذى يكرهه الإله. عندما يبدأ الكذب رحلته، يضل طريقه، ولا يستطيع عبور القنوات ويفشل فى الرحلة. وهذا الذى يبحر مع الكذب لن يصل إلى المرفأ، وسفينته لن ترسو فى مينائها».

لا، الصامت لن يخل بعهده. حتى لو لم يستطع دخول ساحة الحقيقة، سيظل يحترم على الأقل التزامه نحوها. لم يكن ذلك إلا مجرد عزاء بسيط، هذا حقيقى، ولكن هذا العزاء كان يسمح له بأن يستمر في الحياة.

تعالت أمواج النيل الأزرق بلون السماء. ألم يردد البعض أن من يغرق في مياه النيل تمحو محكمة أوزيريس كل خطاياه ويبعث من جديد في جنة العالم الآخر؟

أن يهبط على ضفة النيل، ثم يقفز فى مياهه ويرفض السباحة، ويشكر الموت الذى جاءه سريعا لكى ينسيه كل وجود له خلا من أى أمل. . ذلك هو النداء الوحيد الذى يسمعه الصامت. ولكن ما يمنعه عن التضحية بنفسه للنيل مسألة واحدة صغيرة: وهى أنه كلف بمهمة، وعليه أن يثبت أنه أهل للثقة التى أولوه بها. وعندما تنتهى مهمته، سيحرر نفسه أخيرا من القيود التى تكبله بفضل النيل الكريم الذى سيحمل روحه إلى العالم الأخر.

انعطف الحمار عن الطريق الرئيسي، وسار إلى يسار بئر ثم توجه نحو حديقة تحيط بها أسوار قصيرة. لم تكن المرة الأولى التي ذهب فيها الحمار إلى هذا المكان، ومنذ ذلك الوقت احتفظ بالطريق في ذاكرته.

في الحديقة فرشت أشجار الرمان والخروب وشجرة أخرى ـ لا يعرف الصامت اسمها ـ ظلالها الرحيمة على الحديقة، حيث تفتحت الأزهار المختلفة. ولكن جمال الأزهار لم يكن يقارن بجمال هذه الفتاة الشابة في ردائها الأبيض الناصع. والتي كانت تجلس على ركبتيها أمام حوض من الأزهار مشغولة بتقليب التربة .

انساب شعرها الماثل إلى الاصفرار حرا طليقا على كتفيها. وبدت خطوط وجهها في جمال ودقة وجه الإلهة حتحور التي رآها الصامت تمثالا ينحته أحد فناني ساحة الحقيقة، وجسدها كان رهيفا مثل الريشة التي تتخطفها نسمات الهواء.

كاد الصامت أن يفقد توازنه عندما التفتت الفتاة وتأملته بعينيها الزرقاوين في لون سماء صيف.

\* \* \*

## الفصل السابع

تحدثت الفتاة ، فقالت مبتسمة:

\_أنا أعرف هذا الحمار. أما أنت، فإنني أراك للمرة الأولى.

\_أنا. . أنا. . لقد أحضرت بعض الأواني بعثني بها والدك .

كان الصامت رجلا رشيق القوام متين البنية، متوسط الطول، شعره الكستناثي ينحسر عن جبهة عريضة، وعيناه خضراوتان تضيئان وجهه الواضح والجاد في الوقت نفسه.

\_أشكرك على اهتمامك، ولكنك. . تبدو مهموما.

أسرع الشاب إلى الحمار الذي لم يكف عن الحركة، وبشيء من الاضطراب أخرج الأواني من القفاف.

لم يستطع أبدا أن يرنو إليها مرة أخرى. فكم من السحر تستطيع أن تبعث به تلك الفتاة الجميلة! تقاطيعها النقية، وبشرتها المشربة بضوء الشمس، أطرافها الرقيقة والرهيفة، النور الذي يسطع من كيانها ويجعلها مثل الرؤية، مثل حلم جذاب أجمل من أن يستمر. إذا لمسها فقد تتلاشى.

\_ أكُلُّ الأواني سليمة؟ سألت الفتاة.

كم هو ساحر هذا الصوت. مثلها تماما! رقيق ومنغم ولكن لا تنقصه القوة، والشفافية والحياة مثل مياه الينابيع.

\_ أعتقد ذلك . .

\_ هل تريدني أن أساعدك؟

\_ لا، لا. . سأحمل لك الأواني.

بينما كان الصامت يعبر البوابة إلى الحديقة، نبح كلب أسود، ووقف على قدميه الخلفيتين ووضع الأماميتين على كتفي الزائر، ثم قام بمسح عينيه وأذنيه بلسانه.

لأن يدى الشاب كانتا مشغولتين، ترك الكلب يفعل ما يحلو له.

لقد تبناك نوارو، قالت كلير في دهشة ممزوجة بالفرحة برغم أنه حذر ولا يمنح صداقاته إلا لأصدقاء قدامي.

ـ أنا عمن.

\_ما اسمك؟

- الصامت.

ـهذاغريب.

-إنها قصة بلا أهمية.

-لم لا تقصها على ؟

-قد تثير فيك الملل.

ـ تعال نجلس هنا في ركن الحديقة.

أعاد نوارو قدميه إلى الأرض، فاستطاع الشاب أن يتبع الفتاة إلى حيث قالت، وتبعهما الكلب وسار بجانب الزائر؛ رأسه طويل وقوى، وشعره قصير ونظيف، وذيله طويل وكثيف، وعيناه كبيرتان ومليئتان بالحيوية.

ـ معه، لا أخاف شيئا. قالت كلير. فهو شجاع وسريع.

وضع الصامت الأوانى على النجيلة، وجلس بجانب حوض ملىء بالأزهار ذات الوان مثل ألوان الذهب.

ـلم أر أبدا أزهارا ماثلة .

ـ إنها زهرة الأقحوان، أشكالها ليست جميلة إلا هنا. فبجانب شكلها الجميل، فإن تلك الأزهار الرائعة مفيدة أيضا. نحن نستخدم المادة التي تتكون فيها وعلاج الحروق وعلاج مشكلات الدورة الدموية وآلام المفاصل.

### ـ هل أنت طبيبة؟

ـ لا، ولكن كان لى الحظ أن تعالجنى نيفيريت، وهى طبيبة ممتازة. فبعد وفاة والدتى، اهتمت بى برغم مسئولياتها الجسام. وقبل أن تتقاعد مع زوجها بازاير ، الوزير السابق، في الكرنك، علمتنى جزءا كبيرا من علمها. اليوم، أنا أستغل هذا العلم لتخفيف الآلام عن كل الذين يعيشون حولى، وهنا، تلك الحديقة هي مكانى المفضل لكى أتأمل وأتحدث مع الأشجار. قد تتصور أنني جننت، ولكنى أتصور أن الزرع له لغة. ويجب أن نتواضع أمامه حتى نستطيع أن نسمعه.

ـ ساحرات النوبة يؤمن بذلك.

\_ هل عشت هناك؟

- بضعة أسابيع. ما اسم تلك الشجرة هناك، ذات القشرة البنية الرمادية، وذات الورق البيضاوي، الأخضر والأبيض؟

- إنها شجرة اللبان. إنها تعطى ثمرة مكتنزة وبلسما قيما ينساب في شكل صمغ أصفر عندما تشرط جذعها.

ـ أنا أفضل الخروب، بأوراقه القاتمة وثمرته ذات مذاق العسل. ألا ترين أنها تجسد رقة الحياة، تلك التي تتحمل الجفاف والرياح الساخنة؟

رقد نوارو عند أقدام الشاب الذي لم يعد يستطيع أن يتحرك بدون أن يوقظه.

ـ لم تقل لي لماذا تحمل اسم «الصامت»؟

- إذا كنت أحترمه، فيجب ألا أقول لك شيئا.

مأذلك سركبير إلى هذه الدرجة السألت كلير بينما كانت تضع في الأرض الطرية إحدى الأواني بطريقة معكوسة حتى تحمى زراعتها. تحت الجذر ستتكسر الآنية وستختلط قطع الفخار مع التربة.

لم يكشف الشاب أبدا عن دخيلة نفسه لأى أحد من قبل، ولكن كيف يمكنه رفض طلب كلير؟

ملقد ولدت في قرية الحرفيين، في ساحة الجقيقة، حيث كان والدي مثَّالا. عند

مولدي أعطاني والدي اسما سريا لن يكشف عنه لي إلا عندما أصبح أنا أيضا مثَّالا مثله. إلى أن يأتي هذا اليوم، على أن أظل صامتا، أتأمل وأسمع وأستمع.

- \_ متى ستحدث تلك اللحظة العظيمة؟
  - ـ لن تحدث أبدا.
  - ولكن للذا؟
- \_ لأننى لن أصبح أبدا مثَّالا: لقد قرر قدرى لى شيئا آخر.
  - \_والآن ماذا تنوى أن تفعل؟
    - \_لاأعرف.

شكلت كلير حدودا من الطين الطرى حول شجرة الخروب حتى تحتفظ حولها بالمياه عندما تقوم بسقيها .

- \_ هل تنوى أن تعمل طويلا في شركة والدى؟
  - \_لقد طلب منى أن أكون رئيس عماله.
    - \_ هل تحدثت معه عن ساحة الحقيقة؟
- ـ ٧. . أنت الوحيدة التي تعرف ماضي . في الوقت الحالي لقد مات ، مات منذ زمن . فأنا لا أعرف أيا من أسرار الحرفيين ، ولست سوى عامل مثل الآخرين .
  - \_هذا يسبب لك ألما . . أليس كذلك؟
- ـ لا تظنى أننى طموح . لقد كنت أريد فقط . . ولكن ذلك ليس له أهمية . التمرد على الحياة لا يجدى ، يجب أن نتعلم أن نقبل ما تقدمه لنا .
  - \_ألا ترى أنك لا تزال صغيرا للتحدث هكذا؟
    - \_أنا . . أنا أخاف أن أسبب لك الملل .
      - \_وماذا عن منصب رئيس العمال؟
- القد كان والدك كريما معى إلى أقصى حد، ولكنى غير قادر على تولى تلك المسئولية، وسيؤلمني أن أصيبه بخيبة الأمل.

\_أتصور أنك تقلل من شأن نفسك. لماذا لا تحاول؟ والآن ساعدني في الحديقة.

نظرت الفتاة إلى كلبها، وفي الحال فتح عينيه ووقف على أقدامه. كان نوارو يشعر بكل ما تريده كلير، حتى إنها في أغلب الأوقات لم تكن في حاجة لتوجيه الكلام له.

بعد أن ابتعد نوارو استطاع الصامت أن يقف هو الآخر ليشارك في أعمال الحديقة ، فكان يقلد كلير فيما تفعل. لقد مضى وقت طويل منذ أن تذوق مثل هذا الهدوء والراحة بعيدا عن القلق. وكان مجرد تأمل الفتاة يبث فيه السعادة إلى حد أنه نسى شكوكه وماناته.

وعاد نوارو لينام في الظل بعد أن استمتع بمداعبة كلير له على رأسه ورقبته.

قالت كلير:

-كل يوم يحاول الظلام التهام النور. ولكن لأن النور يحارب بشجاعة، فهو ينجح دائما في إبعاده. حينما نتأمل شروق الشمس من ناحية الجبل الشرقى، نلاحظ أزهار الأكاسيا الخضراء تؤكد انتصار النور المبعوث. هذه الشجرة تعطى نفسها للجميع، ولكى تلحظ جمالها يكفى أن تعرف كيف تتأملها. إن تلك الأفكار هي التي كانت تقودني عندما كنت أتعرض لتجارب قاسية. صحيح أن جمال الحياة لا يعتمد علينا، ولكنه أيضا موجود في قدرتنا على الإمساك به.

كان الصامت معجبا بالطريقة التي كانت كلير تعمل بها، بهدوء ولكن بحركات ماهرة ودقيقة وأنيقة.

يا للأسف! سينتهي العمل وسيضطر للعودة إلى المدينة.

\_هيا نغسل أيدينا في القناة الصغيرة . قالت كلير .

لقد قام خبراء المساحة والرى والعمال بعمل جيد. فقد كانت الزراعات والحداثق محاطة بجداول وقنوات حيث كان ماء الحياة ينساب جاريا.

بجوار كلير، جلس الصامت على ركبتيه وتشرب من عبقها الذي اختلطت فيه رائحة الياسمين واللوتس. ولأنه لم يكن يخدع نفسه، عرف أنه أصبح ولهان في حبها.

\* \* \*

#### الفصل الثامن

كان سوبيك يكره حفلات الاستقبال، ولكنه كان مضطرا لحضور الحفل السنوى لشرطة البر الغربي لمدينة طيبة حيث يتم الإعلان عن الترقيات وحركة الشرطة وأسماء الذين أحيلوا إلى التقاعد. وبهذه المناسبة كان يتم طهى عدة ذبائح، ويحتسى الضيوف النبيذ الأحمر الذي يقدمه الوزير.

النوبى، بهيئته الضخمة كان يجذب انتباه الجميع، حتى زملائه في العمل، الذين لم يمنع عملهم في الشرطة أن يكون لديهم فضول قوى لمعرفة إن كان قد اكتشف أيا من أسرار ساحة الحقيقة. وبشىء من القدرية كانوا يسخرون من علاقاته المتوقعة مع نساء القرية اللاتى كن يقعن أسرى جاذبية هذا الأسود الرائع.

أما سوبيك فكان يشرب ويأكل و لا يعلق على ما يقال.

- من الواضح أنك سعيد بمنصبك الجديد. همس الكاتب المسئول عن أعمال السخرة، وهو رجل حاد يكرهه سوبيك.

ـ ليس هناك ما أشكو منه.

ـ يقولون إن أحد جنودك قتل. .

- إنه جندي مستجد سقط من أعلى أحد التلال خلال الليل. ولقد أغلق التحقيق.

رجل مسكين. . لن يتمتع أبدا بمتع طيبة . ولكن لكل مشكلاته . . أما أنا فلم أستطع أن أعثر على ابن مزارع حاول الهروب من عمل السخرة .

- هذه الحالة ليست نادرة الحدوث.

- أنت مخطئ يا سوبيك. إنه واجب على الجميع، والعقاب قاس على الجناة. ذلك بالإضافة إلى أن شكل الشاب الضخم، برغم أنه مازال في السادسة عشرة من العمر، سيجعل استجوابه مشوبا بالتوتر.

وبدأ الكاتب يعطى مواصفات تتطابق تماما مع مواصفات الجاسوس الذي يحتجزه سوبيك. فسأله النوبي:

ـ هل ارتكب هذا الفتى جرائم أخرى؟

- آردون تعارك مع والده الذي أراد أن يعطيه درسا لكي يعود إلى المزرعة . للأسف لقد ارتكب جريمة الهرب . وبالتأكيد ستحكم عليه المحكمة بعقاب قاس .

ـ وأشقاؤه، ألم يعطوك أي معلومات مفيدة عنه؟

ـ ليس لأردون إلا شقيقة واحدة.

ـ هذا غريب. . كنت أعتقد أن الابن الوحيد يستثنى من العمل في السخرة؟

- أنت على حق، وكان على أن أتلاعب قليلا في الإجراءات حتى أخدم والده، أحد الأصدقاء القدامي. إننا جميعا نقوم بمثل هذه الأعمال في وقت من الأوقات.

\* \* \*

بضعة أيام من الحبس الانفرادي لم تكسر كبرياء آردون الذي وقف شامخا أمام سوبيك.

ـ والآن، أيها الفتى، ألم تقرر بعد أن تقول الحقيقة؟

ـ الحقيقة لم تتغير.

- من بين كل من يتسم بالعند، أنت تُعكّ أستاذا. وفي العادة كنت سأقوم بالتحقيق معك بطريقتي، ولكنك محظوظ، محظوظ جدا.

ـ هل تصدقني، أخيرا؟

ـ لقد عرفت حقيقتك: اسمك آردون وأنت هارب من العمل في السخرة.

ـ ولكن هذا مستحيل ! أبي مزارع، وأنا ابنه الوحيد!

\_أعرف هذا أيضا. أنت في مشكلة يا بني، مشكلة كبيرة. ولكن يبدو أن كاتب السخرة ليس ودودا، وحالتك تلك لا تدخل في اختصاصي. ليس لدى إلا نصيحة واحدة لك: ارحل عن المنطقة بأسرع ما يمكن واختف من الوجود.

\* \* #

عند موقع العمل، جاء موعد القيلولة، بعد الغداء. وكالعادة جلس الصامت وحيدا، بعيدا عن كوخ القش الذي كان يتقاسمه مع زملائه في العمل: سورى واحد وثلاثة مصريين.

- . هل تعرف آخر الأنباء؟ سأل السورى.
- سنزيد عددا أجاب أكبر المصريين سنا سيعمل معنا رجل في الخمسين من عمره، ذو كرش كبير امتلاً بشراب الجعة .
  - العامل الجديد حمل الأواني إلى ابنة الريس.
- أنت تمزح! إن الريس يقوم دائما بتلك المهمة بنفسه. فلا أحد من حقه الاقتراب من ابنته، ذات الجمال الأخاذ. لقد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها، ولم تتزوج بعد. يقولون إنها تقوم قليلا بأعمال السحر وإنها تعرف سر النباتات.
  - .. أنا لا أمزح، فلقد قام العامل الجديد حقيقة بحمل الأواني لها.
    - \_ إذن فهذا يعنى أن الريس يقدره كثيرا.
- ـ هذا الإنسان، إنه لا يفتح فاه، ويعمل أسرع وأفضل منا، إنه يسيطر تماما على الريس. . الذي سيعينه رئيسا للعمال، أنا أؤكد لكم.
  - كشر المصرى عن أساريره، وقال:
  - كان يجب أن أتولى أنا هذا المنصب، حسب الأقدمية.
- لقد فهمت أخيراً هذا الخبيث سيختطف المنصب من تحت أنفك، وسيقوم هو بتوجيه الأوامر لنا.
- وسنضطر أن نتبع إيقاعه في العمل . . سيهلكنا من التعب، هذا مؤكد! يجب ألا نتركه يفعل كما يشاء . ماذا تقترح أيها السورى؟
  - \_ يجب التخلص منه .
    - \_ كىفى؟
  - ـ سنتعامل معه بلغة يفهمها جيدا، غدا، عندما يخرج من السوق حاملا مشترياته.

انتهى الصامت من صب نحو ماثة طوبة في قوالب، سيضعها أعلى مجموعة من الحجارة تمثل قاعدة في أحد منازل عائلة ضابط. بالنسبة لابن مثال من ساحة الحقيقة، فإن

ما فعله ما هو إلا الخطوات الأولى للفن. فعندما كان شابا مراهقا، كان الصامت يتسلى في عمل الطوب بأشكال مختلفة، وكان قد نجح في تصنيع القوالب.

- \_ أسلوبك في العمل رائع. قال الريس.
  - \_ لدى المهارة ولا أتسرع.
- \_ أنت تعرف أكثر مما تبدى، أليس كذلك؟
  - \_ لا تصدق ذلك.
- \_ لا يهم . . هل فكرت في الاقتراح الذي قلته لك؟
  - \_ اتركني أفكر بعض الوقت.
- \_ أنا موافق، يا بني. وأتمني ألا يحاول مهندس آخر أن يزيحك من هنا. .
  - \_ اطمئن.
  - \_ إنني أثق بك.

فهم الصامت خطة عمل رئيسه: فلقد جعله يقابل ابنته لكى ينجذب إليها ويطلب منها الزواج، ويقبل منصب رئيس العمال ويؤسس عائلة. هكذا، سيضطر للدخول في إطار العائلة.

الريس رجل عاقل، كان يتصور أنه يعمل لمصلحة ابنته. لم يكن الصامت يكن له أى كراهية. كان من المكن أن تفشل الخطة فشلا ذريعا، ولكن الشاب أحب بالفعل الفتاة كلير. حتى ولو كان المستقبل الذى خططه له حمو المستقبل يمثل بالنسبة له سجنا لا يريد أن يدخله، إلا أنه لم يعديرى حياته بدون هذه الفتاة.

إنه بفضلها، بفضل جمالها ونورها، تراجع عن إلقاء نفسه في النيل ووضع نهاية لوجوده الهائم. ولكن لا شيء يشير إلى أنها تقاسمه مشاعره، وهو لن يجبرها على الزواج منه لمجرد أن والدها أراد ذلك.

كيف يمكن الاعتراف لفتاة بحب طاغ كالذى يشعر به بدون أن يخيفها؟ تخيل الصامت ألف طريقة وطريقة للتعامل مع هذا الموضوع، ولكنها بدت له كلها ساذجة الواحدة بعد الأخرى. كان عليه مواجهة الحقيقة: وهى أنه يحلم بسعادة مستحيلة وأفضل له الهروب من عشقه إلى أعماقه، والرحيل إلى الشمال، كما كان قد خطط.

جلس الصامت في حجرته الصغيرة التي خصصها له رئيسه، لا يستطيع النوم. كان يتصور أنه اتخذ القرار الأصوب، ولكن قرار لم يبث فيه أي راحة. القرية، طريق بلا نهاية، عيون كلير الزرقاء، النهر.. تشابكت كل هذه الأفكار في رأسه وكأنه يهذي.

أن يعيش من أجلها، وأن يكون خادمها، وأن يبقى دائما بجانبها بدون أن يطالبها بأى شيء آخر . . قد يكون هذا هو الحل . ولكنها ستسأمه، وينتهى بها الحال بالزواج . وسيمزقه ألم الفراق أكثر من أى شيء آخر .

لم يكن أمام الصامت الفرصة للاختيار.

ففى صباح الغد، سينتهى من عمله المكلف به، ثم يذهب إلى السوق لشراء لوازمه ، ثم يرحل عن طيبة إلى الأبد.

\* \* #

#### الفصل التاسع

أخذ آردون عبَّارة لينتقل إلى الضفة الأخرى، متصورا أنه من الأفضل الابتعاد بعض الوقت عن الضفة الغربية، ولكن بدون أن يبتعد كثيرا عن هدفه: وهو إقناع أحد حرفيى ساحة الحقيقة أن يكون كفيله. وبعد أسبوع يقضيه في الضفة الشرقية سيعبر الشاب النهر سابحا، وسيحاول الاقتراب من القرية عبر التلال العليا.

اقتربت العبَّارة من السوق الذي أقيم على ضفاف النهر، حيث يمكن للمرء شراء اللحوم والنبيذ والزيوت والخضراوات والخبز والحلوى والفواكه والبهارات، والأسماك، والملابس والصنادل. كانت معظم البائعات من النساء الخبيرات في البيع وفي فن التلاعب في الميزان. كن يجلسن بثقة ويساومن في الأسعار بحدة، ويحتسين من الجعة كلما شعرن بجفاف في حلوقهن.

عندما شاهد آردون كل ذلك الطعام، شعر فجأة بالجوع. فلم يكن طعام السجن يشعره بالامتلاء، والآن يتوق إلى التهام بصل طازج، وقطعة من اللحم المجفف، والحلوى الدسمة. ولكن من أين له بالقابل؟ فلم يكن يملك أى شيء يستطيع أن يقابضه به.

لم يكن أمامه إلا أن يسرق خبزا بدون أن يلحظ الخباز، ويهرب من مراقبة القردة التي تلاحق اللصوص وتعضهم في ساقهم لتمنعهم من الهرب.

وقفت أرملة تحاول أن تقايض بقطعة قماش قفة قمح، ولكن البائع غير مقتنع بقيمة القماش. وبدأ بينهما جدال حول الصفقة، بدا أنه لن ينتهى. وهناك سيدة سمراء جميلة تحمل طفلها على صدرها، تريد قطعة خبز صغيرة مقابل سمك طازج، وفي مكان آخر بائع فلفل أخضر، يشيد بجمال خضراواته.

انسل آردون وسط الزحام ليحاول الالتفاف خلف الحوانيت، ثم ينتهز فرصة عدم انتباه بائع الحلوي، ولكن كان هناك قردة أخرى تجلس وراءه. عيناها تكشف المتلصصين.

. «أنت راض أيها البائع، وأنا أيضاً». صاح تابع لأحد النبلاء، جاء ليحصل على قارورة على شكل قرطاس مليئة بسائل المر.

ابتعد آردون من أمام قرد ذى فك ضخم ونشاط زائد، يفضل عدم الاقتراب منه، وخرج من السوق وقد قرصه الجوع، يتبع شابا أكبر منه سنا، وأقل منه فتولة ، يحمل قفة مليئة بالخضراوات والفواكه، وسار في طريق ضيق يصطف على جانبيه النخيل.

في الطريق لاحظ آردون ثلاثة رجال يسرعون لملاحقة خطوات الرجل ، فقام آردون بتبعهم .

فى نهاية الطريق ، انقض الثلاثة المجهولون على ضحيتهم، السورى ضرب الصامت فى أسفل ظهره، وأمسك الاثنان الآخران بذراعيه وأجبراه على الانبطاح أرضا ووجهه فى التراب.

وضع السورى قدمه على رقبة الضحية . وقال :

\_ سنلقنك درسا لن تنساه، يا صديقي العزيز، وبعد ذلك سترحل عن المدينة . فإننا لسنا بحاجة إليك هنا.

حاول الصامت أن يلتفت وراءه ، ولكن ركلة في جانبه جعلته يصرخ من الألم .

- ـ إذا حاولت المقاومة فسنضرب بشدة .
- \_ ألا تريدون أن تتعاملوا معي، أيها الجبناء؟ صاح فيهم آردون.

وانقض على السورى، وأمسكه من رقبته وقصف به إلى الحائط. حاول زميلاه دفع الشاب القوى عنه، ولكنه لكم رأس الأول بقبضته، وتفادى هجوم الثانى ثم ضربه بكوعه في بطنه.

حاول الصامت الوقوف على قدميه ولكنه شعر بدوار شديد وسقط على ركبتيه، بينما كان آردون يكيل الضرب للسورى بقبضتيه معا . حاول زميلاه الهروب، ولكن وقف فى طريقهما بعض رجال الشرطة وقردة أخذت تكشر عن أنيابها الحادة .

ـ قفوا جميعا! لا أحد يتحرك! أمر أحدهم \_أنتم جميعا مقبوض عليكم.

عندما استيقظ الصامت كانت الشمس قد أشرقت منذ وقت طويل. كان يرقد على وجهه، وذراعاه ملقاتان على جانبي فراش ضيق، وشعر بإحساس جميل من الدفء عند أسفل الظهر.

كانت هناك يد غاية في الرقة تمسح المنطقة المصابة ببعض زيت البلسم . وفجأة أفاق الشاب واكتشف أنه عارى الجسم ، وأن كلير تقوم بتدليك المنطقة المصابة .

\_ لا تتحرك ، قالت له كلير بشىء من الحزم \_ لكى تشفى يجب أن يتسرب هذا الزيت تماما إلى مكان الكدمة.

۔ أين أنا ؟

- في بيت أبى . لقد هجم عليك ثلاثة من العمال وضربوك، ففقدت الوعى . لقد ألقى القبض على المجرمين، وجاءوا بك إلى هنا . حيث ثمت أكثر من عشرين ساعة ؟ لأننى كنت أسقيك من سائل مهدئ . أما بالنسبة للزيت ، فهو مكون من مادة البنج ونبات الشيكران والمر . هذا الخليط سيساعدك على الشفاء السريع .

- \_ لقد جاء شخص لإنقاذي . .
- ـ شاب ألقى القبض عليه أيضا.
- ـ ولكن هذا ليس عدلا، لقد خاطر بحياته من أجلى، إنه. .
  - \_ تقول الشرطة إن وضعه غير قانوني .
  - ـ يجب أن أنهض وأذهب لأشهد لصالحه .

\_ ستعقد المحاكمة ابتداء من الغد في محكمة الوزير. لقد قدم أبي دعوة ضدهم ، وتم قبولها في الحال، نظرا لخطورة الحادث. ومن الضروري أن تستطيع بسرعة التحرك. لذلك يجب أن تطيعني لتشفى. والآن هل تستطيع أن ترقد على ظهرك ؟

- ـ ولكني . .
- ـ لقد تجاوزنا سن الخجل.

أغلق الصامت عينيه . وقامت كلير بوضع الزيت على جبينه وكتفه اليسرى وركبته اليمني .

- ـ لقد أراد الجناة منى أن أغادر المدينة .
- ــ لا تقلق من هذا : سيحكم عليهم بعقاب قاس ، وأبى سيعين عمالا آخرين . وأكثر من أى وقت مضى، فهو يتمنى أن تقبل منصب رئيسً العمال .
  - ـ أخشى ألا أكون محبوبًا بين العمال . .
- .. إن أبى معجب جدا بقدراتك . وهو لا يعلم أنك تلقيت تعليمك في ساحة الحقيقة ، وأنا لم أكشف سرك .

- أشكرك، ياكلير.
- ـ ولكنى أطلب منك خدمة . . عندما تأخذ قرارك، أحب أن أكون أول من يعرف .
  - غطت كلير المصاب علاءة من القطن ذات رائحة عطرة من ريف طيبة.
    - جلس الصامت ، وقال:
    - کلیر، أرید أن أقول لك . .

نظرت إليه بعينيها الزرقاوين اللامعتين، وهي تقطر رقة وعذوبة، ولكنه لم يجرؤ على لمس يد الفتاة ولا على التعبير عن مشاعره نحوها.

- \_ لقد عملت دائما تحت رئاسة شخص أكثر قدرة مني ، وأنا متأكد أنني لن أستطيع تنظيم أعمال الآخرين . . يجب أن تفهميني .
  - ۔ هل هذا يعني أنك ترفض ؟
- \_ يجب ألا أفكر الآن إلا في إنقاذ الفتى الذي جاء لمساعدتى . فبدونه ، كان من الممكن أن أقتل .
- \_ عندك حق. قالت كلير مستسلمة بصوت حزين. هو الذي يجب أن يحتل الأولوية في تفكيرك.
  - ـ كلير!
  - \_ عن إذنك ، فلدى أعمال كثيرة.
  - خرجت كلير من الحجرة بكل خفة وتحفظ.

أراد الصامت أن يبقيها ، ويشرح لها كيف أنه كان غبيا، غير قادر على البوح بمكنون نفسه . الباب الذي أغلق لتوه، قد لا يفتح أبدا مرة أخرى. كان يجب عليه أن يأخذ كلير بين أحضانه، وينهال عليها بالقبل، ولكنها أدهشته كثيرا.

أدى الزيت مفعوله، وشيئا فشيئا بدأت الآلام تنحسر. ولكنه شعر بالأسف لأن الجناة لم ينجحوا في مهمتهم الشريرة. فما أهمية أن يحيا، إن كان لا يسمع النداء ولا يستطيع أن يتزوج من محبوبته؟!

بعد تيرئة منقذه مباشرة ، سيختفى الصامت.

#### الفصل العاشر

القاضى الذى اختاره الوزير لرئاسة الجلسة اليوم، كان رجلا متوسط العمر، ذا تجارب طويلة. كان يرتدى لباسا واسعا يحيط به حزامان طويلان يلتفان ويعقدان خلف رقبته، وكان يرتدى سلسلة من الذهب يتدلى فيها تمثال يمثل الإلهة ماآت.

ماآت، سيدة تجلس وتحمل في يدها مفتاح الحياة. على رأسها، الريشة التي توجه الطيور في طيرانها دون أن تخطئ. كانت تمثل الحقيقة والعدل والتقويم، وكانت وحدها الرئيسة الحقيقية للمحكمة.

عند أقدام القاضى، فردت قطعة قماش حمراء، وضع عليها أربعون عصا للقيادة، رمزا لدولة القانون الأصيلة.

صاح القاضي معلنا:

\_ تحت حماية ماآت، وباسم الفرعون، افتتحت الجلسة. فلتكن الحقيقة هي نفخة الحياة في أنفاس الناس، وهي التي تبعد شرور أجسادهم. سوف أحكم على البسيط كما أحكم على المسيطر. سوف أحمى الضعيف من القوى، وسوف أبعد عن كل منهم غضب الإنسان الشرير. دع المتنازعين في المعركة التي وقعت في طريق السوق يدخلون.

لم ينكر السورى وزميلاه الوقائع ، وطلبوا الرحمة من المحكمة. فقام المحلفون ـ الذين كانوا مكونين من أربعة كتبة ، وسيدة أعمال ، وعاملة نسيج ، وضابط احتياطى ومترجمة ـ بالحكم عليهم بالسَّجن خمس سنوات مع العمل الاجتماعى النافع ، وفي حالة تكرارهم الجريمة سيتم مضاعفة العقاب ثلاث مرات .

عندما ظهر آردون أمام القاضى، لم يطأطئ رأسه. فلم تترك الأجواء الصارمة للمحكمة ولا الوجوه العابسة للمحلفين أى تأثير فيه.

ـ اسمك آردون ، وتدعى أنك قمت بإنقاذ الضحية .

ـ هذه هي الحقيقة.

أكد رجال الشرطة أقوال آردون ، ثم قدم الصامت شهادته .

ـ قام أحدهم بضربى فى الظهر، وأجبرنى المعتدون على الانبطاح أرضا. فلم أستطع أن أقاومهم، وكنت سأقتل حتما لولا تدخل هذا الفتى، الذى سارع لإنقاذى. واحد ضد ثلاثة، إنه يحتاج إلى شجاعة خارقة.

في الصفوف الأولى، ابتسم الموظف ابتسامة رضا. ثم أكمل الصامت شهادته قائلا:

- إن شجاعة آردون تتطلب من المحلفين استخدام الرأفة معه. ألا يمكن مسامحته في خطإ الشباب؟

-القانون هو القانون، والسخرة عمل ضروري من أجل رفاهة المجتمع.

تقدم سوبيك النوبي.

\_ بصفتى رئيس شرطة قطاع ساحة الحقيقة، فأنا أشارك الصامت رأيه.

قطب القاضى بين حاجبيه.

ـ ما الذي يسُّوغ تدخلك هذا؟

\_احترام قانون ماآت الذي نتمسك به جميعا. فلأن آردون هو الابن الوحيد للمزارع ، فهو قانونيا مستثنى من السخرة.

- ولكن تقرير الكاتب لم يشر إلى تلك النقطة الرئيسية. ألمح القاضي.

\_إذن فهذا التقرير كاذب، ويجب معاقبة كاتبه بشدة.

كاتب السخرة لم يعد يبتسم.

تفحص آردون النوبي بدهشة. فلم يتصور أبدا أن يأتي الشرطي لمساعدته.

- اقبض على هذا الموظف الحقير - أمر القاضي - وأطلق سراح آردون في الحال .

لم يسمع الصامت الحكم، فلقد تعلقت عيناه منذ فترة على صورة الإلهة ماآت التي تزين صدر القاضي.

ساحة الحقيقة، مكان ماآت، المكان المفضل لكل شخص حيث تهيمن الحكمة، حيث

سرها يعلمه الحرفيون الذين تجمعوا في مسكن الذهب. . ذلك ما لم يلاحظه الصامت حتى تلك اللحظة .

وبينما هو يثبت نظره إلى الإلهة، انفتح قلبه.

التمثال الصغير بدأ يكبر ويتضخم، ويملأ قاعة المحكمة ويثقب السقف ليصل إلى السماء. ماآت أصبحت أكبر من البشرية، وامتدت لتغطى الكون كله ولتحيا بالنور.

أعاد الصامت النظر إلى بيوت القرية، والمراسم والمعبد. وسمع النداء، صوت ماآت تدعوه إلى العودة إلى ساحة الحقيقة وإنجاز العمل الذي قدر له.

- لن أكرر نفسى - صاح القاضى متوترا - أنا أسألك إن كنت راضيا يا صامت . هل سمعتنى ؟

-نعم، آه. . نعم، لقد سمعت!

خرج الصامت بهدوء من المحكمة ، نظره يتجه صوب قمة الغرب، حامية حمى ساحة الحقيقة .

ـ كنت أحب أن أتحدث معك ـ قال له آردون ـ ولكنك تبدو غريبا حقا .

مرة أخرى سيطر النداء على الصامت، فلم يتعرف بالكاد على منقذه.

-أنا آسف، كنت أريد أن أشكرك. فأناحى الآن بفضلك.

- لا تهتم ، فلقد أسعدتني بالتدخل.

ـ هل تحب العراك يا آردون؟

- في الريف، يجب أن يتعلم المرء أن يدافع عن نفسه. أحيانا، ترتفع الأصوات بسرعة، ثم يتعارك الناس على لا شيء.

\_أين تعيش؟

- في البر الغربي، ولكني تركت منزل عائلتي إلى الأبد. إنني أشعر بعطش شديد، هل تشعر بذلك أنت أيضا؟

ـ أدعوك إلى تناول قدح من الجعة، وهو أقل ما أستطيع أن أقدمه لك.

- أحضر الصامت القنينة، وجلس الصديقان على دكة في ظل نخلة.

- \_ لماذا تركت عائلتك؟
- \_ لأننى لا أريد أن أكون مزارعا خلفًا لأبي.
  - \_وكيف ترى مستقبلك؟
- ليس لدى إلا شغف واحد: الرسم. وليس هناك إلا مكان واحد حيث يمكننى أن أثبت موهبتى وأن أتعلم ما ينقصنى: ساحة الحقيقة. لقد حاولت أن أقترب منه، بأمل أن أنجح في الدخول، ولكن يبدو أن ذلك مستحيل. برغم ذلك، فإننى لن أتخلى عن حلمى.. إنه السبب الوحيد لوجودى!
  - \_إنك صغير جدا يا آردون، ويمكنك أن تغير رأيك.
- \_هذا لن يحدث، أنا متأكد! فمنذ طفولتي، وأنا أتأمل الطبيعة والحيوانات والفلاحين والكتبة. . وأرسمهم. هل تريد أن ترى؟
  - \_بكل سرور.
- كسر آردون طرف سَعَفة نخيل جافة، وبدأ يرسم على الأرض وجه القاضي بدقة مدهشة، السلسلة والتمثال الذي يمثل الإلهة ماآت.
- لأول مرة شعر بالقلق. هو الذي كان دائما متأكدا من موهبته، وكان يسخر من نقد الآخرين. انتظر بشيء من الخوف حكم صديقه الذي يكبره، والذي يبدو هادئا ومتزنا.
  - تأمل الصامت الرسم، ولم يتسرع في الحكم. ثم قال:
- إنها مطابقة إلى حدكبير. فأنت تملك الحاسة الداخلية للمقايس ويدك تعمل بثقة كبيرة.
  - \_إذن . . فأنت ترى أنني موهوب حقا؟
    - ـ نعم ، أتصور ذلك .
  - ـ هذا رائع! أنا رجل حر، وأستطيع أن أرسم!
  - \_ولكن ينقصك الكثير الذي يجب أن تتعلمه.
- \_أنا لسبت في حاجبة إلى أحدا قال آردون مدَّعيا. لقد تعلمت وحدى حتى الآن، وسأستمر!

\_ في هذه الحالة ، لماذا تريد الانضمام إلى جماعة خادمي ساحة الحقيقة؟ التناقض صدم الفنان صدمة قوية .

\_ لأنه . . لأن ذلك سيسمح لى أن أرسم اللوحات طوال اليوم بدون أن أنشغل بأى شيء آخر .

\_هل تتصور أنها في حاجة إليك؟

\_سوف أثبت لها أنني الأفضل!

ـ الغرور ليس هو بالضرورة أفضل الوسائل لتدخل بالقوة.

\_ إنه ليس غرورا، ولكنها رغبة أكثر إحراقا من النار! أنا أعرف أنني يجب أن أذهب إلى هناك، وسأذهب، مهما كانت العقبات.

قد لا تكون الحماسة كافية.

نظر آردون إلى السماء.

\_إنه ليس حماسة فقط، بل إنه مثل النداء الذي سمعته، نداء قوى، مهيمن إلى حد أنه كان على أن ألبيه. ساحة الحقيقة هي وطنى الحقيقي، حيث يجب أن أكون وليس في أي مكان آخر. . ولكنك لا تستطيع أن تفهم.

\_أعتقد أنني أفهم.

فتح آردون عينين واسعتين من الدهشة.

\_ أتقول ذلك تعاطفا معى؟ ولكنك مسيطر تماما على نفسك وعلى مشاعرك ، فكيف تقاسمني مشاعرى؟

\_ساحة الحقيقة \_ قال الصامت كاشفا سره - هي قريتي .

\* \* \*

#### الفصل الحادي عشر

أمسك آردون الصامت من أكتافه بعنف بشكل تصور معه أن عظامه سحقت.

- \_غير حقيقي، غير معقول. . إنك تسخر مني!
- \_عندما تعرفني أكثر ستعرف أنه ليس من شخصيتي أن أسخر.
- \_ولكن معنى ذلك أنك تعرف كيف يمكن دخول ساحة الحقيقة!
- إنه أصعب مما تتصور. فلتعيين حرفي جديد يجب الحصول على موافقة كل أعضاء الجماعة، والفرعون والوزير. وهم يفضّلون من ينتمي إلى عائلة من المثّالين أو الرسامين.
  - \_ألا يقبلون أي شخص من الخارج؟
- \_ فقط هؤلاء الذين تمت مراقبتهم لفترة طويلة في موقع العمل في خدمة المعابد، مثل معدد الكرنك.
  - \_ هل تحاول أن تفهمني أنه ليس لدى أي فرصة؟! ولكني لن أتنازل أبدا!
- لكى تستطيع أن تتقدم إلى محكمة الانتساب يجب أيضا ألا يكون عليك ديون، وأن عليك حقيبة من الجلد، ومقعدا مطويا وقطعًا من الخشب لكى تصنع مقعدا وثيرا.
  - \_وثروة صغيرة!
  - \_ ما يعادل نحو أجر المبتدئ في سبعة أشهر. إنه الدليل على أنك تعرف كيف تعمل.
    - \_إنني رسام ولست نجارا!
    - \_ساحة الحقيقة لديها متطلباتها، وأنت لن تغيرها.
      - \_وماذا أيضا؟

- \_أنت تعرف كل شيء.
- \_وأنت، لماذا رحلت عن القرية؟
- \_كل شخص حر يخرج منها عندما يريد. . أما أنا، فلم أكن قد دخلتها بالفعل.
  - \_ماذا تعني؟
- \_لقد تربيت هناك، وقابلت شخصيات رائعة، وكانت عائلتي تأمل في أن أصبح يًالا.

#### \_هل رفضت؟

\_ لا\_أجاب الصامت\_ولكنى لم أحاول أن أخدعهم. لقد حققت كل الشروط الضرورية، وتمنيت أن أبقى هناك، ولكن كان ينقصنى أهم شيء: لم أسمع النداء. لهذا السبب قررت الرحيل وسافرت بأمل أن تتفتح أذناى أخيرا.

# \_و.. هل تفتحت؟

- اليوم فقط، في المحكمة، وبعد سنوات من التيه. إنني أدين لك بالكثيريا آردون، ولا أعرف كيف أشكرك. بدون تدخلك في الطريق لما كنت اضطررت أن أمثل في المحكمة أمام هذا القاضي، ولما كنت سمعت النداء. للأسف، لا أستطيع مساعدتك. فعلى كل مرشح أن يتصرف وحده. إذا تلقى مساعدة، فطلبه سيرفض.

- \_وأنت، هل أنت متأكد من أنك ستقبل؟
- \_أبــدا. هؤلاء الذيمن يعرفونني قد يشهدون لصالحي، ولكن رأيهم لن يكون له وزن كبير.
  - قل لى كل ما تعرفه عن ساحة الحقيقة. طلب آردون.
- بالنسبة لى هي مجرد قرية مثل كمل القرى الأخرى . فلم يعلمني أحد أيا من أسرارها .
  - \_متى ستعود إليها؟
    - ابتداء من الغد.
  - ـ ولكن . . ماذا عن الحقيبة والمقعد والخشب؟

- ـ لقد تركت كل أموالي لدى شخص ليحفظها.
  - ـ ولكنك، لن تحتاج إلى بطاقة مرور!
- ـ هذا حقيقى، فهم سيسمحون لى بتجاوز القلاع الخمس والمثول أمام محكمة القبول. ولكنى قد لا أذهب إلى أبعد من ذلك.
- أنت وصلت لسن النضج، وتبدو صبورا كالحجر وهادئا كالجبل. . والجماعة بالتأكيد تقدر المرشحين أمثالك، وشخصية مثل شخصيتك.
  - ـ المهم، هو أن تسمع النداء وتقنع الحرفيين الذين اختيروا ليحكموا على انضمامك.
    - ـ في هذه الحالة سأنجح حتما.
    - وضع الصامت يده على كتفى آردون، وقال له بصدق:
    - أتمنى لك هذا من كل قلبى . حتى لو فرقنا القدر فلن أنسى أبدا ما أدين به لك .

#### \* \* \*

استطاع الصامت العودة إلى حديقة كلير بفضل الحمار حامل الأوانى. كانت الرياح الجنوبية قد بدأت تشتد، والأمواج الغاضبة تثير الاضطراب في النيل، وتتطاير الرمال لتهاجم الحيوانات والإنسان والمساكن.

قاد الصامت دابته إلى مكان آمن داخل إسطبل مع اثنتين من البقر الحلوب ثم عاد إلى الطريق هادئا، ولكنه في الوقت نفسه كان متوترا. كان هادئا لأن الاستماع إلى النداء حرر فيه القوى التي لم يشك في وجودها أبدا. فهو مثل آردون، كان قد قرر عبور بوابة ساحة الحقيقة ومعرفة أسرارها. أما توتره، فكان لأن قبول محكمة الانتساب انضمامه سيعني أنه سيفقد المرأة التي يحبها.

هبت الرياح الخاضبة على المكان، وبدت الحديقة خالية. نظر الصامت إلى نباتات كلير التى ساعدها في زرعها، وشعر باضطراب داخلى. كان يتمنى أن يظل معها ويرى تلك النباتات وهى تنمو، ويرعيانها معايوما بعديوم، ويمتد بهما العمر على نفس إيقاع تفتحها. ولكن نداء ماآت وساحة الحقيقة كان مسيطرا لدرجة أنه لم يترك له فرصة الاختيار: كان يريد العودة إلى وطنه الذي فقده والكشف عن غموضه.

انتهت سنوات الفراغ، واختفت الشكوك. . شعر الصامت وكأنه عبر ليلة طويلة

وعميقة لم يتصور أنها ستنتهي. والآن يجب ألا يفشل وهو على أعتاب مغامرة عدَّها مغامرة رائعة.

ـ هل كنت تبحث عنى؟

ظهرت كلير أمام الصامت، حول كتفيها شال من الصوف، وعلى وجهها علامات القلق.

- \_لقد احتميت في أحد الأكواخ، متمنية أن تحضر.
- ـ أردت أن تكوني أول من يعرف قراري الأخير، وأنا على عهدي معك.
  - ـ سترفض منصب رئيس العمال، صحيح؟
  - ـنعم، ولكن بسبب خاص جدا، أردت أن أكشفه لك.

اكتست عينا الفتاة الشابة بالحزن.

-لايهم..

\_اسمعيني، أرجوك!

واقترب منها، فلم تبتعد.

ـ هل ستوافقين على أن آخلك بين أحضاني؟

كلير لم ترد، وظلت في مكانها. أحاطها الصامت بذراعيه بكل حنان، كما لو كان خائفا عليها من الكسر. وشعر بقلبها يدق بعنف مثل قلبه.

\_إننى أحبك بكل كيانى، يا كلير. إنك أول امرأة فى حياتى، ولن يكون هناك غيرك. ولأننى أحبك بهذه القوة، فلا يجب أن أتسبب فى تعاستك.

استسلمت كلير بين أيدى الصامت، تتمتع بتلك الدقائق من السعادة.

ما الذي يجب أن يخيفني منك يا صامت؟

\_لقد سمعت نداء ساحة الحقيقة ويجب أن ألبيه. إذا رفض طلب انضمامي إليها، فسأكون إنسانا محطما، لا يمكنني أن أحيا. وإذا تمت الموافقة على، فسأبقى في قرية الحرفيين، بعيدا عن هذا العالم.

\_وقرارك، هل هو لا رجعة فيه؟

- لقد سمعت النداء، يا كلير، وفيه نفس قوة حبى لك. ولو كان في استطاعتي أن أنساه لفعلت. ولكني لا أريد أن أكذب ولا أن أخدع نفسى.

\_هل ستتزوج فتاة من القرية؟

\_ لن أتزوج أبدا ، وسأعيش في مسكن للعزاب حيث سأفكر فيك كل يوم.

\_ستظل داخل أسوار القرية دائما؟

يمكنني الخروج من ساحة الحقيقة بين وقت وآخر لرؤيتك، ولكن ألا يتسبب ذلك في تعذيبنا؟

\_قبلني.

تلاقى جسداهما في شوق وحنان. ورقدا تحت شجرة الخروب ذات الأوراق السميكة تحميهما من عصف رياح الجنوب.

وبينما هما في لحظات الحب تغطيه ما أشعة شمس الغروب، وقف نوارو حارسا عليهما.

\* \* \*

#### الفصل الثائي عشر

كان هناك ثلاثة حلول بسيطة قد تساعد آردون في الحصول على المقعد المطوى والخشب والحقيبة الجلدية. الحل الأول هو أن يشتريها، ولكنه لا يملك ما يقايض به. والثاني هو أن يطلبها من والده، ولكنه أقسم ألا يرى هذا الرجل مرة أخرى بعدما فقد كل حب تجاهه. والثالث هو أن يسرقها مع المجازفة بأن يلقى القبض عليه. وحكم بالسجن سيعنى أن يبتعد نهائيا عن ساحة الحقيقة. ذلك بالإضافة إلى أنه خلال اللقاء الذي سيتم مع الحرفيين ليسألوه من أين حصل على عملكاته، سيضطر للكذب. وإذا اكتشف كذبه فإن أبواب القرية ستغلق في وجهه إلى الأبد.

والنتيجة التى فرضت نفسها عليه فى النهاية هى: أن يعمل آردون من أجل أن يحصل على ما هو مطلوب منه. سبعة أشهر من العمل المضنى. . إنها كالدهر! سيحرم نفسه من النوم حتى يستطيع أن يختصر الوقت ويقدم نفسه إلى الجماعة فى أقرب وقت .

رأى آردون رجلا مسنا يجلس على مقعد صغير على وشك أن يغفو في سبات.

\_آسف على إيقاظك، أيها الشيخ. . هل لك أن تدلنى على الطريق الذى يذهب إلى حى الدباغين؟

- ـ ماذا تريد أن تفعل هناك يا فتي؟
  - أبحث عن عمل.
- \_إنها ليست مهنة مربحة . . ألا تفكر في فكرة أفضل؟
  - ـ هذا شأني وحدي.

ـعلى رسلك، أيها الفتى. . اذهب في اتجاه الشمال، واخبرج من المدينة، سر وعلى يسارك حديقة صغيرة من النخيل، بعد ذلك سر رأسا في الطريق وتحسس طريقك من الرائحة.

بفضل توجيه الشيخ، لم يجد آردون أى صعوبة فى العثور على حى الدباغين. كان هناك أحواض كبيرة تحمل البول والزبل والدباغ لتليين الجلود، وكانت ترسل روائح كريهة أزكمت أنف الشاب. وفى مكان آخر تراكمت كميات من جلود الخراف والماعز والأبقار والغزلان، وجلود حيوانات أخرى صحراوية، وعلى المنضدة الطويلة وضعت أحزمة وأحذية، وسلع أخرى سترسل إلى السوق.

وقع نظر آردون على حقيبة جلدية رائعة.

. أتبحث عن شيء؟ سأله رجل في الخمسين من عمره، لم يحلق ذقنه منذ أيام.

- أبحث عن عمل.

\_ هل لديك خبرة؟

ـ كنت مزارعا.

\_ولماذا تركت الحقول؟

ـ هذا شأني وحدى.

- يا إلهي، إنك لست لطيفا على الإطلاق!

\_أنت الريس؟

من المكن أن أكون . . ولا أحب الطريقة الجشعة التي تنظر بها إلى حقيبتي الجلدية . في رأيي، أنت لا تبحث عن عمل، بل تريد سرقة بعض القطع الجميلة .

ابتسم آردون، وقال:

\_ إنك مخطئ. . أنا للأسف مضطر إلى أن أعمل موظفا لديك.

.. سأعطيك شيئا آخر يريحك تماما.

وقام الدباغ بطرقعة أصابعه.

خرج عاملان من المكان الذي يقومان فيه بتليين الجلود بالملح والزيت. كانا ذَوا جبهة ضيقة وصدر كبير.

-أصلحا هـذا الخائب، أيها الرجال. لا أتصور أنه سيشكو إلى أحد، ولن يحاول سرقتنا.

ظهرت علامات الرضاعلى وجهى الرجلين الضخمين. وخلال الدقائق التى نظر فيها أحدهما إلى الآخر يهنئان أنفسهما بالمتعة التى منحها لهما الريس، كان آردون قد قفز على أحدهما وضربه بقدمه فى ذقنه ؛ ليرسله حيث سقط يحلم بعالم أفضل. ألجمت الدهشة الآخر، وبينما هو يحاول أن يتحرك ليضربه كان آردون قد ابتعد، فطاشت اللكمة فى الهواء. أما لكمة آردون فقد سقطت على رقبة غريمه بالتحديد، فسقط مغشيا عليه.

ذهل الريس، وأخذ يتراجع خوفا إلى أن وصل إلى الحائط.

\_خذما تريد وارحل من هنا!

\_كل ما أريده هو أن أعمل لكى أستطيع أن أشترى حقيبة جلدية جميلة. وبعد ذلك سأرحل.

ـ تلك التي أعجبتك هي بالفعل قطعة غالية . . وسأقترح عليك قطعة أخرى أقل ثمنا .

\_أنا أفضل الغالية. بشرط واحديا ريس: لا أريد عطلات ولإساعات محدودة من العمل. فليس لدى وقت أضيعه، فأنا في حاجة إلى هذه الحقيبة وبسرعة، أين سأسكن؟

ــاتبعن*ي* . .

دهش الدباغ من قوة آردون في العمل. فلم يكن يتعب أبدا، وكان يستيقظ من الفجر، ولا يشكو من شيء، ويتجاوز ساعات عمل العديد من المبتدئين. وبسرعة استطاع أن يتعلم كيف يتعامل مع الجلود، ويصبح أفضل عامل يقوم بمد وتليين الجلد المفرود على مسند من الخشب من ثلاثة أرجل.

عندما لاحظ الريس السهولة التي يتعلم بها الشاب المهنة، بدأ يعلمه الطريقة المثلى لتشحيم وتزييت الجلود الدرجة الأولى، بحيث يتجنب أن يصيبه الجفاف الذي يقضى عليه.

في إحدى الليالي، بينما غادر جميع العمال مكان العمل، اقترب الريس من آردون، قال له:

- \_إنك لا تقيم علاقات مع زملائك في العمل.
- \_ليبقى كل في مكانه. فأنا لا أنوى أن أقضى بقية حياتي هنا وأكون صداقات.
  - ـ قد تكون على خطإ. . فهذه الهنة أقل سوءا بما تتصور. انظر إلى ذلك. .

ـ ذلك فص من زهرة السنط.

- إنها من أكثر المواد التى تساعد على الدباغة ، وأيضا قشرة الشجرة نفسها ، وهذه المادة تسمح بممارسة دباغة حقيقية ، إنها مادة لا يمكن الاستغناء عنها في القطع الخاصة . مثل حقيبة رائعة من الجلد ، أو أيضا . .

-إن كل ما يهمني هي الحقيبة .

\_ لقد وصلنى طلب لغلاف جلدى حيث يمكن لمؤهل فى أسرار معبد الكرنك أن يضع أوراقه البردية . إنها قطعة رائعة سوف أصنعها بنفسى . . إذا كنت تريد، أستطيع أن أصنع لك أخرى طبق الأصل تدفع ثمنها من عملك .

\_بالإضافة إلى الحقيبة؟

ـ بالطبع .

ـ لماذا تعرض على ذلك؟

\_إذا كنت ترغب حقيقة فى الحصول على تلك الحقيبة، فهى من أجل إثارة إعجاب شخص ما. مع الغلاف، ستكون على ثقة بأن تحصل على كل الإعجاب. كما أنك تدهشنى. فلم أقابل بعد أى شخص فى مثل شخصيتك. سيكون لك حتما مستقبل عظيم إذا أصبحت ذراعى اليمنى. فأنا ليس لى ذرية من الأولاد. كلهم من البنات، ويجب أن أجد شخصا يحل محلى.

\_ إن ما يهمني هو الحقيبة، بالإضافة إلى الغلاف، فلن أرفضه. أما بالنسبة لكل شيء آخر فلن أتمناه.

ـ ستغير رأيك.

ـ لا تعول على هذا.

ـ سنري، يا بني، سنري. .

لم يكن آردون في حاجة لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات للراحة. فكان أول من يصل إلى المدبغة، وآخر من يغادرها، كان يسكن في أحد الأكشاك التي بناها بنفسه من البوص. ومع بدء فصل الصيف وتزايد حرارة الجو، أعطاه الريس غطاء من القطن الخشن، فتحمله آردون بضيق.

دخل آردون مسكنه بعد أن هبط الظلام على الكون منذ وقت طويل. وفي الحال، لاحظ وجود شخص ما.

مَنْ هناك؟

تحرك كائن من تحت الغطاء.

رفع آردون الغطاء فوجد فتاة عارية، تحاول إخفاء جسدها بيديها. لم تكن جميلة، ولا قبيحة، وتبدو في العشرينيات من عمرها.

\_من أنت؟

- ابنة عم رئيسك . . لقد جذبت انتباهى وأنت فى العمل . وأعجبت بك جدا ، ولم أستطع الصبر على الانتظار أكثر من ذلك .

-أنت على حق، يا جميلتي.

استلقت على ظهرها، ومدت ذراعاها إلى الشاب الذي خلع ملابسه.

\_لقد بدأت أشعر بنقص، لقد حضرت في الوقت المناسب.

استقبلت بين ذراعيها جسد الشاب القوى، وأخذت تموء مثل القطة.

مهنة جيدة ذات مستقبل، ورئيس عمل يشجعه، وعشيقة معجبة به بلا فظاظة. . ماذا يتمنى أردون أكثر من ذلك؟

\* \* \*

#### الفصل الثالث عشر

عندما أبلغ الصامت والد كلير قراره بالرحيل، غضب غضبا شديدا، وهدده بمقاضاته أمام المحكمة إن لم ينته من بناء المنزل الذي أمره ببنائه.

ولأنه يشعر بالمستولية تجاه العمل، فلقد وافق الصامت على ألا يغادر طيبة قبل أن ينتهى من عمله، حسب العقد الذي حتمه عليه ضميره.

هدأ المهندس قليلا، ثم دعاه إلى الجلوس.

\_اعذرني، لم أستطع أن أتحكم في أعصابي.

\_ إنك على حق: حتى لو كنت سأعمل وحدى في الموقع، فلن أغادر المكان قبل الانتهاء من العمل.

ـ لماذا ترفض أن تكون رئيس عمالي وتتزوج من ابنتي؟

\_ألم تقل لك شيئا؟

ـ نعم، لم تقل شيئا، ولكني أشعر بحزنها. من غيرك يمكن أن يكون السبب؟

\_هذا حقيقي، فأنا أحب ابنتك.

\_إذن، أنا لم أعد أفهم! إن كانت هي التي ترفضك، فسأقنعها.

ـ هل تتصور أنها مطيعة إلى هذا الحد؟

\_ يبجب أن تكون!

ـ لا تعذبها، قراري لا رجعة فيه.

ـ لماذا كل هذا التعنت؟

ـ لأننى أنوى أن أنضم إلى جماعة ساحة الحقيقة.

\_ولكن، هذا مستحيل! من يدعمك في هذا؟

ـ لقد تربيت في قرية الحرفيين.

منا إذن هو السبب. لذلك لم تكن تعمل مثل الآخرين! أتصور أنه ليس هناك أي وسيلة لإقناعك بتغيير قرارك.

\_هذا حقيقي، لا يوجد.

ـ أنا حزين، أنا أيضا. . كان من المكن أن نعيش أياما سعيدة، نحن الثلاثة . انته من هذا المنزل، يا صامت، وبعد ذلك يمكنك أن ترحل .

\* \* \*

فى خلال خمسة عشر يوما، انتهى آردون من عمل ثلاثة أشهر. لم يكن هناك أى عامل فى مهارته فى تلوين الجلود، وكانت جلوده هى التى تباع أسرع وبأسعار أعلى. كان آردون ينجز كل خطوة بدقة متناهية، وكان يكشط الجلد قبل الدباغة بوقت طويل كما يحتاج الأمر. وبسرعة يزيل الزيوت من عليه قبل أن تلصق رائحتها فيه، فكان الشاب قد بدأ بتلقائية شديدة يتوجمه إلى الجودة، وكان قد انتهى لتوه من صنع صندل، لا يرتديه إلا سيد.

وبسكِّين ذات سن نصف دائري، قطع آردون قطعة من جلد الماعز قطعا مستطيلة لدنة ووضعها على درع ضابط مركبات، وثبته بحلية من المعدن.

\_أنت العامل الجديد؟

جاء الصوت حاسما ومستبدا. لم يلتفت آردون، وظل في مكانه مركزا في عمله.

ـ اللوفتنانت ميهي يتحدث إليك، وهو لا يحب أن يدير المرء له ظهره.

\_أنا لا أتعامل مع العملاء. . تستطيع أن تقابل الريس.

\_أنا أريدك أنت. يبدو أنك قوى مثل الثور المتوحش، وإنك استطعت أن تقضى على رجلين قويين تعودا على العراك.

ـلم أكن مضطرا للتعامل معهما . . فلقد اصطدما بعضهما ببعض .

أمسك ميهي آردون من كتفه، وأجبره على النظر إليه.

- إننى أكره أن يسخر منى أحد، أيها الفتى!
  - اتركني في الحال.

كان في عيني الفتى الرياضي السوداوين كمية من العنف أجبرت ميهي على نزع قبضته والتراجع خطوة .

نظر آردون ليجد أمامه رجلا صغير الحجم، دائرى الوجه، شعره أسود سوادا قاتما ملتصقا في جمجمته. كانت شفتاه غليظتين، وقدماه وكفاه مفرطحتين، وصدره كبيرا وقويا. كان الضابط واثقا بنفسه، وعيناه البنيتان الغامقتان تملؤهما العجر فق.

- \_أتجرؤ على مهاجمتى؟
- \_كل ما أطلبه منك هو أن تحترمني.
- ـ لا بأس، أيها الفتى. أين الدرع الخاصة بى؟
  - \_إنني أشتغل فيها.
    - ـ أرنى إياها.
  - قدمها أردون إليه.
- \_يجب إضافة بعض المسامير واللوحات المعدنية. يجب أن تكون الدرع قوية إلى حد إثارة إعجاب أفضل الجنود.
  - سأفعل أفضل ما عندي .
- ألا ترغب في ترك الدباغة لتنضم إلى الجيش؟ فمع البنية الجسدية التي لك، يمكن أن تقبل في الحال.
  - \_إننى لا أشعر بأى انجذاب إلى الحياة العسكرية.
  - \_إنك مخطئ، فالحياة العسكرية تمنحك مميزات كثيرة.
  - ـ هذا حسن بالنسبة لك، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لى.
- \_إنك شاب مغرور أكثر قليلا مما ينبغي، أيها الصديق! إذا خدمت تحت قيادتي فستتعلم الليونة.

\_الليونة، إنني أنا الذي يعلمها للجلود.

إلى اللوفتنانت ميهى. و إلى أن يأتى هذا اليوم انته من صنع درعى بأسرع ما يمكن. البيعث بجندى صباح غد ليتسلمها.

بعد مغادرة الضابط المكان، ظهر الريس في الورشة.

\_هل سارت الأمور كما يجب، يا آردون؟

\_لم نصبح أصدقاء.

\_هذا الرجل ميهي، إنه رجل ذو نفوذ. . فهو إنسان طموح، ويتردد أنه سيحصل قريبا على ترقية مهمة . هل انتهيت من صنع درعه؟

\_إذا أردت، سأنتهى منه الليلة.

\_الأفضل ألا تعارض ميهى.

\_مساء الغد سأكون قد انتهيت من المهام الضرورية التي تؤهلني لشراء الحقيبة الجلدية.

\_أعرف، أعرف. . سنتحدث في هذا الموضوع.

عندما استيقظ آردون، كانت ابنة عم الريس نائمة مستلقية على وجهها. لثوان، نظر آردون بإعجاب إلى الجسد الرائع الذي منحه الكثير من النشوة، ولكن أشعة الشمس جذبت نظره. فلقد تسللت عبر حاجز الخوص وأضاءت شيئين على الأرض: حقيبة وغلافا من الجلد.

نهض آردون ليتحسسهما:

كانا من أرقى الأنواع.

\_هل أعجباك؟ سأله صوت ابنة العم الخشن، وقد استيقظت لتوها.

\_إنهما رائعان.

\_مثل ثديى؟

\_كمأ تريدين.

\_الريس أهداهما لك.

\_خطأ، يا جميلتي! إنه عملي الذي منحهما لي.

- ۔ مت*ی* سنتزوج؟
  - -أتريدين؟
- \_ بالضرورة، فإن المديغة ستعود إليك؟
- شكرها آردون بصفعة صغيرة على مؤخرتها.
  - \_لقد بدأ اليوم بداية جيدة!

اذهب للقاء الريس شم عد إلى بسرعة . طلبت منه شم عادت تستلقى بكسل على الفراش .

\* \* \*

رحل الصامت من موقع العمل في الفجر بعدما انتهى من بناء منزل طيبة الذي سيعيش فيه رجل يعمل حلوانيا، مع زوجته الثانية وابنيهما. فبعد تنفيذ العقد أصبح حرا ليغادر البر الشرقى، ويؤجر مركبا ويتجه إلى ساحة الحقيقة.

كم من المرات تدافعت فيه الرغبة في العودة سريعا إلى الحديقة لرؤية كلير مرة أخيرة. ولكن إن فعل، ألن يعمق ذلك الجرح ويزيد من آلام الفراق؟

كان الصامت غارقا في عمله حتى لا يفكر فيها، ولكن وجهها لم يتركه. كان قراره بعدم التحدث معها اختبارا لا يمكن تخطيه، وحان الوقت لمغادرة المدينة. بضعة أيام أخرى، ولن يجد الشجاعة لكي يرحل.

كانت نسمات الصباح معطرة وجميلة. وعبرت المركبة النيل محملة بالبضائع، وموجهة شراعها إلى الأمام لكى تستفيد من الرياح والتيارات معا. ونام الركاب في تلك الساعات القليلة الباقية من الليل.

كان الصامت أول من قفز على الشاطئ، وتسلق التل القصير ثم وقف بلا حراك.

كانت كلير هناك، تجلس تحت نخلة.

أسرع نحوها ومدلها يده ليساعدها على النهوض.

وهنا قالت له كلير قرارها: سوف آتى معك.

\* \* 4

## الفصل الرابع عشر

ترك صانع الدباغة قطعة خبزه وجرى في اتجاه آردون.

- إلى أين أنت ذاهب؟

لقد أديت عملي جيدا، وأنت دفعت لي أجرى، والآن أنا راحل.

\_إن ذلك من الجنون! ألا تعجبك ابنة عمى؟

ـ لها مؤخرة رائعة، وعقل العصفور.

ـ ألا تريد أن تحل محلى في المدبغة؟

ـ في سنك هذا يجب أن تحصل على أذنين لكى تسمع . لقد حصلت على ما جئت أبحث عنه ، وكما قلت لك ، سوف أعود إلى طريقي .

ـ فكريا آردون!

ـ و داعا، يا ريس.

كان الشاب قد نسى بالفعل الدباغة ، وبدأ يفكر في كيفية الحصول على الخشب الذي يحتاج إليه كي يصنع المقعد. قد يفكر في أن يبادله بالغلاف الجلدي الجميل، ولكنه لم يرغب في فقده ، ألن يكون إضافة تؤهله للدخول إلى ساحة الحقيقة؟

في الوقت الحالى، عليه أن يجد نجارا، وألا يضيع المزيد من الوقت كما حدث عند الدباغ.

فى منتصف النهار، تقدم الشاب إلى ريس ورشة يعمل فيها نحو عشرين عاملا متدربا، ونفس العدد من الحرفيين المدربين، وقدم قطعة أثاث بسيطة ولكن قوية. كان الريس فى الستين من عمره، قوى البنية، ذا شارب صغير ولكنه لم يكن يبدو مريحا.

- \_اسمك؟
- -آردون.
- \_خبرتك المهنية؟
- \_مزارع ودباغ.
- طردوك من العمل؟
- لا، تركت العمل طواعية.
  - ما الأسباب؟
    - ـ هذا شأني.
- ـ هذا شأني أنا أيضا، يا فتى . إذا رفضت أن تجيبني فابحث عن عمل في مكان آخر .

أعجب آردون باللهجة العدوانية التي تحدث بها الريس، فكان يريد أن يدخل في معركة .

\_كان أبى رجلا محدود الذكاء وضعيفا، والدباغ الذى عملت لديه كان انتهازيا بلا حياء. كان من المكن أن أحل محل أى منهما في العمل، ولكنى أبحث عن رئيس عمل أفضل.

لم يخف النجار دهشته.

ماعمرك؟

\_١٦ عاما. وأبدو أكبر سنا بسبب حجمى الكبير. هل ستسمح لى بأن أعمل لديك، أم أبحث عن مكان آخر؟

ماذا تريد بالضبط؟

\_أن أعمل بسرعة عدد الأيام الضرورية لكى أستطيع أن أحصل على كمية من الخشب أصنع منها مقعدا، وأشترى مقعدا مطويا من الخشب.

ـ هل تعرف الثمن؟

\_لشخص كسول، خمسة أشهر من العمل بدون أن يتعب. ولكن لى أنا شهر واحد فقط.

\_ألا تنام أبدا؟

-أقل ما يمكن عندما يكون لدى عمل أريد الانتهاء منه.

\_ويعد ذلك؟

. عندما أحصل على ما أريد، سأرحل.

- تعلم المهنة جيدا، هذا لا يهمك؟

ـ ليس لدى ما أقوله أكثر من ذلك. . ولك أن تقرر.

- إنك غريب الأطوار . . هنا أنا الذي يأمر ، ولا أحب المعاندين . إذا قبلت أن تطيع ، فيمكن أن نجربك .

ـ هل أبدأ في الحال؟

- بما أنك في حاجة إلى الخشب، فإنك ستكسره بنفسك. الحطاب سيعلمك استخدام الفأس..

\* \* \*

تقدمت كلير والصامت ببطء في اتجاه ساحة الحقيقة، يسيران بحذاء مزارع القمح تقسمها أشجار النخيل والجميز.

\_إنها ليست قرية مثل القرى الأخرى \_ قال لها موضحا \_ لن يسمحوا لك بالدخول .

ـ إلا إذا عشنا معا في بيت واحد كزوج وزوجة.

وقف ليأخذها بين ذراعيه.

ـ هل تريدين . . هل تريدين حقا؟

ـ هل تشك في ذلك؟

نسمات الهواء لم تكن أبدا منعشة مثلما كانت في هذه اللحظة، والسماء لم تكن أبدا صافية هكذا، أو الشمس مضيئة هكذا. ولكن الصامت كان يعرف أن هذه السعادة ستكون قصيرة العمر.

- النساء الأخريات سيجعلن حياتك مستحيلة، وسيجبرنك على الرحيل. سأحاول أن أجعلهم يقبلونك، وسأقنعهم بأنك لست فقط زوجتى، وأنك لست غريبة على العمل الذي يتم في ساحة الحقيقة، ولكن. .

ـ لن يكون ذلك ضروريا.

وهكذا استسلمت كلير. لقد فهمت أن رغبته كانت يوتوبية.

ــ لن يكون ذلك ضروريا، قالت مرة أخرى، باطمئنان ولكن أيضا بحسم، لأنني أنا أيضا سمعت النداء.

\_كف؟

ـ عندما كنت أتأمل قمة الغرب حيث تقيم آلهة الصمت. أليست هي التي تحمى الوديان المحرمة حيث تقيم الأرواح الخالدة للفراعنة وزوجاتهم؟ أليست هي المعلمة السرية للفنانين في ساحة الحقيقة؟ تسرب صوتها في الرياح، وفتحت لها قلبي. الآن، أعرف أننى سأمضى حياتي في اكتشافها، والتعرف عليها وخدمتها. وليس هناك إلا مكان واحد أستطيع فيه أن أقوم بهذه المهمة.

ـ سوف أساعدك بكل قوتى يا كلير، ولن أعبر بوابة القرية بدونك.

اليد في اليد، والنظرات تتركز على قمة الغرب، سارا معا متجهين إلى ساحة الحقيقة. والحب الذي جمعهما، جعلهما منذ تلك اللحظة، كيانا واحدا لا ينفصل. أرادا أن يحييا نفس الحياة، بكل أبعادها، من أقصى المادية إلى أقصى الروحانية. ومهما تكن الصعوبات التي يجب تحملها، لن يشتكيا ولن يندما. وإذا كان عليهما مواجهة حتى شبح الفشل، فلن يتراجعا.

كان هناك طريقان إلى القرية. الأول يمضى بالقرب من الرمسيوم، معبد ملايين السنين لرمسيس الأكبر، ولكنه كان مغلقا بصفة دائمة والجنود لا يسمحون بالمرور منه إلا للفنانين القادمين من ساحة الحقيقة. أما الطريق الآخر فكان الوحيد المسموح المرور فيه لكل من يريد محاولة الذهاب إلى القرية.

كلير والصامت تركا على يمينهما معبد أمنحتب، ابن هابو، الحكيم الكبير الذي خدم الفرعون أمنحتب الثالث، الذي كان يقع محرابه الضخم بالقرب منه، وعلى يسارهما تقع هضبة جيمى حيث دفن الآلهة الأولون. وبعد أن تركا المنطقة الزراعية، دخلا الصحراء.

ظهرت أولى القلاع الخمس لتحدد المنطقة المقدسة التى استمدت تلك الصفة من أهلية «المقبرة العظيمة والنبيلة لملايين السنين في غربي طيبة». هذه المنشأة، التي يطلق عليها اختصارا كلمة «المقبرة» تجمع الفنانين المسئولين عن حفر وتزويق المقار الخالدة للفراعنة وزوجاتهم، وتضم منطقتهم، بجانب ساحة الحقيقة نفسها، وادى الملوك والملكات.

كانت كلير مدركة تماما أنها تمضى في مغامرة في عالم آخر، تشعر به قريبا جدا منها

وفي الوقت نفسه بعيدا جدًا: عالم حيث البشر سيظلوان يحبون ويعانون ويكافحون المشكلات اليومية، ولكن حيث يقومون بتشكيل الخلود وكأنه مادة بناء.

منذ أن سمعت كلير النداء، ترى الصامت بصورة مختلفة. فمن كيانه امتدت تلك الرغبة في الخلق التي سحرتها، ولكن في الوقت نفسه ألا يجب أن يكون في متناول بده الأدوات الضرورية لكي يحولها إلى حقيقة ؟

لم تبد الشرطة أكثر ترحيبا من المعتاد.

ـ جواز مروركما.

ـ لا يوجد.

\_إذن عودا من حيث أتيتما.

ـ أنا الصامت، ابن نيب المنجز، رئيس مجموعة ساحة الحقيقة. بلغ والدى أن رحلتي وصلت إلى نهايتها وأنني أرغب في العودة إلى القرية مع زوجتي.

-آه. . يجب أن أبلغ الريس. وأنت ابق هنا.

نقل الشرطى الطلب إلى زميله الذى بدوره نقله إلى القلعة الثانية. الشيء نفسه تكرر من قلعة إلى أخرى، إلى أن وصل مكتب رئيس الشرطة سوبيك الذى سمح للزوجين بعبور «الجدران الخمسة» وبأن يتقدما إليه.

أمام نظرته العدوانية ، شعر كلير والصامت أن المسألة لم تنته بعد .

\_قصتك تبدو لى مزيفة \_ قال سوبيك بصوت خشن \_ إذا كنت تكذب على فستدفع الثمن غاليا.

\* \* \*

# الفصل الخامس عشر

لم يدُع سوبيك رئيس الشرطة، ضيوفه للجلوس. فهو لم ينم جيدا هذه الليلة، ولم يهضم طبقا من الفول جيدا، وضاق بالحر وضاق بن يعارضه.

ـ هل تعرف جيدا رئيس المجموعة نيب المنجز؟ سأله الصامت بهدوء.

- هل تجدني مغفلا؟ إنه أنت الذي لا أعرفه! نيب المنجز ليس لديه أبناء.

مهذا صحيح بالمعنى المجهل للكلمة.

ما معنى هذا الكلام ؟ . .

ـ لقد مات والدى وتبنانى نيب المنجز. في نظر الفنانين في ساحة الحقيقة، أصبحت ابنه. وبما أنك توليت منصبك منذ فترة وجيزة، فإنك تسمع عنى لأول مرة.

ضرب سوبيك جبهته بكفه اليمني، وقال:

ـ كل تلك الأقاصيص، كل ذلك الغموض. . كيف لى أن أتأكد منها؟ فليس من حقى الدخول إلى القرية!

- دعني أتحدث مع حارس البوابة الكبيرة. هو سيدعو أبي.

ـ موافق. . وهذه هناك، من هي؟

ـکلیر، زوجت*ی*.

ـ وهي ابنة من؟

- ابنة مهندس في الضفة الشرقية.

-آه . . إذن هي لا تعيش في القرية!

ـ ليس بعد، ولكنها ستعيش هناك معي.

وجه سوبيك إصبعه إلى الصامت متهما إياه.

\_ما الذي يثبت لي أنكما متزوجان؟

\_أنت تعرف تماما أنه ليس ضروريا الحصول على أي وثيقة إدارية.

\_أنا أعرف أيضا أنكما يجب أن تعيشا سويا تحت سقف واحد. . فأين إذن هذا السقف؟

\_إذا سمحت لنا بالخروج من هنا وبالتوجه إلى حي المساعدين، فسوف أريه لك.

\_هيا بنا .

خارج نطاق القرية سمح لبعض الحرفيين الذين ينتمون إلى العمالة الإضافية أو المساعدين للجماعة، ببناء منازل بسيطة. فكان منهم عبيد، الحداد، وهو سورى الجنسية في الأربعينيات من عمره. ذراعاه ضخمتان، قصير القد. وملتح. كان عبيد يصنع ويصلح الأدوات المعدنية.

ساعة أن رأى الصامت، خرج عبيد من ورشة الحدادة وأسرع إليه يستقبله بعناق كبير كاد يكفيه على الأرض.

\_ أخيرا عدت! أنا كنت متأكدا أنك لم تختف. الكاتب راموسى مرض، ووالدك بدأ يفقد الأمل.

بعصبية شديدة، تدخل سوبيك قائلا:

\_إنك تسخر منى! فهذا منزل عبيد، وليس منزلك.

تدخل عبيد في الحديث وقال:

\_ما مشكلتك أيها الرئيس؟

ـ هذا الرجل يدعى أنه متزوج بتلك السيدة، ولكنهما ليس لديهما منزل.

تأمل عبيد كلير:

يا آلهة السماء والأرض، كم هي جميلة! إذا رغبت أن تتزوجني فلن أتردد لحظة. معلوماتك غير كافية أيها الرئيس. لقد قمت لتوى بتأجير غرفتي إلى هذين الزوجين الشابين اللذين سيدخلانها تحت سمع وبصر الجميع. وسيكونان في منزلهما، وتتم الدخلة.

غضب سوبيك غضبا شديدا، وحاول أن يجادل:

\_وإذا كانت تلك الفتاة غير موافقة ، وإذا كان هذان الشابان شقيقين ، وإذا . .

\_خذني بين أحضانك. طلبت كلير من الصامت الذي رفعها ليعبرا عتبة المنزل.

\_أحييك يا ريس سوبيك، على ضميرك المهنى قال الابن الروحى لنيب المنجز إننا متحابان، كلير وأنا، إننا زوجان، وسنعبد حتحور، إلهة الحب، من أجل السعادة التى منت بها علينا.

سأل الحداد رئيس الشرطة قائلا:

\_ ألا تريد، زيادة في الاحتياط، أن تشهد الحدث، وتكتب محضرا رسميا بالواقعة؟

وضحك عبيد ضحكة ساخرة، عاد على أثرها سوبيك إلى مكتبه. أراد أن يعرف كل شيء عن الصامت. إذا كان هذا الأخير قد ارتكب أقل خطإ، فلن يرحمه.

كم كانت ليلة جميلة ، ليلة الحب التي قضياها في حجرة ليس بها إلا فراش قديم أعرج! كأن جسديهما قد صنعا الواحد للآخر ، وحركاتهما نشرت في الوقت نفسه سحر الرغبة والحنان .

- كم كانت سعيدة، تلك الساعة! قال الصامت عندما أشرقت الشمس. أى آلهة تستطيع أن تجعلها أبدية؟

\_لقد نمت بجانبك، يا حبيبي، ويلك استلقت على، أصبحت زوجتك. لا تبتعد عني بعد الآن، ادع معي ألا يفرقنا شيء أو شخص.

احتضنها الصامت، عندما تنبه إلى ضوضاء.

-إذا كان العريسان قد استيقظا - قال صوت الحداد الخشن - فلقد أحضرت لهما الطعام .

بعض اللبن والعيش الساخن، والجبن الطازج، وبعض التين. . وليمة حقيقية!

ـ زوجتك جميلة مثل إلهة، يا صامت، وهي بالتأكيد تتحلى بالكثير من الخصال الجميلة، ولكن. . هل نبهتها إلى أنك لا تقودها إلى الجنة؟ القرية عالم مغلق، عدائي أمام كل وجه جديد، خاصة إن كان يهددهم بأن يفوق كل الآخرين.

\_زوجي لم يخبئ عني شيئا . أكدت كلير .

.. آه . . وأنت ، ألا تخافين؟

\_مثله ، أنا أيضا سمعت النداء .

هذا جيد. . إذن تحذيراتي ليست لها أهمية . بالنسبة لي ، لو كنت مكانك لنسيت كل شيء عن ساحة الحقيقة ، ولذهبت لأعيش على الضفة الشرقية لكى أستمتع بالوجود . في سنك هذه ، ستعزلين نفسك في هذه القرية ، ولا يكون أمامك آفاق أخرى غير عمل غامض . . ليكن لكل مصيره .

\_لقد تهتكت ملابسى\_قال الصامت بأسى \_أما أنت ، فمع ردائك الجديد ، ستعطين انطباعا أفضل .

\_أتمنى ألا تأخذ محكمة الانتساب قراراها بناء على المظهر الخارجي.

ـ بصراحة ، أنا لا أعرف معاييرها ، ولا أعرف حتى من هم أعضاء المحكمة .

ـ مل ذلك يقلقك؟

\_أخاف أن أفشل، أن أخيب ظنك، ألا أكون أهلا لوالدك. .

\_أنا أيضا قلقة. ولكنى أعرف أنه ليس أمامنا خيار آنحر، وما علينا إلا أن نكون صريحين، وأن نكون كما نحن.

- هناك تفصيلة أخرى تثير قلقى: لقد حققت الشروط المادية التي تؤهلني للتقدم، ولكن ما الذي سيطلبونه منك؟

- سنرى بعد قليل.

نادى الحداد الصامت.

- ها هى ذى الأشياء التى عهدت بها إلى قبل رحيلك، قبل سنوات ـ قال له عبيد وأعاد له حقيبة من الجلد، وقطعا من الخشب من أفضل الأنواع لكى يصنع المقعد ومقعدا مطويا من الخشب ـ ومع ذلك أود أن أفهم . . لماذا لم تتقدم إلى المحكمة بعدما حققت الشروط المفروضة عليك ؟ أنت، الابن الروحى لحرفى مشهور؟

- لأننى لم أكن قد سمعت النداء.

ـ هذا ما دفعك إلى الرحيل كل تلك السنوات؛ لكي تسمعه؟

ـ نعم، والحظت أنه قريب جدا. قريب إلى حد أن قوته أصمت أذنيّ.

تنهد الحداد، وقال:

ـ أشكرك على صراحتك، ولكنى حقيقة لا أستوعب شيئا مما تقول. . حظ سعيد برغم كل شيء .

كان الصباح مشرقا، والحرارة غير محتملة. ذهب الزوجان إلى قسم الشرطة الرئيسى حيث جلس سوبيك، أكثر ابتهاجا، يتناول إفطاره.

ـ ليس لدى أدنى سبب لاعتقالك ـ قال له أسفا ـ اخرج من هنا، وقدم نفسك إلى البواية الجنوبية.

أطاع الصامت وكلير الشرطى. بدت الأسوار التي تشكل نطاق المدينة، عالية لا يمكن اختراقها.

على يسار البوابة المغلقة، وقف أحد الحارسين، في نوبة حراسته التي تمتد من الرابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وقد حمل عصا كبيرة، ويحتمى بكوخ من البوص من حرارة الشمس. هذا الحارس لا يسمح له بتخطى عتبة البوابة. وهو مثل زميله، يعيش في المنطقة الزراعية، بعيدا عن ساحة الحقيقة. رأسه مربع، وأكتافه عريضة، وعلى استعداد لكل أنواع المعارك. كان يتلقى أدنى الأجور، يضاف إليها بعض العلاوات عندما كان يقوم بمراقبة العمليات التجارية التي تجرى أحيانا.

ـ إننى أدعى الصامت وأنا ابن نيب المنجز . زوجتي كلير سمعت النداء مثلي ، ونحن نرجوك أن تفتح بوابة القرية .

ـ غير مسموح لكما بالدخول.

\* \* \*

#### الفصل السادس عشر

كان وجه الحطاب مدبوغا مثل الجلود، وكان يمضغ بلا توقف بعضا من أوراق إحدى الزهور. أمامه، وقف آردون يرعى نحو عشر من المعاز تقودها الماعزة الأكبر سنا، والتي تبدو أنها تعرف طريقها.

- هل نقوم بقطع الأخشاب أم برعى القطيع؟

ــ لا تكن قليل الصبر، يا فتى. فحسب ما رأيت يبدو أنك لا تعرف شيئا عن المهنة. إن تلك الماعز تسمح لى بكسب وقت وطاقة.

وجدت الماعزة الأكبر سنا شجرة سنط، في أقصى حدود الصحراء، وانهالت عليها تلتهم أوراقها القريبة. أمام تلك الوليمة لم تستطع المعاز الأخرى المقاومة، فقامت بهجوم على الشجرة تأكل من أوراقها.

لنجلس في ظل تلك النخلة هناك، وندع المعاز ترعى. لقد أحضرت معى بعض الخبز والبصل والماء.

ـ ليس لدى رغبة في الراحة، ولكني أريد أن أقوم بقطع الخشب، الكثير من الخشب.

\_من أجل ماذا؟

\_إننى في حاجة إلى كمية معينة لكى أصنع مقعدا.

\_هل عندك منزل تريد تأثيثه؟

\_إنني في حاجة لهذا الخشب.

\_إن لديك أسرارا صغيرة، وهذا ليس خطأ. الإقلال من الحديث عنها يجعلنا أفضل حالا. أنا طلقت مرتين لأننى كنت أئق بزوجاتي أكثر مما يجب. وفي النهاية أفقرنني وانتهى بي الحال إلى العمل حطابا في خدمة نجار.

\_متى نبدأ ؟

\_انظر إلى تلك الحيوانات الطيبة، واعترف بجميلها عليك.

وقفت المعاز على أقدامها الخلفية، وأخذت تجذب الشجرة بقوة. عندما انتهت من التهام ما تستطيع الوصول إليه، قام الحطاب يساعدها. فربط الأفرع العالية بحبل وجذبها إلى أسفل لتكون في متناول المعاز، التي سعدت باستمرار الوليمة.

- انظر واشعر بالإعجاب بعمل المعاز، يا فتى! لقد أصبحت تلك الشجرة نظيفة تماما من الورق، وحان وقت عملنا نحن.

تلقى آردون فأسا بيد من الخشب وسن من البرونز المقوس. وبدأ يشذب الجذع بضربات قصيرة ومحددة. ثم، في ضربة واحدة، قطع الشاب الجذع بقوة أذهلت الحطاب. لم يكن الشاب الصغير قويا لا يتعب فقط، بل بدا أيضا أنه يعمل كمحترف خبير.

إنك تعمل أسرع كثيرا مما أستطيع أن ألاحقك . . بهذا الإيقاع ، ستعمل على تسفيه المهنة .

\_اطمئن، فأنا لا أنوى أن أبقى خطّابا. عندما أنتهى اطلب من معازك أن تختار شجرة الحرى.

\_ لقد قال الريس. .

\_أنا الذي يستعمل الفأس، وليس الريس.

رأى الحطاب أنه من الأفضل ألا يشير مشكلات في الوقت الحالي. واتجهت المعاز لمهاجمة وليمة أخرى بعدما استراحت بضع دقائق، وقام آردون بكسر شجرة سنط ثانية.

\* \* \*

صبر الصامت وكلير لمدة ثلاثة أيام. وكان عبيد الحداد يحضر إليهما طعاما كثيرا دون أن ينبس بكلمة، كما لو كان قد تلقى أوامر بالصمت التام. وكان الشرطى سوبيك يمر من أمامهما بدون أن يوجه إليهما أى كلمة.

وانتظرا، تمر أمامهما قوافل الحمير تحمل المؤن المختلفة والأدوات، ويتم إنزال الأحمال من عليها تحت رقابة حراس البوابة، وعمل المساعدين الذي يضمن راحة سكان ساحة الحقيقة.

#### سألت كلير:

- \_هل تلك الأعمال من الأمور العادية هنا؟
- ـ لا أعرف. هؤلاء الذين يعيشون في الداخل يتصرفون كما يحلو لهم.
- الصبر بجانبك ليس امتحانا، وهذا المكان سحرى إلى حد أن الوقت يمر فيه مثل لعسل.

كان الصامت يشعر بنفس صفاء زوجته. معها، وبفضلها، لم يكن يخاف من الأقدار. وإذا تصورت محكمة الانتساب أنها بذلك تستطيع أن تخضعهما تحت وطأة القلق، فهي قد أخطأت الطريق. فإن وجودهما هنا في الصحراء، في قلب التلال الطبيعية التي تهيمن عليها القمة العظيمة للغرب، بالقرب من ذات المكان حيث يعمل البعض من أجل الأبدية ويعيشون أسرار تلك المهنة، أليس ذلك كله من أسباب السعادة؟

بعد انتهاء اليوم الثالث وغروب شمسه في الأفق، جاء حارس البوابة لمقابلتهما.

يا صامت، هل تصر على طلب انضمامك إلى جماعة ساحة الحقيقة؟

ـ رغباتي لم تتغير.

\_و أنت با كلير؟

\_رغباتي أنا أيضا.

\_إننى أقوم مع زميلى بخدمة توصيل الرسائل. هل تريد أن تبعث برسالة إلى قريب لك قبل أن تمثل أمام محكمة الانتساب؟

حرك الصامت رأسه بالنفي، وفعلت زوجته الشيء نفسه، مع تذكر والدها الذي قد لا يفهم قرارها.

\_إذن اتبعاني .

هبط الليل بسرعة. خلد المساعدون إلى النوم في مساكنهم، في الخلاء. ويستطيع المرء أن يقسم بأن القرية، بعد أن لفها الظلام، باتت مهجورة.

برغم إصرار كلير ، فإنها شعرت بقلبها يعتصر. واختفى السحر الرقيق الذى كان يميز المكان مع آخر أشعة غروب الشمس، ولم يعد هناك إلا شعور بخوف تغلغل وهيمن. تبع الزوجان الحارس إلى أن وصلا إلى البوابة الشمالية، المدخل الرئيسي لساحة الحقيقة .

\_انتظراهنا.

ضغط الصامت يد زوجته.

جلس الحارس القرفصاء وأضاء شعلة بدون أن ينظر إلى الزوجين. وفي السماء كان صقران يحلقان معا وكأنهما يرقصان حيث خفت آخر ضوء برتقالي.

فتح الباب.

عند البوابة ظهر رجل مسن يرتدى شعرا مستعارا أسود اللون، ولباسا طويلا أبيض، ويحمل في يمناه عصا ذات عقدة. تصور الصامت أنه تعرف على هذا الشخص، إنه الحجار صعب المراس الذي لم يزعجه في عمله.

ـ من أنت، يا من تجرأ على إزعاج هدوء ساحة الحقيقة؟

\_الصامت، ابن نيب المنجز، وزوجتي كلير.

\_هل محكمة الانتساب تعرفك؟

\_إننا نرغب في تقديم طلبنا إليها.

\_وما هذا الطلب؟

\_الانضمام إلى جماعة الحرفيين والحياة في ساحة الحقيقة.

\_هل استوفيت الشروط المفروضة؟

قدم الصامت حقيبة الجلد والكرسي المطوى والخشب الذي سيصنع منه المقعد. نظر الرجل إليهم ، ولكنه لم يتفوه بأي تعليق.

ـ وأنت يا كلير؟

ـ لقد سمعت نداء قمة الغرب.

فكر الرجل طويلا، كما لو أنه كان يوازن الإجابة.

\_ باسم فرعون، أقسما أنكما لن تكشفا إلى أي شخص مهما كان وفي أي ظروف ما ستريان وما ستسمعان.

أقسم الزوجان.

- إن حنثتما بالقسم، فلتعذبكما شياطين الجحيم إلى الأبدا ضعا خطواتكما على خطواتي.

تتبع الصامت ثم كلير خطوات الرجل ذى العصا، ودلفا من فتحة البوابة. فى الجانب الآخر تصورا أنهما أمام شارع ضيق على جانبيه مساكن، ولكنهما لم يكن لديهما الوقت ليتأملا هذا العالم الغامض، فلقد اضطرا للتوجه إلى اليسار حيث امتد دهليز يجلس أمامه اثنان من الحرفيين.

لم يستطيعا تمييز وجهيهما بسبب الظلام.

أحدهما تقدم وأمسك بيد كلير. وبسرعة تدخل الصامت قائلا:

- إلى أين ستأخذها؟

\_إذا رفضت أن تخضع لقوانيننا فارحل في الحال من القرية.

-كن على ثقة! ، قالت كلير.

وابتعد الحرفي مع الفتاة الشابة .

استشعر الصامت قسوة الوحدة وشعر بالخوف من الاختبارات القادمة. كان يأمل ألا ينفصلا، وأن يضما قواهما معا أمام القضاة، ولكن أصبح عليمه أن يواجههم وحده بدونها.

ـ لقد حان الوقت، أعلن الرجل ذو العصا.

举 举 举

### الفصل السابع عشر

أربع أشجار سنط.

قطع آردون أربع أشجار سنط في وقت قياسي تحت أنظار الحطاب المشدوه، والذي تمتم تقريرا غير مفهوم للنجار، الذي اضطر إلى أن يصدقه بعدما رأى كمية الخشب التي تكومت أمام ورشته. وتعلم الشاب استخدام المنشار من أجل نشر أجمل القطع بالطول والحصول على ألواح لا يستطيع أي محترف مدرب أن يرفضها.

تجاهل آردون المحادثة التي جرت بين الحطاب والنجار، وكان مهتما بالقطع التي أعدت للتسليم: ألواح المروحة، أمشاط، أكواب صغيرة وقطع أثاث صغيرة، خزانة ومقاعد.

اقترب النجار من الشاب.

\_ لقد أعطيت توجيهات محددة، وأنت ضربت بها عرض الحائط. هل تعرف أنك في حاجة إلى الحصول على إذن لكى تقطع شجرة؟ على الآن أن أفسر حماستك الزائدة للإدارة!

هذه مشكلتك أنت يا ريس. أما أنا، فلقد أعطيتك خشبا مقدما، وذلك فضلا عن أننى وفرت عليك الأجور. ثم كم من الأشجار على أن أشذبها إلى قطع صغيرة من أجل أن أحصل على الكمية التي أحتاج إليها؟

- إن عملك كحطاب انتهى.

ـ هل تطردني؟

ـ هذا بلا شك أفضل حل، ولكن عليك أن تتعلم كيف تصنع مقعدا وكرسيا متحركا، كما أتذكر.

\_إنك تتذكر جيدا.

\_يجب ألا تدخل الورشة مثل الثور الذي يدخل مكانا مغلقا، فتعمل لدى فنيين دقيقين يعملون هنا منذ سنوات طويلة. والمتدربون يعلمون أن عليهم الطاعة والتصرف كما يجب. وأخاف أنك لن تستطيع أن تفعل ذلك.

ـ لنجرب برغم كل شيء.

\_إننى أحذرك: مع أول حماقة سوف أطردك من العمل.

تصافح الريس والمرءوس.

\_ هل أستطيع أن أبدأ الآن؟

- انتظر إلى الغد، أنت . . .

ـ ليس لدي وقت أضيعه.

عندما قدم النجار آردون إلى العمال الآخرين في الورشة، سادت فجأة البرودة في الجو. بعض الوجوه الكالحة توجهت إلى القادم تؤكد له أنه غير مرحب به.

- إننى أطلب منكم أن تقبلوا آردون كمتدرب. سيساعدكم على الانتهاء من الأعمال المتأخرة، وسيكون على استعداد للتعاون مع من في حاجة إليه.

\_ماذا يعرف عن العمل؟ سأل رئيس الورشة .

\_أريد أن أتعلم\_أجاب الشاب\_من منكم يريد أن يبدأ في تعليمي؟

\_خذهذا.

قدم رئيس العمال فأسا إلى آردون، أداة صغيرة ذات يد من الخشب، أحد جوانبها مسطح، ذو زوايا قائمة. ثبت عليه شفرة من البرونز بسير من الجلد.

\_اعرض علينا قدراتك. أمره الريس بشيء من السخرية .

نظر آردون إلى الشفرة، ومرر إصبعه على حدها، ثم أخذ يتأمل الورشة طويلا، كما لو كان يستعد للاستيلاء عليها. ولثوان ركز أنظاره على قاعدة السندان قبل أن يختار لوحا قام بتمهيد سطحه بالفأس.

ـ من الذي علمك؟ قال الريس مندهشا.

ـ إن أداة العمل تتكيف بالضرورة على المواد التي ستعمل عليها. هذه الأداة صنعت من اجل أن تقوم بالصقل، أليس كذلك؟

- إنك لست جديدا على العمل...

ـ لم أحتج إلى أحد حتى الآن، وأتساءل إن كان ذلك سيستمر. هل لديك شيء آخر لتعلمني إياه؟

أشار الريس للعمال عغادرة المكان.

- من أنت حقايا فتي؟

ـ شخص يريد أن يتعلم كيف يصنع مقعدا مطويا.

ـ هل تسعى إلى احتلال مكانى؟

ـ من هذه الناحية، كن مطمئنا! فإنني سوف أرحل بعد الحصول على ما أريد مباشرة.

ـ هذا جيد. . انظر إلى .

جلس النجار على مصطبة، وأخذ في يمناه مطرقة خشبية ذات رأسين، وفي يسراه مقصا من الخشب. وعلى لوحة رفيعة من الخشب وضعها بين ركبتيه، قام بحركات منظمة رائعة بحفر تجويفات للتعشيق.

-والآن دورك.

جلس آردون مكان الريس وقلد حركاته بلا خطإ.

\_إننى لا أصدق أنك لم تعمل في الخشب من قبل!

ـ صدق ما تريد ودعنا نكمل.

فى الورشة ، كان هناك العديد من الأدوات والأصناف من الفشوس والمناشير والسكاكين والمقصات. وقام آردون بتجربتها جميعا بلا تردد. كانت يده ثابتة وحركته دقيقة.

قام النجار مدهوشا لقدرات آردون، بتعليم الشاب كيف يستخدم الألواح التى تم قطعها بعناية والتى قام بتجميعها معافى شكل ذيل طائر السنونو، وثبتها بالأوتاد. وكشف له أسلوب عمل الأركان المزودة بتيجان، وعمل أوتاد خشبية، كما علمه فن توصيل طرف الخشبة ونقرة التعشيق، وفن عمل غطاء الخزانات بحيث تحافظ على نظام محتوياتها في حالة وقوعها، وأسلوب إنجاز الإحكام الكامل مما يساعده على صنع الصناديق والمقاعد.

كانت يد آردون تفهم كل شيء ولا تنسى شيئا. وكانت أحيانا تبدى تفوقا على أستاذها، الذي تابع آردون مشدوها ومعجبا.

\_لقد ولدت لتكون نجارا، يا فتى. فلن تقف أمامك أى صعوبات، وستستطيع تكوين ثروة.

\_كم مقعدا على أن أصنع حتى أستطيع ان أكتسب مقعدى المطوى؟

\_ يكفى أن تصنع نحو عشرة منها. . ولكني متأكد أنك ستتذوق المهنة وتعجبك!

\_أرنى كيف تقوم بحشو الكرسي بالقش.

\_غدا سنرى ذلك.

\_هل تعبت؟

أثارت تلك الكلمات غضب الريس، فقام في الحال يستخدم الألياف النباتية المضفرة لكي يحشو بها مقعدا يتحمل وزنا ثقيلا.

مر الليل بسرعة، والأستاذ يختبر باستمرار القدرات العجيبة لتلميذه، الذي لم يخيب رجاءه ولو مرة واحدة.

عندما خلد النجار إلى النوم، أنهى آردون أول مقعد له.

كان يوم عطلة. وذهب العمال للراحة باستثناء آردون الذي كان يعمل تحت شجرة الجميز. كان يستمتع باستخدام المطرقة الخشبية والمقص، وكان يختبر نفسه في التعامل مع الخشب. فاستطاع باستخدام قطعة حجر مصقولة ومهذبة جعل سطح المقعد أملس كما يجب. ومع التجارب، نجح آردون في صنع قطعة صغيرة من الأثاث، جميلة وقوية.

\_أنت، آردون؟ سألت شابة صغيرة طويلة ذات شعر أسود قصير.

\_إنه أنا.

\_ هل أستطيع أن أجلس؟

ـ كما تحبين.

كانت ترتدى قميصا ذا أكمام قصيرة، وتنورة تصل إلى أول ركبتيها. وجهها لفحته أشعة الشمس، وعيناها جذابتان. وكانت تمص فرعا من البردي الحلو.

\_ هل تعرف ما يقولونه عنك يا آردون؟ إن همس أوراق الجميز مثل رائحة العسل، أوراقها في لون التركواز، وقشرتها مثل الخزف، وفواكهها أكثر احمرارا من أحجار اليشب. إن ظلالها مرطبة، ولكني أشعر بالحر، الحر الشديد. . ألا تساعدني في خلع قميصي؟

\_ إنني مشغول.

قامت الفتاة بخلع قميصها الرفيع، لتظهر من تحته ثديين مثل تفاحة الحب، ورقدت على فخذ الشاب القوية.

\_ألا يعجبك وصفى لشجرة الجميز؟

\_ما قرابتك لرئيسي في العمل؟

تراجعت بقدها الصغير.

\_أنا. . أنا الله أخته .

\_ لقد بدأت أتعود على ذلك: فكل ريس عملت معه كان يرسل لى فتاة جميلة من أجل أن تستثيرني لكي أفضى أليها بأسراري، ومن أجل أن تستثيرني لكي أبقي لديهم.

\_ إنك مخطئ، أنا. .

ـ لا تبدئى فى الأكاذيب. تستطيعين أن تؤكدى لخالك أننى قلت له الحقيقة، وأنه ليس لدى أية نية فى أن أصبح نجارا. وبفضله حققت تقدما سريعا، وخلال فترة قصيرة سأمتلك مقعدا مطويا جميلا.

\_ألن تبقى هنا؟

\_لدى ما هو أهم.

\_ برغم أن مستقبلك . .

\_دعيني أهتم بمستقبلي. أما حاضري الآن ، فهو هناك فتاة رائعة تريد أن تحب.

#### الفصل الثامن عشر

كل مدينة طيبة كانت في حالة من التأثر الشديد، لأن الإشاعات تأكدت: وهي أن رمسيس الأكبر وصل إلى عاصمتهم في الدلتا، بي رمسيس، وأنه سيقيم بضعة أسابيع في قصره بالكرنك. بعض المقربين منه يتصورون أنه ما جاء لمجرد الاصطياف، بل ليخلو بنفسه في معبد مغلق، أما الآخرون فيرون أن الملك العجوز قد جاء ليعلن قرارات مهمة.

رمسيس الأكبر حكم مصر منذ أكثر من ٥٧ عاما، ولقد قارب عامه الثمانين. في عامه الد ٢١ وقع على اتفاقية سلام مع الحيثيين من أجل بدء عهد من السلام والازدهار يخلد في ذاكرة البشرية. ولكن المآسى جاءت من كل حدب وصوب بعدما اختفى والده سيتى، ووالدته تويا، وزوجته المحبة التي كان يقدسها، الزوجة الملكة نفرتارى. ثم رحل عن الأرض العديد من أصدقائه المقربين. ثم قبل عامين، انتقل خاع، الابن المثقف والعالم، والذي كان يعده لكى يخلفه، إلى جنة العالم الآخر. وسيصبح على ابنه الثاني ميرينبتاح، أن يتولى تلك المسئولية الثقيلة.

وبسبب تقدمه في السن، وآلامه الروماتزمية، ترك رمسيس لابنه ميرينبتاح مهمة إدارة الأرضين، مصر العليا ومصر السفلي، ولكن يظل هو الذي يوقع على القوانين الملكية التي يكتبها كاتبه المخلص آميني، الذي بات عابسا ومتذمرا يوما بعد يوم، ولكنه بقى دءوبا كما كان دائما.

فبفضل فرعون، كما يؤكد الشعب المصرى، الحقيقة تطرد الأكذوبة، ويقع المجرمون على وجوههم، وتأتى الفيضانات في موعدها، وتتبدد الظلمات أمام النور. ألا يملك الملك ملايين الآذان التي يسمع من خلالها كلمات كل إنسان، حتى ولو كانوا مختبئين في أعماق الكهوف؟ وألا تضيء عيناه بضوء أسطع من نور النجوم؟ إنه القناة التي تقوم بتنظيم منسوب النهر، والقاعة الكبيرة حيث يستطيع كل فرد أن يجد راحته، والمتراس القوى أمام جدران من المعدن الإلهى، هو المياه الجارية في فترات الحرارة الشديدة، والملجأ

الجاف والدافئ خلال الشتاء. لقد توج الفرعون في القلوب بعدما جعل مصر أكثر خضرة وازدهارا من النيل العظيم.

وصل رمسيس الأكبر إلى الكرنك، جالسا على مقعد محمول، حيث كان في استقباله الكاهن الكبير للإله أمون، والوزير وعمدة طيبة وبعض المسئولين الآخرين الذين أصابهم التوتر الشديد لمجرد فكرة أنهم سيرون عن قرب من الملك الشهير الذي عبرت شهرته حدود مصر منذ زمن بعيد. وقام الضابط ميهى، لو فتنانت المركبات بتأمين سلامته، فهو الذي نظم كل شئ حتى يلاحظ الملك خدماته الجليلة والمخلصة.

ظل رمسيس الأكبر برغم عمره المديد، مؤثرا كما كان يوم تتويجه. أنفه الطويل، وأذناه ذواتا الشكل الدائري والملتوى بدقة، فكاه القويتان ونظرته الثاقبة \_ كلها جعلت من وجهه، وجه ملك اعتاد أن يأمر.

القصر كان فتنة للرؤية. الدهاليز وجدران صالة الاستقبال ذات الأعمدة، زينت بتشكيلات من زهور اللوتس والبردى، ومن الأسماك والطيور التي تحلق في الهواء لتتآلف مع هذا المشهد الرائع. وحول الشكل البيضاوي الذي يمثل دائرة الشمس، رسم اسم رمسيس بالأزرق على خلفية بيضاء. كما زينت أعلى الجدران بأزهار زرقاء وملتوية وأزهار الخشخاش.

دخل الملك يرتدى رداء أبيض وتنورة باللون الأبيض والذهبي، وحول معصميه سواران من الذهب الخالص، وفي قدميه صندل أبيض اللون، وجلس على العرش المصنوع من الخشب المذهب. وكل شخص سمح له بالدخول إلى هذا المجلس المهيب، شعر أن رمسيس الأكبر ما زال مسيطرا على مقاليد الحكم ومسيرة الدولة.

\_مولاى\_قال عمدة طيبة\_إن مدينة الإله آمون تبتهج لقدومك. إنه بفضل توجيهاتك تعيش سعيدة، أنت يا من كنت الأب والأم لكل البشرية. ولتظل كلمتك دائما تغذى قلوبنا. أنت أساس البهجة، ومن يحاول التمرد على الفرعون يدمر نفسه.

ـ خلال رحلتى، قمت بدراسة العلاقات الخاصة بإدارة مدينتى الحبيبة طيبة. أنت عمدة جيد، ولكن يجب الاعتناء أكثر برفاهية سكان الحي الجديد. بعض أعمال شبكة الطرق تأخرت كثيرا.

ـ ستتم الأعمال فيها كما أردت يا مولاى، والتأخير سيتم التغلب عليه. هل لى أن أقترح عليك أن تسمح بمنح رتبة الطوق الذهبي لـ «لوفتنانت المركبات ميهي» الذي قام بتأمين سلامتكم في طيبة، ويعجب به كل رؤسائه من الفرقة التي تضم الصفوة؟

وافق رمسيس بحركة بطيئة . فمنذ وقت طويل لم يعد يهتم بإعطاء النياشين ولا بلعبة الشرف الساذجة تلك ، حيث فقد الكثير من كبار القوم نفوسهم .

أما بالنسبة لميهى، فتلك هى البداية الحقيقية لحياة عملية رائعة. فتلقيه القلادة الذهبية الرفيعة من يد الوزير، يعنى الاعتراف بميزاته باسم الفرعون، فإن الضابط لن يترقى فقط إلى رتبة الكابتن ولكنه سينتمى أيضا إلى الإدارة العليا لحى الأغنياء في طيبة. شفتاه الغليظتان لمعتا من فرط سعادته. ولكن ميهى شعر برغم كل شيء ببعض الإحباط لأن رمسيس لم يطل النظر إليه، ولأن الاحتفال كان قصيرا.

ـ لقد تلقيت رسالة من المدير العام بالبر الغربي لطيبة ـ تحدث الملك ـ ومحتوى تلك الرسالة هو السبب الحقيقي في وجودي هنا . لندع كاتب تلك الوثيقة يكشف عن شكواه .

كبير الموظفين آبري، وقد ظهرت عليه النعمة، تقدم أمام الملك وانحني.

مولاى، لقد حرصت على أن أنبهك بشأن وضع غير طبيعى. فإن الحرفيين في ساحة الحقيقة يكونون مجتمعا منفصلا منذ حكم جلك المعظم، تحتمس الأول. وبقى الأمر على ما هو عليه منذ ثلاثة قرون تعمل القرية على حفر مسكن الأبدية في وادى الملوك. . ألم يحن الوقت لكى يعاد تنظيم تلك المؤسسة؟

ما الذي تلومهم عليه؟

السؤال المباشر أحرج الكاتب.

مولاى، إنه ليس لوما بالضبط، ولكن تلك الجماعة تصرعلى أن تتلقى يوميا كمية من المؤن، تعمل على الفين يعملون فى من المؤن، تعمل على اضطراب ميزانيتنا. وهناك العديد من المساعدين الذين يعملون فى خدمتهم، وكما أن سكان ساحة الحقيقة ملتزمون بالسرية، مما يجعل من المستحيل السيطرة على عملهم، وبالتالى فرضه عليهم. هناك العديد من الموظفين الذين يتساءلون عن حقيقة الدور الذي تلعبه تلك المؤسسة التى تنتفع بميزات عديدة يرى الجميع أنها مغالى فيها.

ـ وماذا تقترح؟

شعر كبير الموظفين بالتشجيع على المضى قدما. فمن الواضح أن الملك قدر القضية التي طرحها.

رانني أقترح أن نلغي ساحة الحقيقة وتفريق الحرفيين الذين يعملون فيها. والقرية، التي الاتحتل منطقة كبيرة، تتحول إلى مخزن. بذلك سنستطيع أن نحقق ادخارات قيمة،

بالإضافة إلى الضرائب التي ستفرض على العائلات والأفراد الذين كانوا حتى تلك اللحظة مستثنين منها . لهذا فإن اختفاء تلك المؤسسة العتيقة سيكون لها أفضل الأثر على الدولة .

لم يعد أمام رمسيس إلا أن يسن القانون الذي سيحول هذا المشروع إلى حقيقة.

- هل تدرك مهمة ساحة الحقيقة؟ سأل الملك.

انكمش كبير الموظفين في مكانه.

- نعم يا مولاى . . فهى كما أتذكر ، حفر سكن الأبدية للفرعون الحاكم ، ولزوجته الملكية ولكل أقاربهما .

- مقبرتي بدأ العمل فيها منذ العام الثاني من حكمي، وأنت إذن ترى بلا شك أن الحرفيين في الجماعة أصبحوا عاطلين عن العمل بعد انتهائهم من مهمتهم منذ وقت طويل بسبب طول عمري.

ـ لا بالتأكيد، يا مولاي، إنني أعرف تماما أن لديهم مهام أخرى، وأنا لا أريد أن أقول إن. .

الفرعون يبنى على الأرض مدينة الله، حسب الواجب الذى فرض عليه، وهو يظهر رضاه من خلال الأعمال التى يقوم بها من أجل الآلهة عن طريق بناء معابدهم ونحت وجوههم. فى بوباستيس وأثريبيس وبى – رمسيس فى ممفيس وهليوبوليس وهيرموبوليس وأبيدوس، فى طيبة وإدفو وجزيرة فيلة، فى جنوبى وشمالى مصر، تنجز الأعمال وتستمر تحت أشكال عدة. فى قلب تلك الأعمال، هناك مسكن الأبدية للفرعون تقيمه ساحة الحقيقة. لهذا السبب، قرر والدى سيتى، توسيع القرية، لأن من الغموض الضرورى يأتى كل شىء، ومنه يولد، ما تعده النفوس الضيقة مثلك مقبرة، بينما هى فى الخيقة موطن النور. إن الحرفيين يعملون كل يوم من أجل قهر الظلام، إنهم يشيدون من أجل كا، تلك الطاقة اللامادية التى تبث الحياة فى كل كيان حى بدون أن تثبت نفسها فيه أو تختفى معه. ومن أجل كا الملكية، التى تنتقل من فرعون إلى فرعون بدون أن تكون ملكية خاصة لأى منهم، هم يقومون باستمرار بتحسين مسكنى الأبدى. ولكن كيف يمكن لك أن تنهم تلك الأسرار بطبيعتك هذه، أيها الكاتب ذو القلب المغلق والذكاء المحدود؟ تأكد عمل إضافية ودعم استقرارهم. وهى تلك المهمة التى سأكرس لها السنوات الأخيرة من عمل إضافية ودعم استقرارهم. وهى تلك المهمة التى سأكرس لها السنوات الأخيرة من وجودى على الأرض، لأنه ليس هناك أهم من ساحة الحقيقة.

### الفصل التاسع عشر

كان رمسيس الأكبر يستريح في حديقة القصر التي تظللها أشجار النخيل والكرم والتمر الهندي، وشجرة صفصاف تمتد على ضفاف مجرى مائي. كانت الممرات الرملية تحيط بها الأزهار من كل الألوان، وتحدد مسارها بحبل رفيع، وتتمتع بعناية مستمرة. جلس الملك العجوز على مقعد مريح، رأسه مستند على مخدة، في جناح بالحديقة مزين بالأعمدة الصغيرة خضراء اللون. وعلى مائدة منخفضة بالقرب منه، كانت هناك الجعة الخفيفة وبعض ثمار العنب والتين والتفاح. كان الملك يستمتع بريح الشمال العذبة التي بدأت تهب عليه ويتأمل طيور أبي قردان والبلبل وهي تمرح في ضوء شمس الأصيل.

جاء وصول الضيف لينزعه من ذكرياته. كان الرجل الذي وقف أمامه ليحييه هو أحد النبلاء، أكثرهم رزانة وكتمانا، ولكنه ظل أكثرهم أهمية طوال فترة حكم الملك الطويلة. فقد كان راموسي، ابن ساعي البريد، قد اختير ليكون «كاتب مقبرة ساحة الحقيقة» في العام الخامس من حكم رمسيس، في الشهر الثالث من الفيضان، اليوم العاشر منه. كان الملك نفسه هو الذي اختار راموسي لكي يتولى هذا العمل الصعب، بعد حياة مهنية حافلة: فلقد تلقى تعليمه في بيت الحياة، ثم تدرب كمساعد كاتب، ثم منصب كاتب حسابات للمواشي في معبد آمون بالكرنك، ثم منصب كاتب الرسائل، والأرشيف الملكي وكنوز فرعون، وذلك قبل أن يقفز خطوة ليصبح «رجلا من الداخل».

ترك الملك الاختيار لراموسى، لأنه كان عليه إجراء تغيير جذرى فى التوجه العام. بعد أن قام فترة بزيارات متعددة لمعبد الكرنك الضخم ومعابد تحتمس الرابع وأمنحتب الحكيم ابن هابو، كان على النبيل أن يتخلى عن الحياة السهلة والمرفهة من أجل أن يدير من الداخل القرية السرية للحرفيين.

لم يتردد راموسى طويلا: فلقد كانت المغامرة استثنائية يجب أن يجربها. ومن لحظة تعيينه، طلب من خدام ساحة الحقيقة، بناء على طلب الملك، بناء محل إقامة لرمسيس في

المنطقة المغلقة وتوسيع معبد حتحور، حامية الجماعة، مع الاستمرار في الاهتمام بمسكن الأبدية للملك.

كان راموسى يبلغ من العمر ٨٧ عاما، ولقد تقاعد، بينما ظل مقيما في القرية حيث كان محبوبا من الجميع. فلا يتخذ أي قرار مهم إلا بعد الرجوع إليه.

ارتدى راموسى ملابس الأعياد لكى يقابل مليكه: قميصا ذا أكمام طويلة ذات ثنيات، ووزرة ذات ثنيات أفقية وصندلا من الجلد. فبفضل رمسيس، عاش راموسى حياة مثيرة يرعى فيها رخاء ساحة الحقيقة، وكان سعيدا أنه سيستطيع أن يشكر الملك قبل أن يموت.

\_ هل تتذكر يا راموسى، الوثيقة الشهيرة التي كنت تحب أن تقرأها للمتدربين الكتّاب: «قلدوا آباءكم الذين عاشوا قبلكم، فإن النجاح يعتمد على مهارتكم في المعرفة. لقد نقل الحكماء علومهم إلى كتاباتهم: ارجعوا إليها، ادرسوها، اقرءوها واقرءوها مرة أخرى بلا توقف!»؟

ـ رغم ضعف نظرى، يا مولاى، فإننى أنا نفسى ما زلت أتبع تلك الحكمة.

هل تتذكر العيد الكبير في العام السابع عشر الذي قمت بتنظيمه مع بازاير ، أفضل وزرائي؟ كنا مازلنا شبابا، وكنا نتصور أن طاقتنا لن تنتهى. اليوم أنت أصبحت شيخا، مثلى، ولكنك مازلت أكثر الرجال المحبوبين في ساحة الحقيقة، والنبيل الوحيد الذي سمح له بحمل لقب «كاتب ماآت».

\_كنت أنت يا مولاي الذي منحنى الفرصة لكى أخدم ماآت طوال حياتي، في قلب الجماعة التي تعيش بأنفاسها كل يوم، ولكن ساعة الرحلة الكبيرة اقتربت.

\_ هل أعددت ثلاث مقابر بالقرب من القرية ، كما خططت؟

- نعم يا مولاى. فى المقبرة الأولى، أقوم بتسبيح الآلهة وأجدادك الذين فعلوا الكثير من أجل الجماعة، أمنحتب الأول وزوجته، حور محب وتحتمس الرابع، فى هذا المكان وضعت المسلة حيث تظهر أنت يا مولاى. وفى المقبرة الثانية، استدعيت البقرتين اللتين أملكهما، «الغرب» و «الانسياب الجميل»، والراعى الذى تولى رعايتهما. أما فى المقبرة الثالثة فيظهر فيها الأشخاص الأقرب إلى قلبى.

\_الصامت هل هو من بينهم؟

-إنه أكبر سعادة في أيامي الأخيرة، يا مولاي. فأنت تعرف أن زوجتي موت وأنا لم ننجب أطفالا، بالرغم من التماثيل والمسلات والقرابين التي قدمتها إلى حتحور، وإلى تويريس الجدة وحتى إلى آلهة أخرى غريبة. كما أنني أعدت الحياة الآخرة بعناية بدون أن أنسى أن أعد خليفتى، الكاتب كنهير. ولكن الشخص الذي أكن له التقدير الأكبر هو الصامت. عندما غادر القرية ليقوم برحلة طويلة في العالم الخارجي، كنت أشعر بالخوف من أن أموت قبل عودته، التي لم أشك فيها في أي وقت. ولحسن الحظ، فلقد أقرت محكمة الانتساب التابعة للجماعة قبوله من بين هؤلاء الذين سمعوا النداء. وهو الآن خادم في ساحة الحقيقة، وأنا متأكد أنه سيقوم بدور مهم فيه، ليس فقط كقاطع حجر ومثال.

\_ ما الاسم الذي قررت منحه إياه؟

\_نيفر\_حتب يا مولاي .

ـ نيفر، «الإنجاز، الجمال، الخير»، وحتب، «السلام والكمال والقرابين». . إنك تفرض عليه برنامجا صعبا!

\_اكتمال السلام الداخلى، الحتب، قد لا تقدم إليه إلا بعد انتهاء وجوده، بشرط أن يكون حقيقة نيفر كحرفى. يجب ان أشير لك إلى أن الصامت لم يتقدم وحده إلى بوابة القرية.

\_ من الذي رافقه؟

ـ زوجته، كلير، التى يعنى اسمها أيضا أوبخيت، «المضيئة». لقد أثارت إعجاب المحكمة بتصميمها وإشعاعها. إنها جميلة وذكية، ليس لديها طموحات ولا تتصور للحظة حجم قدراتها. إن الزوجين متماسكان بشدة، والاختبارات الصعبة التى تنتظرهما لن تدمرهما. لقد قررت المحكمة الاحتفاظ بكلير كاسم لزوجة نيفر. بالنسبة لى، هما يمثلان الأمل للجماعة.

\_ من أين أتت هذه المرأة؟

ـ إنها من طيبة، الابنة الروحية لنيفيرت، كبيرة الأطباء الراحلة في المملكة.

ـ نيفيرت . . لقد عالجتني بشكل رائع . إذا كانت كلير قد ورثت مواهبها ، فإن الجماعة محظوظة للغاية . ولكن قل لي بصراحة يا راموسي : هل تشك في مؤهلات خليفتك كنهير؟

ـ لا يا مولاى، برغم أن شخصيته ليست سهلة، وأنه يقوم بمهامه بالكثير من الحزم، الذى يبدو أحيانا مغالى فيه. إننى لا أندم على اختياره، ولا على منحه ما أملك من أثاث، ومكتبة وأراض ومواش. ثم هو ليس إلا كاتب المقبرة. . رؤساء المجموعة، قاطعو الحجارة والمثالون ليسوا أقل منه . قد لا يكون قد فهم كل شيء بعد، ولكن الزمن سيقوم بهذه المهمة .

ـ فى السنوات الأخيرة لم يعين حرفيون جدد مكان من رحل قال رمسيس متذكرا، فهو، بصفته الرئيس الأكبر للجماعة، كان يتابع عن قرب تطورها كانت المجموعة بكامل هيئتها تضم نحو ٤٠ عضوا، ولكن اليوم لم يعد هناك إلا ٣٠ فقط.

- ٣١ بإضافة نيفر، يا مولاي.

ـ هل هذا العدد كاف لكي يتم الانتهاء من كل المهام الموكلة إليهم؟

\_إننى لا أملك إلا درسا واحدا أقدمه: الجودة أفضل من الكم. المهم، كما تعرف، العمل الجيد في مسكن الذهب والقدرة على الخلق. من هذه الناحية ليس هناك أى قلق. وأنا على ثقة بأن وصول نيفر يتزامن مع مستقبل مشرق لنا.

ـ كلامك بمثابة البلسم، يا راموسى، لأن العداء ضد ساحة الحقيقة لا ينقطع. كبار الموظفين لا يفكرون إلا في الإثراء، وهم يكونون طبقة تتزايد أضرارها، وتهتم بمستقبلها هي فقط وليس بمستقبل البلاد. بالنسبة لهم، جماعة الفنانين ليست إلا مسوخا إداريين يسعون إلى القضاء عليه.

\_ولكن أنت الذي تحكم يا مولاي!

\_ طوال فترة حياتي فإن الجماعة ليس لديها ما تخافه من الحاقدين ومثيري الشغب. وآمل أن يسير ابني ميرنبتاح في أثرى وأن يفهم أنه بدون عمل تلك الجماعة، فإن نور مصر الكبير سيحكم عليه بالخفوت ثم بالانطفاء. ولكن من يستطيع أن يتنبأ بتصرفات شخص عندما يتولى السلطة العليا؟

\_إن لدى ثقة يا مو لاى .

كان رمسيس الأكبر يعرف تماما أن راموسى هو دائما الكرم نفسه، وأن صفاء روحه أضاءت الجماعة، ولكنه كان يعلم أيضا أن الجماعة في خطر. بعد إسكات صوت السلاح في كل الشرق الأوسط، لم يستطع الملك أن يقضى على الكراهية ولا على الطموحات،

وهو يدرك تماما أن الإلهة ماآت الرقيقة، والتي تجسد سداد الرأى، هي وحدها التي تستطيع أن تمنع الكائنات البشرية من متابعة هبوطها الطبيعي الذي سيؤدى بها إلى الفساد، والظلم والدمار.

منذ عهد الأهرامات، اعتمدت المؤسسة الفرعونية على جماعة الحرفيين الذين تم تدريبهم على الحفاظ على غموض مسكن الذهب وعلى القدرة على أن يدونوا الأبدية على الحجارة. عندما رفع المؤسسون الأولون للإمبراطورية الجديدة مدينة طيبة إلى مستوى العاصمة، كان مجتمع ساحة الحقيقة هو الذي حمل الشعلة.

وهذه الشعلة تلك كانت أساسية في الإبقاء على الحضارة.

- لقد نسيت تلك القصة الطريفة، يا مولاى. لقد سجلنا لتونا عضوية شخص غير منتظر على الإطلاق، ولكني أخاف أن أثقل عليك بتلك الحادثة غير ذات الأهمية.

\* \* \*

## الفصل العشرون

ـ أنا منصت إليك يا راموسى.

\_إن معظم طلبات الالتحاق بالجماعة رفضت، برغم أنها جاءت من فنانين ذوى خبرة أثبتوا قدراتهم. في الوقت الحالى، هناك طلب من شاب ضخم البنية يبلغ السادسة عشرة من العمر بلا أى مؤهلات جادة. هو ابن لفلاح، عمل في ورش دباغة ونجارة.. ولكنه عنيد إلى حد أن سوبيك، رئيس الأمن، اضطر إلى وضعه في السجن مرة ثانية!

ـ هل استوفى الشروط الضرورية لكي يمثل أمام محكمة الانتساب؟

ـ نعم يا مولاي، ولكن. .

عدد من هؤلاء الذين يشكلون الجماعة اليوم جاءوا من الخارج، بدءا بك أنت يا راموسي. دع هذا الفتي يواجه قضاة ساحة الحقيقة.

ونظر رمسيس الأكبر بعيدا.

فى تلك اللحظة، شعر كاتب المقبرة العجوز أنه يشارك فى إحدى تلك اللحظات النادرة حين تتجاوز رؤية الملك رؤى كل البشر الآخرين. حدث كثيرا، خلال فترة حياته الطويلة، أن كان لرمسيس حدس اخترق جدران المستقبل وسمح له بأن يتخذ قرارات خارج كل الطرق المطروقة.

\_ مولاى ، هل تعتقد أن هذا الفتى . .

دعه يحضر أمام الحرفيين، وليقرر هؤلاء بعيدا عن السطحية. إذا نجح هذا الفتي في الاختبارات، فقد يؤدي دورا حاسما في تاريخ ساحة الحقيقة.

\_سوف أتدخل لدى سوبيك. هل تنوى رؤية مسكن الأبدية التابع لك يا مولاى؟

- بالتأكيد. ولكن هناك حقيقة أخرى تكشفت لدى: يجب توسيع خلوة كا الملكية. أنت ستكون مسئولا عن البناء، وستقرر تاريخ العمل وصورة البناء.

شعر راموسي بسعادة طاغية.

\_إنه لشرف كبير للقرية! ومع المرأة الحكيمة، سنختار اللحظة المناسبة.

رمسيس تذكر أنه هو أيضا في شبابه، سمع النداء. وكان يفضل أن يشارك حياة هؤلاء الرجال، الذين بفكرهم قاموا بتغييرها إلى أعمال مضيئة، ولكن والده، سيتى اختاره هو ليخلفه من أجل الاحتفاظ بمصر على طريق ماآت، والحفاظ على الروابط بين الأرض والسماء. ولم يحدث يوما أن تخلى عن واجباته. ولقد كان هذا الاختيار هو الأفضل.

\* \* \*

فتح سوبيك بوابة الزنزانة.

ـ ألم تنته من الضوضاء؟

\_إنني قررت أن أخترق جدران هذا السجن وسوف أفعل. أجابه آردون.

بقبضة يده وحدها، بدأ الشاب جديا في كسر الجدار الطوبي.

\_إن لم تقف حالا فسوف أقيلك بالسلاسل!

دليسس لديك أى سبب لاعتقالى، فقد قدمت كل ما هو ضرورى لكى أتقدم إلى بوابة القرية.

ـ هل تتصور أنك تعرف القانون أفضل مني؟

ـ في تلك الحالة، نعم.

حك الريس سوبيك الجرح الذي يعلو عينه اليسرى، ذكرى من صراع حتى الموت مع فهد في سهول النوبة العشبية.

عبس آردون.

كان عناده أعنف من سوبيك، ولكن هذا الأخير كان أكبر حجما منه، كما كان يحمل عصا في يمناه.

أسرع أحد الجنود إلى سوبيك يلهث وصاح:

- يا ريس، يا ريس! يجب أن أتحدث معك، فورا!

- ليس لدى وقت.

-إنه شيء بخصوص السجين.

سمات الرعب التي بدت على وجه مرءوسه، جعلت سوبيك يقتنع بضرورة الاستماع لما سيقوله. وأغلق باب الزنزانة وراءه.

فكر آردون في الوسيلة التي سيستخدم بها معذبه العصا. إذا رفعها إلى أعلى، فسوف يوقف ذراعه ثم ينقض على صدره برأسه. ولكن سوبيك رجل محترف ولا يجب أن يصارعه بسذاجة. الشاب لن يكون سهل المراس، وقد لا يستطيع أن يتغلب عليه، ولكن النوبي لن يخرج من المعركة بلا جروح، لأن آردون سيلقى بكل قواه في المعركة.

فتح الباب مرة أخرى.

-اخرج من هنا-أمر سوبيك-الذي كان يحمل عصاه.

-أنت تريد أن تضربني من الظهر؟

\_الرغبة لا تنقصني ، ولكني تلقيت أوامر. هناك جندى سيرافقك حتى البوابة الرئيسية للقرية.

رفع آردون صدره فخرا، وقال:

ـ هناك إذن قانون في هذه البلاد.

ـ اخرج من هنا وإلا فأنا غير مسئول عما تفعله أعصابي بك!

\_إذا جاءت فرصة أن نرى بعضنا البعض مرة أخرى، يا سوبيك، فسنحل مشكلتنا رجلا لرجل.

-اخرج!

ــ لن أخرج بدون ممتلكاتي.

ضغط سوبيك على أسنانه، وقذف إلى آردون بحقيبته الجلدية والغلاف المصنوع من البردى، وقطع الخشب التي ربطها معا بعناية والمقعد المطوى الذي صنعه المتدرب لدى

النجار. خرج آردون من القلعة حاملا أشياءه الغالية، ورافعا رأسه إلى الأعلى، مثل الجنرال المنتصر قادما إلى البلاد المنهزمة.

النوبي الذي رافقه كان شابا قويا ومتكلما، ولكن بجانب آردون بدا وكأنه ضعيف البنية.

ــلم يكن يجب عليك أن تشير سوبيكــقـال له موصياــ إنه رجل حقـود، وفي أول فرصة، سينتقم منك.

ـ يجب عليه ألا يتأخر في ذلك . . وإلا فسأنتقم أنا منه .

\_إنه رئيس الشرطة المحلى!

اللهم هو قيمة الرجل، وليس لقبه. إذا بحث هذا السوبيك عني، فسيجدني.

لم يحاول الجندي مرة أخرى أن يقنع آردون بالتعقل، وقد تزايدت حماسته كلما أقترب من الهدف. هذه المرة لم يكن الحارس هو الذي منعه من عبور عتبة القرية المحرمة.

لم يعرف آردون مسير الأحداث التالية، ولكن ذلك لم يكن يهمه في شيء. سيعرف كيف يقنع القضاة بأنه سمع النداء، وبالتالي، فإن كل الأبواب يجب أن تفتح أمامه.

كانت الشمس ساطعة، وافترش نورها المكان، وكانت حماسته عالية تعطى الشاب طاقة كبرى، فهو لا يخاف أيام الصيف الأكثر حرارة. وبالنسبة له وجود قرية الحرفيين في قلب الصحراء ميزة إضافية.

-أنا سأقف هنا ـ قال الجندي ـ وأنت استمر وحلك .

لم يتردد أردون. وبخطوات ثابتة عبر المنطقة التي تفصل القلعة الخامسة والأخيرة عن حدود القرية.

في هذا الوقت من اليوم، ترك المساعدون ورشهم ليتناولوا طعام الغداء في الظل. وبنظرات فضولية ، تتبعوا خطوات الشاب وهو يمر أمامهم.

حارس البوابة الكبيرة وقف ومنعه من الدخول:

- إلى أين تنوى أن تذهب؟

-اسمى آردون، وأرغب في الدخول إلى ساحة الحقيقة! ولقد جمعت الأدوات اللازمة.

- \_ هل أنت متأكد؟
- \_نعم، متأكد تماما.
- \_إن كنت مخطئا، فسيحرقونك. لو كنت مكانك لما جازفت وعدت من حيث أتيت.
  - \_اهتم بشئونك أيها الحارس، ولا تتدخل في شئوني.
    - \_لقد حذرتك.
    - ـ لا تتحدث كثيرا ، وافتح بوابة القرية .
      - قام الحارس بفتح البوابة ببطء.
    - ولثوان، وقف آردون مشدوها. أخيرا تحقق حلمه.

# الفصل الواحد والعشرون

خرج اثنان من الحرفيين من القرية. وسار أحدهما خلف آردون والآخر أمامه.

ـ اتبعني. أمر الأخير.

\_ولكن. . ألن أدخل؟

\_إذا استمررت تسأل أسئلة بلا أهمية، فلن نقودك إلى محكمة الانتساب.

غضب آردون، ولكنه استطاع أن يتحكم في نفسه. ففي هذا المكان الغامض، هو لا يعرف بعد قوانين اللعبة، وعليه أن يتجنب أي خطإ قد يودي بآماله.

تحول ثلاثتهم عن البوابة الرئيسية، وتوجهوا نحو حرم المعبد الأساسي بساحة الحقيقة، حيث شُيد بجانبه مكان لعبادة الإلهة حتحور. حوله امتدت جدران عالية تحجب رؤية البناء عن العيون المتلصصة.

أمام بوابته المغلقة، جلس تسعة رجال على مقاعد من الخشب، يكونون نصف دائرة. كانوا يرتدون لباسا بسيطا، باستثناء رجل مسن يرتدى جلبابا أبيض طويلا.

ـ أنا الكاتب راموسى، وأنت الآن موجود في المنطقة المقدسة للمقبرة الكبيرة النبيلة للايين السنين غربي طيبة. هنا تهيمن ماآت، في بقعتها المضيئة. كن صريحا. لا تكذب وتحدث كما يمليه عليك قلبك، وإلا، ستنحيك عن ساحة الحقيقة.

لم يبد أعضاء محكمة الانتساب روحا لطيفة ، وفضل الشاب أن يركز على الكاتب العجوز راموسي الذي ينم وجهه عن الطيبة .

\_من أنت ؟ وماذا تريد؟

\_اسمى آردون ، وأريد أن أمضى بقية عمرى في الرسم .

- \_ والدك، هل هو من الفنانين؟ سأل أحد القضاة.
  - \_ لا، مزارع. إننا مشوشون إلى الأبد.
    - \_ ما المهن التي مارستها؟
  - \_الدياغة والنجارة من أجل أن أحقق مطالبكم.
- وبدون أن يطلب منه ذلك، وضع آردون حقيبته على الأرض.
- \_ها هى ذى الحقيبة الجلدية \_ قال آردون بفخر \_ ولقد أضفت إليها غلافا من البردى من أفضل الأنواع .
  - مرت الأدوات من يد إلى يد.
    - قال أحد القضاة بتدمر.
  - ـ لقد طلبنا حقيبة من الجلد، وليس ذلك الغلاف.
  - \_ هل من الخطإ أن أفعل أكثر مما هو مطلوب مني؟
    - \_نعم إنه خطأ.
- \_ ليس بالنسبة لى ! \_ صاح الشاب ثائرا \_ فقط الكسالي والبسطاء هم الذين يلتزمون بالأوامر ، لأنهم يخافون من الآخرين ومن أنفسهم . إن من يذعن ولا يقوم بأى مبادرة سيصبح جمادا مثل الحجر .
- أنت يا من تتكلم بتلك الثقة ، لماذا لم تقدم إلا المقعد المطوى بدون أن تقدم المقعد الوثير؟ وبما أنك تحب أن تتجاوز ما هو مفروض عليك ، لماذا اكتفيت بتقديم قطع الخشب بدلا من أن تصنعه في الشكل المطلوب؟
- \_لقد وضعتم لى مصيدة \_ لاحظ آردون، وشعر بالثورة ضد القضاة وضد نفسه \_ لم أستطع أن أتجنبها . . هل من حقى فرصة ثانية؟
  - \_ اجلس على المقعد المتحرك. أمر الحرفي المتذمر.
- فى اللحظة التي جلس فيها آردون على المقعد، سمع صوت كسر مخيف. المقعد لن يتحمل ثقله بلا أدنى شك.
  - \_أفضل أن أقف.

\_ هكذا، أنت حتى لم تتحقق من جودة هذا الشيء. أنت لست فقط متكبرا، بل أضفت اللامبالاة وعدم الكفاءة.

\_لقد طلبتم مقعدا مطويا، وهذا هو!

\_إجابة تافهة ، أيها الشاب . فأنت مجرد إنسان متشدق وجبان!

شد آردون على قبضتيه.

\_ إنك مخطئ! لقد حاولت أن ألبي طلباتكم، ولكن هدفي ليس صنع الأثاث. إنني أرسم، أستطيع أن أثبته.

قدم فنان آخر فرشاة إلى آردون، وقطعة من ورق البردي المستعملة ووعاء من الحبر الأسود.

\_إذن أثبته لنا.

جلس الشاب على ركبتيه. وثبت أنظاره على الكاتب العجوز راموسى، ورسم وجهه. يده لم ترتعش ولكنه لم يعتد أن يرسم بمثل تلك الأدوات، التي بدا استخدامها أكثر دقة.

\_أستطيع أن أرسم أفضل من ذلك\_أكد لهم\_ولكنها أول مرة استخدم فيها الفرشاة، وأرسم على ورق البردي بالحبر. . في العادة، أرسم على الرمال.

وبسبب عصبيته وتسرعه، لم يرسم آردون أعلى الجبهة والأذنين. بدت صورة راموسي بشعة.

\_دعوني أبدأ من جديد.

مر الرسم على القضاة . لم يتفوه أحد منهم بأى تعليق .

\_ماذا تعرف عن ساحة الحقيقة؟ سأله راموسي.

\_إنها تملك أسرار الرسم، وأنا أريد أن أعرفها.

\_ماذا ستفعل بها؟

ـ سوف أفسر الحياة. . فلا تنتهي هذه الرحلة.

- إننا لسنا في حاجة إلى مفكرين، ولكن إلى خبراء. قال أحد الفنانين.

- \_علموني الرسم والتلوين\_أصر آردون\_وسترون ما أنا قادر عليه.
  - \_هل أنت مرتبط بفتاة؟
- \_لا، ولكنى عرفت فتيات كثيرات. بالنسبة لى هن يمثلن جزءا من ملذات الحياة، ليس أكثر.
  - \_ألا ترغب في أن تتزوج؟
- ـ لا بالتأكيد! فليس لى رغبة في تحمل عبء سيدة بالبيت وفرقة من الأطفال . كم من المرات يجب أن أقولها لكم ، إن هدفي الوحيد هو أن أرسم الخلق ، وألون الحياة؟
  - \_مطلب الكتمان، هل يؤرقك؟
    - \_ تبالمن لا ينجح في اختراقه.
  - \_ هل تعرف أن عليك أن تخضع لقواعد متشددة .
- إن لم تمنعنى تلك القواعد من تحقيق تقدم، فسوف أحاول أن أتحملها. ولكنى لن أخضع لأوامر غبية.
  - ـ هل ستكون من الذكاء بحيث تستطيع أن تقرر الفرق؟
    - لن يحدد أي شخص طريقي بدلا مني .
      - بدأ القاضي المتذمر يهاجمه .
  - ـ هل تعتقد أنك بأسلوبك هذا في الكلام ستكون أهلا لأن تنتمي إلى جماعتنا؟
    - ـ أنت الذي ستقرر ذلك. . لقد طلبت مني أن أكون صريحا، ولقد كنت.
      - ـ هل أنت صبور؟
      - ـ لا، ولا أنوى أن أكون.
    - ـ هل تتصور أن شخصيتك متكاملة بحيث لا يمكن تغيير أي من جوانبها؟
- ـ لم أسأل نفسى هذا السؤال. إن الإنسان يصل إلى هدفه بالرغبة، وليس بالشخصية. إنه من الطبيعي أن يكون للإنسان أعداء: إما أن ينتصروا على لأننى ضعيف، وإما أن أطرحهم أرضا. على كل حال، سيكون هناك صراعات. لذلك فأنا على استعداد دائما للمواجهة.

- ألم تسمع أن ساحة الحقيقة ميناء سلام حيث الصراعات ممنوعة؟
- \_ طالما هناك رجال ونساء، فإن ذلك من المستحيل. ليس هناك سلام على تلك الأرض.
  - \_ هل أنت متأكد أنك بحاجة إلينا؟
  - \_ إنكم الوحيدون الذين تملكون المعرفة التي لا أستطيع أن أصل إليها وحدى.
    - ـ هل لديك شيء آخر تقوله لكي تقنعنا؟ سأله راموسي.
      - لاشيء.
    - ـ سنتشاور معا، وأنت ستنتظر قرارنا. سيكون بلا رجعة.

وأعطى الكاتب العجوز علامة إلى الحرفيين اللذين رافقاه لكى يعيدا آردون إلى البوابة الشمالية من القرية.

ـ هل ستأخذ المداولة وقتا طويلا؟ سأل آردون.

ولكن لم يرد عليه أحد.

## الفصل الثاني والعشرون

كان راموسى مازال تحت تأثير الصدمة. فقد رأس كثيرا محكمة الانتساب، ولكنها المرة الأولى التي واجه فيها مثل هذا المرشع. من الواضح أن آردون لم يعجب بتاتا الحرفيين الذين مثلوا كمحلفين، ومنهم كنهير المتذمر، خليفة راموسى وكاتب المقبرة التي يجرى العمل فيها حاليا.

المحاورات على الأقل لن تستغرق وقتا طويلا، ولن تشهد نفس المناقشات المثيرة التى شهدتها محاكمة الصامت. فأظهر كنهير عداء خاصا، وادعى أن الشاب يملك مميزات عديدة وأن هناك الكثير من المهن التى يمكن أن يعمل فيها مما يجعل ساحة الحقيقة تبدو مساحة أضيق مما يتحمل. لم يشاركه الرأى الأغلبية من الحرفيين، الذين أعجبوا بالشخصية القوية للطالب.

كان يجب تدخل سلطة راموسى حتى يمنع اثنين من الحرفيين أن يتحيزوا إلى رأى كنهير، فيتم بذلك رفض طلب التحاق الابن الروحى لنيب المنجز. ولأن الإجماع كان ضروريا، فقد قاد الكاتب العجوز معركة طويلة وصعبة من أجل أن يتوصل إلى تغيير الرؤية السلبية لكنهير.

أما بالنسبة لكلير، فلقد كانت المداولات قصيرة. حينما ذكرت نداء قمة الغرب، اجتاحت المحكمة التي كانت مكونة من كاهنات نساء للإلهة حتحور يقمن في القرية مشاعر قوية. وبسعادة بالغة قبلت رئيسة المحلفات، والتي أطلق عليها لقب «السيدة الحكيمة» دخول زوجة نيفر الصامت.

.. من يريد أن يبدأ بالكلام؟ سأل راموسى .

رفع مثّال يده.

ـ هذا الأردون، رجل مغرور وعدواني وليس لديه أي فكرة عن الدبلوماسية، ولكني

متأكد أنه سمع النداء. لذا فإننا يجب أن نتخذ قرارنا على أساس هذه النقطة، وهذه النقطة فقط.

ثم أعطيت الكلمة إلى رسام.

\_أنا غير متفق معك. كون الطالب سمع النداء، فهذا شيء لا أناقشه، ولكن نداء من أى نوع؟ إن ما يريده هو تحقيق إنجاز له هو، ولا يريد الاندماج في جماعتنا. نحن لن نستطيع أن نعطيه إلا التقنية، أما هو فلن يعطينا شيئا. لندع الشاب يتبع طريقه هو، وهو طريق بعيد تماما عن طريقنا.

تدخل كنهير المتذمر في الحديث بحدة.

- إن هناك نارا غريبة تشتعل في هذا الفتى، إنه يثير فيك الاضطراب، أنت يا من تكره الفتور! آه، إنه ليس فنانا اعتباديا، يذعن لرئيس غير قادر على أن يفكر بنفسه، شخصيته باهتة إلى حد أن لا أحد يلاحظه! قبوله بيننا ينذر بأن تجتاح العواصف القرية ويقلب الأوضاع والتقاليد المتفق عليها. هل الحرفيون في ساحة الحقيقة أصبحوا جبناء إلى حد أنهم يرفضون موهبة رائعة؟ لأنه يملك تلك الموهبة، كما لاحظتم! صحيح أن رسمه فشل، وذلك بسبب قلة خبرته، ولكن ما أجمل البورتريه! اذكروا لي رساما واحدا استطاع أن يثبت قدرات كهذه قبل أن يتلقى التعليم الصحيح.

رغم كل ذلك ـ قال المثال معترضا ـ كن على ثقة بأن هذا الشرثار سيرفض الطاعة وسيلقى بقوانيننا عرض الحائط.

-إذا حدث هذا فسيطرد من القرية . ولكنى على ثقة بأنه سيعرف كيف يحنى الحديد من أجل أن يصل إلى هدفه .

ـ لنناقش أهدافه تلك! أليس هو مجرد فضولي يريد اختراق أسرار جماعتنا؟

- لن يكون الأول! ولكنك تعلم جيدا أن كل الفضوليين لم يكن لديهم الفرصة كي يبقوا معنا وقتا طويلا.

دهش راموسى من موقف زميله كنهير الذي كان يدحض كل الاعتراضات الواحدة بعد الأخرى ضد آردون. فعادة، لم يكن كاتب المقبرة يأخذ جانبا بكل تلك الحماسة.

وبدأ الحرفيون المعترضون على آردون يترددون في موقفهم.

\_ إننا في حاجة إلى أشخاص سويين وسلميين مثل نيفر \_ قال كنهير \_ ولكننا أيضا في حاجة إلى قلوب مشتعلة مثل هذا الرسام المقبل . إذا أدرك جيدا معنى العمل الذي يتم هنا ، فكم من الأشكال الرائعة سيستطيع أن يخطها على جدران مسكن الخلود! صدقوني ، يجب أن نجرب تلك المغامرة .

تدخل نيب المنجز، رئيس المجموعة، فقال:

\_إن مهمة جماعتنا ليست أن تجرب المغامرات بل أن تعمل على استمرار تقاليد مسكن الذهب وأن تحافظ على أسرار ساحة الحقيقة . هذا الفتى لا يشاركنا اهتماماتنا وسيعد تفسه من المختلسين .

شعر راموسى أن معارضة رئيس المجموعة ستكون قوية . كما شعر أن ليس من حقه أن يظل صامتا .

\_كان لى الحظ أن أتحدث مع مولاى الملك\_كشف الكاتب العجوز \_ وتحدثنا عن قضية هذا الفتى. إذا كنت فهمت جيدا فكر رمسيس الأكبر، فإن آردون بدا له حاملا لطاقة خاصة لا يجب تجاهلها، وذلك من أجل المصلحة الخاصة للجماعة.

\_ هل تلك هي . . طاقة ست؟ سأل رئيس المجموعة .

\_لم يحددها مولاي.

\_ولكنها هي تلك الطاقة، أليس كذلك؟

سارت رعشة في جسد القضاة. قاتل أوزيريس، مجسد في كائن فوق الطبيعي يقارنه البعض بفصيلة الكلاب، وآخرون بفصيلة الزرافة، إنه الإله ست حامل قوة الكون التي تشعر البشرية أحيانا بخيرها، وأحيانا بقوتها المدمرة. بدونها من المستحيل محاربة الظلمات وإعادة الحياة إلى النور في كل صباح. ولكن يجب أن يكون المرء فرعونا بحجم الأب رمسيس من أجل أن يجرؤ على حمل اسم سيت. لم يحدث من قبل أن تحمل أي ملك مثل هذا الحمل الثقيل الذي قاده إلى أن يبني في آبيدوس، أكبر وأروع محراب للإله أوزيريس.

فى العادة، هؤلاء الذين يمرون على طاقة سيت يصبحون عرضة للتصرف بعنف زائد لايستطيع ترويضه سوى مجتمع قوى البنية مثل معبد ماآت. ولكن أليس من الأفضل استبعاد هذا النوع من الأفراد من مجتمع الحرفيين الذى مهمته أن يخلق الجمال والتجانس؟

- ـ هل مولاي أعطاك أمرا بخصوص آردون؟ سأل رئيس المجموعة راموسي.
  - ـ لا، ولكنه ترك الأمر إلى رؤيتنا الثاقبة.
- هل من الضرورى أن نقول المزيد؟ قال كنهير باعتزاز- دعونا نفسر رغبة فرعون السيد الأكبر لساحة الحقيقة.
  - اقتنع أكثرهم تشككا، ولكن نيب المنجز لم يتنازل بعد.
- إن تعيينى رئيس مجموعة، تمت الموافقة عليها من قبل فرعون، إذن فلقد وثق فى تقييمى لمؤهلات هؤلاء الذين يرغبون الانضمام إلى الجماعة. لذلك فإن أى ضعف من جهتى سيعد جريمة. لماذا نطلب من هذا الفتى أقل مما نطلب من الحرفيين الآخرين؟
- إنك القاضى الوحيد الذى يعترض على انضمام آردون، ألمح كنهير، ويجب أن نحصل على الإجماع. هذه العزلة ألا تدعوك إلى إعادة نظر في موقفك؟
  - ـ جماعتنا يجب ألا تتعرض لأي خطر.
  - ـ الخطر جزء من الحياة، والتراجع أمامه سيدفعنا إلى الجمود ثم الموت.
  - كان رئيس المجموعة ، برغم أنه عرف بهدوئه ، على وشك أن ينفجر غضبا .
- إنه من الواضح أن هذا الفتى تمكن من أن يؤدى إلى انقسامنا! أليست تلك النتيجة سببا إضافيا يدفعنا إلى الحذر؟
  - لا تبالغ يا نيب! فإن مناقشاتنا بخصوص مرشحين آخرين كانت حادة أيضا.
    - بالتأكيد، ولكننا استطعنا دائما الوصول إلى الإجماع.
    - \_يجب الخروج من هذا الموقف\_قال راموسي بحسم ـ هل تقبل أن تقتنع؟
- لا أجاب نيب المنجز فإنني في ريبة من أن هذا الفتى سوف يعمل على اضطراب التجانس الذي يعم القرية ويعارض أعمالنا.
  - \_ ألا تملك قوة كافية لكي تمنع حدوث كارثة مثل تلك؟ تساءل كنهير.
    - -إننى لا أفرط في تقدير قدراتي.
    - راموسي فهم أن فرض القوة لن يكسر إصرار رئيس المجموعة.

\_الاعتراض ليس موقفا بناء يا نيب. ماذا تقترح للخروج من هذا المأزق؟

لنختبر آردون أكثر من ذلك. إذا كان قد سمع النداء حقا وإذا كان يملك القوة الضرورية لكي يبني طريقه، فإن البوابة ستفتح له.

وقدم رئيس المجموعة خطته.

وافق الجميع عليها، بما فيهم كنهير الذي برغم ذلك، أكد متذمرا أنهم يتخذون احتياطات غير ضرورية.

## الفصل الثالث والعشرون

- \_ هل سيستمر ذلك وقتا أطول؟ سأل آردون أحد الحرفيين الجالسين بجانبه .
  - \_ لا أعرف.
  - \_ ولكنهم لن يناقشوا المسألة لعدة أيام!
    - \_لقد حدث ذلك من قبل.
  - \_عندما يمتد النقاش، هل يُعَدّ ذلك علامة جيدة أم سيئة؟
    - \_ هذا يعتمد على أشياء أحرى.
      - \_كم مرشحا تقبلون كل عام؟
        - \_ ليس هناك قياس.
    - \_ هل هناك حد أدنى أم أقصى للعدد؟
      - \_ لا يجب أن تعرف.
        - \_كم عددكم الآن؟
        - \_اسأل الفرعون.
      - \_ هناك العديد من الرسامين بينكم؟
        - \_كل شخص يقوم بعمله.

فهم آردون أنه من العبث الاستمرار في سؤال الحرفي. أما بالنسبة لزميله، فقد كان صامتا. وبرغم ذلك، لم يشعر الشاب باليأس، إن كان القضاة الذين واجههم رجالا يتمتعون بالنزاهة فسيفهمون حجم رغبته.

- مر أحدهم عند الزاوية الغربية للحرم. آردون عرفه في الحال، ووقف ليعانقه.
  - الصامت! هل قبلت؟
    - \_كان لي هذا الحظ.
  - \_أنت على الأقل ستحدثني عن القرية!
- هذا مستحيل يا آردون. لقد أقسمت أن أحافظ على السرية، وليس هناك أهم من كلمة الشرف.
  - \_إذن أنت لست صديقي!
  - ـ بلى، بالتأكيد، وأنا متأكد أنك ستنجح.
  - \_ هل تستطيع أن تتحدث إليهم من أجلى؟
  - ـ للأسف لا أستطيع. إن محكمة الانتساب هي وحدها التي تقرر.
  - \_إنك كما توقعت، لم تعد صديقي . . وبرغم ذلك فلقد أنقذتك من الموت .
    - \_لن أنسى هذا أبدا.
    - \_لقد نسيته بالفعل، فأنت تعيش في عالم آخر. . وترفض أن تساعدني.
      - \_أنا لا أستطيع أن أساعدك. هذا الاختبار عليك أن تواجهه وحدك.
        - \_أشكرك على النصيحة يا صامت.
  - ــ لقد أعطتني الجماعة اسما جديدا: نيفر. ويجب أن أخبرك أيضا أنني تزوجت.
    - -آه. . هل هي جميلة؟
    - كلير زوجة عظيمة. وافقت المحكمة على انضمامها إلى ساحة الحقيقة.
- \_إنك محظوظ من جميع الجوانب! جنيات حتحور الست، كانت حاضرة بالتأكيد كلهن حول مهدك، ولم يبخلن في هداياهن. ما نوع العمل الذي كلفت به؟
  - ـ هذا أيضا لا أستطيع أن أقوله لك.
  - آه نعم، لقد نسيت . . فأنا غير موجود بالنسبة لك .
    - ـآردون.

\_اذهب من هنا، يا نيفر الصامت. أفضل أن أكون وحدى مع حارسي". فهما ليسا أكثر ثرثرة منك، ولكنهما، ليسا صديقي".

\_ تحلَّ بالثقة . لكونك سمعت النداء ، فإن القضاة لن يستبعدوك .

وضع نيفريده على كتف آردون.

\_ إنني أثق بك يا صديقي. وأعرف أن النار التي تشتعل داخلك ستحرق كل العوائق.

عندما ابتعد نيفر، شعر آردون برغبة في تتبعه والدخول معه إلى القرية. ولكنه إن فعل ذلك فسير فض طلبه إلى الأبد.

قبل غروب الشمس بقليل، ظهر أحد قضاة المحكمة. وتقلصت كل عضلات آردون، وكأنه سيخوض معركته الأخيرة.

\_ لقد اتخذنا قرارنا\_ أعلن القاضى \_ سنقبلك في المجموعة الخارجية، وستكون تحت مسئولية الخزاف بيكين، رئيس المساعدين. اذهب إليه لتعرف المهمة التي أوكلت إليك.

ـ مجموعة الخارج . . ولكن ماذا يعني ذلك؟

خرج القاضي يتبعه الحرفيون.

- انتظر . . إنني أطالبك بالمزيد من التفاصيل!

تدخل حارس البوابة: \_

- اهداً! لقد عرفت القرار، وعليك أن تقبله. وإلا، فاختف ولا تعد مرة أخرى إلى هنا. مجموعة الخارج، إنها ليست بهذا السوء. ستجد مكانك في الخزف، كحطاب، مبيض، حامل المياه، خولى الحديقة، صياد، خباز، جزار، صانع الجعة أو إسكافي. هؤلاء الأشخاص يعملون من أجل راحة الحرفيين في ساحة الحقيقة، وهم يعملون جيدا. أنا نفسي، والحارس الآخر للبوابة، من رجال الخارج.

\_إنك لم تذكر رسامين ولا حرفيين.

ـ هؤلاء يعلمون الأسرار. . ولكن ما الفائدة؟ هم ليسوا أكثر سعادة ولا أكثر ثراء، ويمضون معظم حياتهم في الكد والتعب. ستكون أحسن حالا، صدقني. حاول أن تتفاهم مع بيكين الخزاف، وستعيش حياة جميلة .

- أين يعيش؟

ـعند أطراف الأرض الزراعية، في منزل صغير ملحق به إسطبل. ليس لديه شيء يشتكى منه، ولكنه شرير، مقتنع أن كل شخص من المساعدين يتطلع إلى منصبه. قد لا يكون مخطئا تماما، . . ابتعد عن ضرباته المفاجئة . بيكين شخص حقود. لم يصل إلى هنا بالصدفة . إذا لم تعجبه، سيقضى عليك .

\_إذا كنت من مجموعة الخارج، هل تستطيع أن تدخل الجماعة مرة أخرى؟

\_الخارج هو الخارج. فلا تبحث أبعد من ذلك ، واكتف بما منح لك. الآن تستطيع أن تنام في ورشة أحد المساعدين. من الآن ولفترة قادمة، ستسكن منز لا في المنطقة الزراعية، ستتزوج فتاة جميلة وسيكون لك أطفال يتصفون بالجمال. ابتعد عن الغسيل. . فعمله مؤلم. الأفضل أن تكون إما صيادا وإما خبازا. إن كنت ذكيا، ستبيع السمك أو الخبز بدون أن تسجله لدى المحاسب.

\_سأذهب لأرى بيكين فورا.

\_ لا أنصحك بهذا.

\_ لماذا؟

\_ بعد يوم عمل، فهو يفضل أن يخلد إلى الراحة. أما أن يرى لديه غريبا فهذا يضعه في مزاج قاتل، وسيكرهك. اذهب لتنام، ستراه صباح الغد.

اجتاحت آردون رغبة في أن يقتل الحارس ثم يدمر حرم القرية للحرمة. الصامت، هذا الجبان، أصبح نيفر، وهو، الذي كان نداؤه قويا، قذف به إلى مجموعة الخارج حيث سيتعفن كأنه من المعوقين!

لقد أهين، فهل يملك حلا آخر غير أن يدمر ما لن ينتمي إليه أبدا؟

كان الحارس يجلس على حصيرته، وعيناه منخفضتين. سمع أردون ضحك أطفال، وصوت نساء، وصدى محادثات. لقد بدأت الحياة تعود داخل القرية، حياة لن يكون له أي مكان فيها.

من هؤلاء الأشخاص الذين قبلوا لكى يعرفوا أسرار ساحة الحقيقة، ما مواهبهم التى أقنعت المحكمة بقبولهم؟ آردون لا يعرف منهم إلا نيفر الصامت، وهو لا يشبهه فى شيء.

يجب عليه أن يحارب بأسلحته هو. لن يأتي أحد لمساعدته، والنصائح ليست إلا سما. ولكنه لن يبأس.

توجه إلى الورش التي تركها المساعدون، وهو يعلم أن الحارس يراقبه من ركن عينه. وتظاهر أنه يدخل إحداها ولكنه دار حولها لكي يبعد عن محيط نظر الحارس، ثم تسلق التل في صمت تام، مثل ثعلب الصحراء.

إن كانت الجماعة قد نحته إلى المساعدين، فهو سوف يريها ما هو قادر على أن يفعله.

# الفصل الرابع والعشرون

ميهى، كابتن المركبات، ظل يفرك بين أصابعه البضة القلادة الذهبية التى جعلت منه أحد الشخصيات المرشحة إلى أعلى الطبقات في مجتمع طيبة. وبفضل هذا النيشان، ستتم دعوته إلى كبرى السهرات، وسيكون محل ثقة هؤلاء الذين لهم وزن حقيقى. ورويدا رويدا، سيقوم ميهى بنشر شباكه لكى يصبح السيد الخفى لمدينة الإله آمون الثرية.

أول قرار يتخذه هو: الإبقاء على عمدة طيبة في مكانه، عمدة مستبد صغير ومستأنس، تورط في صراعات بين الجماعات وليس له أي رؤية طويلة الأمد. بينما يستهلك نفسه في صراعات عقيمة ويستعرض في مقدمة المسرح، سيضع ميهي أصدقاءه في المكان المناسب لكي يسيطر رويدا رويدا على القطاعات المختلفة في الإدارة.

إنها آمال جميلة حقا، ولكنها مع ذلك لا ترضيه تماما، فإن أهم شيء في حياته الآن هو سر ساحة الحقيقة، هذا السر الذي يراوده دائما ويأمل أن يملكه يوما ما. عندما يصبح حجر النوربين أيدى ميهى، سيصبح أقوى من فرعون نفسه، وقد يدعى أنه يحكم مصر بطريقته.

منذ فترة طويلة كان ميهى يشك في أن الحرفيين في ساحة الحقيقة يخفون بعض الاكتشافات العلمية، ويحتفظون بها للاستخدام الخاص بالملك. عيزات كتلك يجب أن تختفى. مصر ستحصل على أسلحة حديثة، وستقضى على أعدائها، وستنتهج أخيرا سياسة توسعية لم يستطع رمسيس أن يقوم بها.

لو كان مكانه، لما وقع ميهى السلام مع الحيثيين. يجب الاستفادة من ضعفهم لتدميرهم وتكوين جيش حديث وقوى، قادر على السيطرة على الشرق الأوسط وآسيا. بدلا من تلك السياسة الكبيرة للغزو، اكتفى فرعون بالسلام، والضباط الكبار لم يعودوا يفكرون إلا فى الوقت الذى سيتقاعدون فيه ويقضونه فى مزرعة صغيرة منحها لهم الملك. كم من الدموع يسكبها عندما يدرك حجم هذا التبذير!

\_هل تريد أن تشرب شيئا طازجا؟ سأل ساقى ميهى .

- بعض النبيذ الأبيض من الواحة.

وعرض ساقى آخر على كابتن المركبات أن يروح عنه بينما هو يتذوق هذا الشراب المتميز. لم يكن سهلا الحصول على أفضل الأنواع، ولكن ميهى استطاع بلا صعوبة إفساد أحد العاملين في معمل النبيذ، يزود القصر بإنتاجه، ويحيد جزءا صغيرا منه إليه.

أليس الفن الأعلى هو تجميع الملفات التي تدين كل شخص، والاستفادة منها في الوقت المناسب، مع بعض الإضافات المناسبة؟ بهذه الطريقة استطاع ميهي استبعاد بعض الضباط الشبان، أفضل منه مهنيا ولكن لا يملكون دهاءه.

\_السيدة سيركيتا تريد مقابلتك. أعلن حارس بوابة المسكن الجميل الذي يملكه ميهي في وسط مدينة طيبة.

سيركيتا، خطيبته التي لا تتمتع بذكاء شديد، ولكنه مضطر إلى الزواج منها بسبب ثروة والدها والوضع الاجتماعي الذي يتمتع به، فهو كبير المسئولين عن الخزانة في طيبة . . ولكنه لا ينتظرها هي .

توجه برغم ذلك إلى صالة الاستقبال في الدور الأرضى وهي الصالة التي يشعر بفخر خاص بها، لنوافذها الكبيرة الملونة باللون الأصفر، وأثاثها الفاخر من خشب الأبنوس.

\_ميهى، يا عزيزى! كنت أتصور أنني لن أجدك في المنزل. . ما رأيك في؟

«بدينة أكثر من اللازم»، كما أراد أن يجيبها كابتن المركبات، ولكنه احتفظ برأيه لنفسه، لأن السيدة سيركيتا، لم تعد تفكر إلا في وزنها، الذي لا يبدو أنه ينخفض بسبب التهامها كل تلك الحلويات.

-أنت أجمل من ذي قبل، يا عزيزتي. وهذا الرداء الأخضر يظهر كل محاسنك.

\_كنت أعرف أنه سيعجبك \_ قالت وهي تتمايل بإغراء.

\_هناك مشكلة صغيرة جدا: إنني على وشك استقبال إحدى الشخصيات الكبيرة ذات المزاج الصعب. هل لك أن تنتظريني قليلا ثم تتناولي العشاء معي؟

ابتسمت ابتسامة بلهاء، ولكن تحمل الكثير من الوعود.

-لم أكن أحلم بكل هذا يا عزيزي.

جذبها إليه بقسوة، ولم تعترض سيركيتا.

كانت المرأة بصدرها الكبير وشعرها الكثيف المصبوغ باللون الأصفر، وعينيها الزرقاوين الباهتين، تحب أن تتدلل وتتصرف كالفتيات الصغيرات.

فى حقيقة الأمر، فهى تشعر بالملل. بفضل والدها، الأرمل الذى يحب الفتيات الأصغر سنا، كانت تستطيع تحقيق كل نزواتها وأن تشترى كل ما يحلو لها. ولكن مع الوقت، أصبحت حياتها عملة وباتت تبحث عن أى شيء يثيرها ويضع حدا لأمراضها العصبية. في فترة ما، كانت تجد ملهاها في النبيذ، ولكنه لم يملأ وحدتها. كانت سيركيتا تحلم بالعودة إلى الطفولة، تدللها والدتها ومربيتها، وتحميها من العالم الخارجي.

عندما قابلت ميهى أول مرة، في إحدى حفلات الاستقبال، كان فظا ومغرورا، ولكنه أثار فيها إحساسا لم تشعر به من قبل: الخوف. كان بداخله كم من الوحشية المندفعة، التي فننتها، والتي هي بحاجة إليها.

مثل شخص لا يستطيع إخفاء طموحاته، وعلى استعداد لأن يسحق تحت عجلات مركبته أى شخص يحاول أن يقف في طريقها، قررت سيركيتا الزواج منه. قد يمنحها ميهى كل تلك المشاعر التي تخرجها من الملل الذي تعيش فيها.

\_ إلى متى ستطول خطبتنا تلك؟

- هذا يعتمد عليك أنت فقط، يا عزيزى. فمنذ حصلت على القلادة الذهبية في حضرة الملك رمسيس الأكبر، يَعُلُكُ والدى أحد كبار صفوة المستقبل في طيبة.

- أنا لا أريد أن أخيب ظنه في.

بأسنانها الصغيرة عضعضت سيركيتا أذن ميهى اليمني.

ـ وأنت يا حبى ، ألن تخيب ظنى فيك؟ قل لي .

.. لا تخافي أبدا.

فى تلك اللحظة تقدم رسول من الباب الذى ظل مفتوحا، ومحرجا من تصرفات الاثنين، أعلن عن وجوده بطرق الباب.

\_ماذا هناك؟ سأل ميهى .

- الضيف وصل.

\_أطلب منه الانتظار، وأغلق هذا الباب!

سيركيتا التهمت الضابط بعينيها.

\_إذن، ما قولك بخصوص الزواج؟

ـ في أقرب فرصة ، يلزمنا فقط الوقت لكي نقيم حفل استقبال كبير وتثير سعادتنا غيرة كل مجتمع النبلاء في طيبة .

\_هل تريد أن أتولى أنا تلك المسألة؟

ـ ستنظمين حفلة رائعة يا عزيزتي .

قرص الضابط ثدى زوجته القادمة، فتأوهت من النشوة.

ـ ماذا عن عقد زواجنا، فإن أبي مصر على موقفه.

-أى عقد؟ سأل ميهى بدهشة.

- يتصور والدى أن ذلك أفضل، بسبب ثروته. فهو على يقين بأننا سنكون سعداء وسيكون لنا أطفال كثيرون، ولكنه يرى برغم ذلك أنه من الضرورى أن يكون هناك عقد للفصل بين المستلكات. ولكن ما أهمية ذلك، يا حبى؟ دعنا لا نخلط بين القانون والمشاعر.. قبلني مرة أخرى.

قبلها ميهى، ولكن هذه المرة ليس بنفس الحماسة. هذه الأنباء بالنسبة له كارثة حقيقية، لأن إحدى أهم مرحلة من مراحل استيلائه على السلطة في طيبة، هي الاستيلاء على ثروة والدسيركيتا.

- تبدو مستاء، يا أسدى المتوحش. . أرجو ألا يكون ذلك بسبب هذه التفصيلة القانونية؟

ـ لا، بالطبع لا . . ستأتين لتعيشي هنا، أليس كذلك؟

-عندما نقيم في طيبة، بلا أدنى شك. هذا المنزل رائع وفي موقع ممتاز، ولقد قرر والدى أن يسدد فورا ديونك لتكون مالكاله.

-هذا كرم كبير . . كيف يمكنني أن أرد له الجميل؟

ـ بأن تجعل ابنته مجنونة بحبك!

وقبلها على فمها قبلة طويلة.

- سيكون لدينا أيضا منزل كبير في ريف طيبة، وآخر في مصر الوسطى ومنزل جميل في ممفيس . . هذه الممتلكات ستظل باسمى، ولكن ذلك ما هو إلا تفصيلة أخرى .

كان ميهى على استعداد لاغتصابها بطريقة فظة ، هى كانت راغبة فى ذلك بشدة ، ولكنه كان عليه استقبال زائره . بسرعة استطاع ميهى أن يتغلب على الضربات السفلى التى تلقاها لتوه . فلقد فهم الضابط منذ وقت طويل ، أن النفاق والكذب سلاحان مخيفان ، بفضلهما يستطيع المرء قلب الأوضاع المشبوهة لصالحه . سيدعى أنه يقبل هذه القرارات ، من أجل أن يعد نفسه لهجوم مضاد حاسم . والد سيركيتا كان مخطئا عندما تصور أنه يستطيع أن يلجم رجلا من رقبته .

-اعذريني، يا مهجة مشاعري، ولكن هذا الميعاد مهم للغاية.

\_إنني أفهم تماما. . سوف أبدأ في تنظيم حفل زواجنا. أراك في المساء على العشاء.

#### الفصل الخامس والعشرون

كان ميهى فخورا بمنزله الواسع. فلقد تمكن من الحصول عليه بعد أن أقنع رجلا مسنا من نبلاء طيبة، بالتنازل له عنه بعد أن ماتت زوجته، بثمن بخس. ثم وافقت الإدارة العسكرية على منحه قرضا بتسهيلات كبيرة، وهكذا فاز الضابط على جميع الجبهات. وبفضل الكرم المتصنع لحميه القادم، أصبح مالكا للمنزل قبل الموعد المحدد! في حقيقة الأمر أراد والد سيركيتا أن يقدم إلى المجتمع الرفيع، نسيبا محظوظا كما يبدو، لا يعانى من أى مشكلات مالية، بينما هو، الوجيه، هو فقط الذي يسيطر على الموقف. وميهى سيجعله يدفع الثمن غاليا على تلك الإهانة.

تم بناء الدورين في المنزل على أرضية مرتفعة قليلا عن سطح الأرض لكى يتجنب الرطوبة. في الدور الأرضى، تقع حجرات الخدم تحت مسئولية مدير منزل. فلم يكن ميهى يأكل إلا خبزا صنعه خبازه الخاص، كما كان يهتم بشكل خاص بنظافة ملابسه فكان المسئول عن الملابس يقوم بغسلها وتنظيفها بعناية فائقة. فوق درجات السلم الذي يؤدى إلى الأدوار العليا، تم وضع أنية تمتلئ بالأزهار وتتغير قبل أن تذبل.

فى الدور الأول حجرات الاستقبال، وفى الثانى مكتب رب البيت، وحجرات النوم، والحمامات ومكان الاسترخاء. وقد أمر الضابط بوضع نظام جديد للمواسير يقوم بتفريغ المياه المستخدمة، فكان يتمتع برفاهية كادت أن تماثل تلك التى فى قصر فرعون.

كان ميهى يكره الحداثق والتربة؛ فهناك فلاحون كثيرون ليقوموا برعايتها. فالرجال الذين في مثل قيمته يستحقون الأفضل، وفقط في وسط مدينة مثل طيبة يمكن العثور على مسكن أهل لذلك الاسم.

عندما دخل ميهي غرفة الاستقبال ذات السقف العالى، تذوق الهواء المنعش في المكان، الذي يستمر طوال الصيف بفضل نظام تهوية جيد. فليس هناك أسوأ من الحر.

الرجل الذي كان يتطلع للقائه منذ وقت طويل كان يجلس في مقعد وثير مغطى بقطعة

قماش ذات ألوان زاهية . وفي آنية من الفخار الأزرق وضعت مياه ذات رائحة جميلة لكي يغسل يديه وقدميه .

- أهلا بك، داكتير. ما رأيك في منزلي؟
- مدهش يا كابتن ميهى! لم أر أجمل منه.

داكتير كان قصيرا، بدينا وملتحيا. عيناه السوداوان بثتا الحياة في وجهه الخبيث. ساقاه القصير تان أكثر من اللازم، ساعدتا على إعطائه مظهرا سمجا، ولكنه كان يعرف كيف يكون حاد الذهن مثل الحية عندما تكون على وشك أن يلدغ عدوا.

ولد داكتير ابنا لأستاذ رياضيات يونانى، وكيميائية إيرانية، في ممفيس حيث اشتهر منذ كان شابا بسبب عبقريته في الأبحاث العلمية. ولكن لأنه كان بلا أخلاق، فقد فهم بسرعة منذ كان طالبا، أن سرقة الأفكار من الآخرين ستسمح له بأن يتقدم بخطوات عملاقة بأقل مجهود محكن. ولكن تلك لم تكن إلا استراتيجية وضعها لخدمة هدفه الكبير: أن يجعل من مصر الأرض المختارة للعلوم البحتة، فتتخلص من كل الخرافات، ويهيمن فيها العلم الذي يجعل الإنسان يسيطر على الطبيعة.

وأصبح داكتير بفضل مواهبه كمهندس ومبدع ، إنسانا لا غنى عنه بالنسبة لعمدة عفيس، ثم أصبح المقرب لعمدة طيبة حيث حاول أن يفسر الغاز الحكمة القديمة . أما حساباته التقديرية حول طمى النيل فقد بدت فريدة من نوعها ، كما جدد فى أسلوب مراقبة الكواكب والفضاء . وبالرغم من ذلك فإن كل هذا لم يكن بالنسبة له إلا نطفة ؛ وغدا ، سوف يفرض رؤية جديدة للعالم الذى سينطلق بمصر من سكونها وتقاليدها البالية ، لتدخل عصرا من التقدم . فكم من العجائب تستطيع دولة بمثل هذا الثراء وهذه القوة أن تفعل ، عندما تتخلى عن معتقداتها القديمة !

ـ أهنئك على حصولك على القلادة الذهبية ، يا كابتن . إنها مكافأة تستحقها وستعمل منك رجلا مهما ، يعتد بآرائه .

ـ ليس مثلك، يا داكتير. لقد سمعت أن عمدة طيبة لم يعد يستطيع أن يستغنى عن نصائحك.

ــ إنها أقوال مغالى فيها، ولكنه رجل ذو فطنة، لأنه مثلى يهتم بالمستقبل أكثر مما يهتم بالماضي.

ـ وسمعت أيضا ما يتردد عن أن أفكارك يعترض عليها شخصيات عالية.

داعب داكتير لحيته الكثيفة.

من الصعب أن أنفي ذلك، يا كابتن. فكبير الكهان في الكرنك، والخبراء الذين يعملون تحت رئاسته لا يقدرون البتة تحرياتي، ولكني لا أخافهم.

\_إنك تبدو واثقا بنفسك!

- إن معارضي سيغرقهم قريبا نهر أقوى من نهر النيل: إنه الفضول الطبيعي للإنسان. إننا جميعا في حاجة إلى المزيد من المعرفة، وهذا الاحتياج هو ما أنوى أن ألبيه بأفضل ما يكون. في دولة تقليدية إلى أبعد حد مثل هذه، فإن الطريق يبدو طويلا. وبرغم ذلك، سيكون من المكن كسب وقت، وقت كثير..

\_كيف؟

ـ عن طريق الاستيلاء على أسرار ساحة الحقيقة.

احتسى ميهى جرعة من النبيذ الأبيض ليخفى اضطرابه. هل هو على وشك أن يضع يده على حليف ذي شأن؟!

\_إنني لا أستطيع فهمك . . أليس هذا المكان مجرد كيان بسيط من البنائين؟!

قام داكتير بترطيب جبهته بقطعة قماش مبللة بمياه ذات رائحة عطرة. ثم قال:

ـ هذا ما كنت أتصوره دائما. . ولكنى كنت مخطئا. فهذا المكان لايضم فقط الحرفيين ذوى المواهب الخاصة، بل أيضا يضم أسرارا ذات أهمية حيوية .

\_أسرارا. . من أي نوع؟

- إن لم أكن ثرثارا، فسأقول إنها تخص حياة الخلود. الجماعة في ساحة الحقيقة، أليس من مهامها إعداد مسكن البعث للفرعون؟ في رأيي: البعض من أعضاء الجماعة يعرفون العملية الكيمياوية التي تقوم بتحويل الرصاص إلى ذهب، هذا بالإضافة إلى معجزات أخرى.

\_ هل حاولت أن تخترق هذا الغموض؟

- أكثر من مرة، يا كابتن، ولكن بلا نتيجة. فساحة الحقيقة لا تعتمد إلا على الفرعون

والوزير. في كل مرة طلبت الإذن لزيارتها، أجابت الإدارة بالرفض. وبرغم أن لدى أصدقاء كثيرين في الإدارة العليا، فإن القرية ظلت مكانا مغلقا.

\_ولكن ألا تعتقد أن أسلوبك . . متهور؟

ـ لقد قلت الشيء نفسه أكثر من مرة، ولكن كان الأخرون يسخرون مني.

\_ نعم، هذا ما قاله لى البعض، ولكني مهتم بأن أسمعه منك. لأني بعكس الآخرين، أصدق كلامك.

دهش داكتير ،

\_أنا ممتن، يا كابتن، ولكن لماذا استطعت أن أقنعك؟

\_ لأن ساحة الحقيقة هي أيضا أحد اهتماماتي الأساسية. لقد حاولت مثلك أن أعرف ما تخبئه الجدران العالية التي تحيط بتلك القرية، ولكني لم أنجح أبدا. فإن سرا محفوظا بدقة لابد أن يكون سرا مهما.

\_ تحليل متاز، كابتن!

نظر ميهي إلى ضيفه بتركيز شديد.

\_إن ذلك ليس تحليلا.

\_ماذا؟! . . ماذا يجب على أن أفهم؟

\_لقد رأيت سر ساحة الحقيقة.

وقف العالم، ويداه مرتعشتان.

\_ما هو؟

\_ لا تكن متعجلا. فأنا أؤكد لك أن السر موجود. وأنا في حاجة إلى مساعدتك لكي ننجح في الاستيلاء عليه واستغلاله. هل أنت مستعد لأن تعقد معى صفقة؟!

### المصل السادس والعشرون

بدت عينا داكتير السوداوان ثاقبتين وكأنهما قادرتان على استشراف نوايا ميهي الخافية.

\_ تقول صفقة؟ . . ولكن أى نوع من الصفقات؟

- أنت عالم عبقرى ولكن أبحاثك تصطدم بجدران لا يمكن اختراقها، جدران ساحة الحقيقة. ولأسباب شخصية، فلقد قررت أن أفعل كل شيء لكى أهدم هذه المؤسسة العتيقة، ولكن بعدما أسرق منهم كنوزهم ومعارفهم السرية. هيا نوحد جهودنا لكى ننجح في تلك المهمة.

بدا العالم مشوشا.

\_ إنك تملك الذكاء والمقدرة \_ أكمل ميهى \_ ولكن ينقصك الوسائل المادية . قريبا سوف أتحكم في واحدة من أكبر ثروات طيبة وأنوى استغلالها من أجل توسيع محيط سطوتي .

- أنت تستهدف الحصول على منصب كبير في الجيش، على ما أتصور؟

- بالطبع، ولكن هذا مجرد خطوة. مصر شاخت وضعفت يا داكتير. فقد عاشت سنوات طويلة تحت حكم رمسيس الأكبر، الذى لم يعد إلا حاكما مستبدا عجوزا غير قادر على استشراف المستقبل واتخاذ القرارات الصائبة. إن هذا الحكم الطويل يهدد البلاد بالجمود الخطير.

شحب وجه الضيف.

\_أنت . . أنت لا تؤمن عا تقول!

ـ أنا واضح، وتلك صفة مهمة عندما يسعى المرء إلى مهام عالية.

\_إنه هو وحده، رمسيس الأكبر، الصرح العظيم! لم أسمع أبدا انتقادا ضده. . أليس بفضله بدأنا عصرا من السلام؟

- هذا العصر ليس إلا تمهيدا لصراعات جديدة، مصر ليست مستعدة لمواجهتها. رمسيس الأكبر سيختفى قريبا، وليس هناك من يخلفه. معه سينطفئ شكل من أشكال الحضارة المنتهية. أنا فهمت ذلك. وأنت أيضا يا داكتير. اهتم بتطوير الأفكار؛ أما أنا فسأكون مسئولا عن المؤسسات. ها هى ذى أسس الصفقة. ولكى تتحول إلى حقيقة، يجب علينا أن نصبح سادة العناصر المهمة التى تكوّن قوة مصر. وأهم تلك العناصر هو ساحة الحقيقة.

\_إنك تنسى الجيش والشرطة، و. .

\_ سوف أتولى أنا أمرهم، قلت لك. إن ثروة فرعون لا تعتمد على قواته المتميزة التى توصلت إلى السيطرة عليها، ولكن على العلوم الغامضة التى يقوم بها فنانوه الذين يعرفون كيف يخلقون مسكن الأبدية ويمولونه بأطنان من الذهب.

انفعل داكتير بكلام ميهى.

\_ أنت تعرف الكثير عن ساحة الحقيقة . .

\_ما رأيته أكد لي أننا لم نخطئ، لا أنا ولا أنت، في تصور اتساع علمهم.

\_إنك لا تريد أن تستفيض في الكلام معي، أليس كذلك؟

\_ هل تقبل أن تكون شريكى؟

\_هذا خطر، ياكابتن، خطر جدا.

-بالضبط. يجب أن نتقدم بحذر شديد وأيضا بإصرار شديد. إن كنت تفتقد الشجاعة، فلا تتورط!

إذا رفض داكتير التعاون معه، فإن ميهى سوف يزيله من الوجود! فهو لا يستطيع أن يبقى شخصا على قيد الحياة بعدما كشف له عن جزء من مخططه.

تردد العالم، إن ميهى يمنجه الفرصة لكى يحقق أكثر أحلامه جنونا، ولكن عن طريق اتخاذ طريق خطر. نسى داكتير في اقتناعه بسمو العلم، أن الدولة الفرعونية وقوتها العسكرية، لن تهمل انفلاتات مثل هذه، أما ميهى فخلف ابتسامته وحسن تصرفاته، تكمن روح قاتل. في حقيقة الأمر لم يترك ميهى لداكتير الفرصة للاختيار: إما أن يتعاون بدون أفكار مسبقة، وإما أن يختفى بطريقة عنيفة.

ـ أوافق، يا كابتن. هيا نوحد قوتنا ورغباتنا.

وجُّه الضابط القمري أضاء متفتحا.

\_ إنها لحظة عظيمة ، يا داكتير! وبفضلنا مصر سيكون لها مستقبل. هيا نختم ميثاقنا بالشرب من نبيذ رائع يرجع تاريخه إلى العام الخامس من حكم رمسيس.

- اسف، ولكني لا أشرب إلا الماء.

-حتى في تلك المناسبة الخاصة؟

- أفضل أن أحتفظ برأسي صافيا في جميع الأوقات.

ـ أنا أقـدر الرجال ذوى الشخصية. ابتداء من الغد، سأبدأ سلسلة من الزيارات الرسمية من أجل تقديم اقتراح بخطة تحسين عمل القوات المسلحة في طيبة. لن أجد أى صعوبة في فرضها، وذلك سيمنحني ترقية. بعد زواجي، سأحصل على تقدير عدد كبير من كبار القوم، ثم سأتسلل تدريجيا إلى الطبقات الحاكمة حتى أجعل من نفسي شخصا ضروريا.

\_ من ناحيتي\_ أوضع داكتير \_ فأنا لدى أمل أن أعين مساعد رئيس المعمل المركزي في طسة .

ـ وكلمة من حمى المستقبل، ستعين في ذلك المنصب. يجب أن تمضى فترة من الوقت قبل أن تستطيع أن تكون وحدك المسئول هناك.

\_ تلك ستكون خطوة مهمة، ستسمح لى أن أبدأ الأبحاث التي ظلت إلى الآن في الظلام واستخدام مصادر فنية جديدة.

فكر ميهى في الحال في تصنيع أسلحة جديدة تجعل من القوات التي تقع تحت قيادته قوات لا تقهر.

- يجب علينا أن نحدد الوضع بخصوص ساحة الحقيقة ، طلب الضابط ، من أجل الفريق بين الخيال والحقيقة . إننا نعرف أن هناك كاتبا ذا خبرة ، عينه الفرعون لإدارة رية . ولسنوات طويلة كان راموسى هو الذي يتولى تلك المهمة ، ولذلك لم يستطع أحد ن يحصل منه على أي كلمة . ولا أعرف إلا اسم خليفته ، لأنه يوقع على الأوراق الرسمية : كنهير . علينا أن نجمع معلومات كاملة عن هذا الشخص . إن كان قابلا للتطويع ، فسنضرب على الرأس .

\_بشرط أن يكون هو الريس الحقيقي للجماعة . اعترض العالم .

\_هناك بالتأكيد كبير الحرفيين، أو حتى عدد منهم، وتسلسل طبقى كامل. . من المهم أن نعرف أسماء القادة ودورهم بالضبط.

ـ الحرفيون لن يتكلموا بالتأكيد، ولكن بالنسبة للمساعدين فهذا شيء آخر.

ــ لن أضيع وقتى معهم، فهم لا يدخلون إلى القرية.

ـ هذا صحيح يا كابتن، ولكنهم يشاركون في بعض المناسبات.

ـ إحضار الطعام والملابس والماء؟ أنا أعرف. . ما أهميتهم .

ابتسم داكتير ابتسامة رضا:

ـ دراسة تلك المواد دراسة وافية ستساعدنا على معرفة مستوى معيشة الجماعة وعدد أعضائها بالتقريب.

\_جميل\_أكد ميهى - إن لك بالفعل بعض الجواسيس؟

\_واحد فقط، يقوم بمهمة الغسيل، ولقد أعطيته مادة معجزة للغسل جعلته يغسل أسرع وأفضل من الآخرين. إنها البداية فقط. . حينما نضع الثمن، فسنجد مساندين لنا آخرين. لقد قص لى الغسال عن فترة استثنائية في حياة الجماعة.

داكتير ترك ميهى في اشتياقه لحظات.

\_كان قد مضى وقت طويل على قبول فنان جديد. ثم جاء شاب يدعى نيفر الصامت، الذى رأت محكمة ساحة الحقيقة أنه أهل للثقة. كان طريقه مدهشا بعض الشيء، فلقد ترك القرية حيث تربى وكبر لكى يمضى فى رحلة طويلة استغرقت عدة سنوات قبل أن يعود.

\_هذا مشوق حقيقة . . هل كان هناك ما يدينه؟

\_علينا أن نكتشف ذلك . بالإضافة إلى أنه كانت سيدة ترافقه جاءت من الخارج ، من المتوقع أن تكون ابنة رجل غنى من طيبة .

ـهل تزوجا؟

ـ تلك نقطة أخرى يجب التأكد منها.

وبدأ ميهى يتخيل عدة طرق لكى يضع ساحة الحقيقة في وضع صعب ويجبر زعماءها على الخروج من مكانهم المصون. وفي اللحظة التي سيحدث فيها شرخ في جدارها، فإن أسوار القرية ستنهار في أقرب وقت.

\_لم أتصور يا عزيزي داكتير أن أول لقاء لنا سيكون بهذا الثراء.

\_ولا أنا أيضا، يا كابتن.

\_إن مهمتنا صعبة ، والصبر ليس من أهم خصالي . ولكن على أن أمارسه رغم كل شيء . والآن إلى العمل .

### الفصل السابع والعشرون

كان بيكين الخزاف سعيدا بنفسه. فبصفته رئيس المساعدين في ساحة الحقيقة، كان يغش بمهارة حول ساعات العمل الحقيقية، واستغل منصبه من أجل الحصول على بعض المميزات التي من شأنها التخفيف من شدة الحياة. لهذا السبب جاء إلى فراشه بابنة إسكافي، اهتم بالحفاظ على عمله أكثر من اهتمامه بشرف ابنته. لم تكن جميلة ولا ذكية، ولكنها كانت تصغره بخمسة وعشرين عاما.

-اقتربي منى يا عصفورتي . . لن ألتهمك .

ظلت الفتاة مسمرة بالقرب من باب الحجرة.

ـ إننى رجل طيب وكريم. إذا كنت لطيفة معى فسأعطيك وجبة ممتازة ، ووالدك سيظل يعمل بدون أى منغصات.

بقلب مرتجف، تقدمت الفتاة خطوة.

ـ قليلا من الجهد يا بلبلتي المترددة، ولن تندمي. لنبدأ بخلع ردائك. .

ببطء شديد بدأت ابنة الإسكافي تفعل كما أمرها.

في اللحظة التي كان بيكين يمد فيها يده لينقض على فريسته، فتح باب المنزل على مصراعيه، وصدمه بشدة في كتفيه وأوقعه أرضا.

اجتاح الرعب الشابة عندما رأت أمامها شابا عملاقا يشبه الثور الهاتج، وحاولت باضطراب أن تخفى جسدها بردائها.

- اخرجي من هنا، صاح فيها آمرا.

هربت الفتاة وهي تصرخ، بينما قام العملاق بجذب فريسته من شعره إلى أعلى.

\_أنت بيكين الخزاف، رئيس المساعدين في ساحة الحقيقة، أليس كذلك؟

ـ بلى ، بلى ، أنا هو ، ولكن. . ماذا تريد منى؟

ـ اسمى آردون، وعلى أن أراك بأسرع ما يكون لكى تعطيني عملا.

\_اتركنى، فإنك تؤلمنى!

قذف الشاب الخزاف على الفراش.

\_إننا سنتفاهم معا جيداً يا بيكين، ولكنى أحذرك: الصبر ليس من خصالي القوية. قام رئيس المساعدين غاضبا يعدل نفسه.

\_ هل تعرف جيدا مع من تتكلم؟ بدونى، لن تحصل على أى شىء على الإطلاق! لصق آردون بيكين إلى الحائط.

\_إن تسببت لى في مشكلات فسوف أغضب . . وعندما أغضب لا أستطيع أن أتحكم في نفسي .

لم يتجاهل بيكين الغضب الذي أشعل نظرة العملاق.

بالتأكيد، بالتأكيد، ولكن اهدأ!

إن من دواعي استيائي أن أتلقى أوامر من بني آدم مثلك.

حاول الخزاف أن يستعيد بعضا من كبريائه.

\_عليك برغم كل شيء أن تطبعني. فأنا رئيس المساعدين وأحب أن يتم العمل على أحسن ما يكون.

\_إذن سأكون يدك اليمني، ولن أخيب ظنك! بما أن أعمالك متعبة، فأنت في حاجة إلى مساعد نشط.

- إنها ليست بهذه السهولة . .

ـ لا تثرثر. وبما أننا اتفقنا، فأنا سأبقى هنا. المكان يعجبني وأنا أريد أن أنام.

\_ولكن. . هذا منزلي!

رانني أكره تكرار نفسي، يا بيكين. لا تنس أن تحضر لي بعض الخبز الساخن، وجبنا وحليبا طازجا، قبل الفجر بقليل. يبدو أن يومنا سيكون صعبا.

لم يكن آردون فى حاجة إلى أكثر من ثلاث ساعات من النوم واستيقظ عندما قرر ذلك، قبل شروق الشمس بوقت طويل، وتغذى على خبز ناشف وبعض التمر، ثم خرج من منزل بيكين متوجها إلى الإسطبل حيث رمقته بقرة كبيرة بعينيها الهادئتين. كل شخص يعرف تماما أن هذا الحيوان الهادئ كان أحد الأشكال التى تجسد حتحور، إلهة الحب، وأن لنظرتها جمالا ليس له مثيل.

ما توقعه آردون تحقق: تقدم الخزاف منه، يرافقه رجلان قويان يحمل كل منهما

هراوة. لم يكن بيكين على استعداد للاستسلام، وتوقع أن يؤدى عقاب المشاكس عقابا عنيفا إلى منعه من إزعاجه مرة أخرى.

شهد أردون الثلاثة يدلفون إلى داخل المنزل وخرج هو من الإسطبل ليسمع صوت الهراوات تتهاوى على الفراش حيث كان يجب أن يكون نائما. دخل آردون في اللحظة التي انتهى فيها شريكا بيكين من مهمتهما.

\_أتبحثان عنى؟

وقف الخزاف مرعوبا وراء تابعيه. انقض الأول على آردون الذى ضربه بمقعد أرداه أرضا. والثانى نجح فى ضرب الشاب العملاق بالهراوة على كتفه اليسرى، لكنه تلقى لكمة قوية على وجهه جعلت أنفه ينفجر ويسقط على الأرض وذراعاه ممددتان بجانبه.

ـ لم يعد هناك غيرك، يا بيكين.

دارت أنظار بيكين من الخوف.

ـ أنت مدين لى بالكثير . فأنت لست فقط جبانا، ولكنك أيضا غبى . إن أعدت الكرة، فسأكسر ذراعك . . وستقول وداعا للخزف . هل نفهم بعضنا بعضا جيدا الآن؟

حرك بيكين رأسه بالإيجاب في حركات سريعة.

\_أخل المكان من هذين التافهين وأحضر لي طعاما. فإنني جوعان.

بفخر ظاهر عبر آردون القلاع الخمسة برفقة بيكين الذى قدمه إلى الحراس على أنه مساعده. كان كنهير كاتب المقابر، قد أبلغهم بتعيين الشاب، ولكن لم يتصور أحد أن يترقى بهذه السرعة.

لم يحدث منذ زمن طويل أن وصل الخراف مبكرا هكذا إلى الموقع المخصص للمساعدين. حتى عبيد الحداد، الذي كان يُعدّ من الطيور المبكرة، كان ما يزال نائما بعد.

-انهضوا جميعا! أمر آردون بصوت جهوري أيقظ بضعة المساعدين السموح لهم بالنوم بالقرب من القرية .

استيقظوا جميعا، وقد انتابهم القلق والاضطراب. ترى أى كارثة ألمت بساحة الحقيقة؟!

ـ لاحظ بيكين أنكم جميعا من الكسالى ـ أعلن آردون ـ وهو لم يعد يتحمل ذلك . فليركز كل واحد في عمله الصغير ولا يهتم بأى شيء آخر . يجب أن يتغير كل شيء هنا . ابتداء من اليوم سنشارك جميعا في تجهيز ونقل الإمدادات الضرورية التي أصبحت بطيئة للغاية وتسودها الفوضى . بعد ذلك ، سأمر عليكم لكي أتأكد من عمل كل واحد منكم ، وأنه ليس هناك تأخير .

احتج الحداد، الذي لم يكن قد استيقظ تماما بعد.

ما هذا الذي تقوله . . تلك ليست أوامر بيكين!

-إنها الأوامر التي أعطاها لي، وسوف أنفذها بكل حزم.

نفخ الخزاف صدره. برغم كل شيء، لقد استعاد سلطته التي كانت أحيانا تضعف، بسبب تدخل اردون.

- لقد لاحظت بعض التسيب- أكد بيكين- لهذا اتخذت إجراءات جديدة وعينت مساعدا لي حتى تنفذ بدقة.

أشار آردون بسبابته إلى رجل قوى ساقاه صلبتان.

-أنت، ستجرى إلى السهل وتجمع كل هؤلاء الذين كان يجب أن يكونوا هنا. إننا لسنا موظفين يحصلون على أجورهم ليناموا في مكاتبهم، ولكننا مساعدون لساحة الحقيقة. إذا اجتاحنا الروتين، فسيقومون بطردنا في الحال.

فرض آردون فكرته، ولم يعترض عليه أحد.

بيكين هو أول من يعطى المثل الأعلى، أكد آردون. فهو سيقوم بصنع عدد من الآنية في يوم واحد يفوق ما قام به في الشهرين الأخيرين.

ـنعم، نعم. . سوف أبدأ حالا.

\_إذا أدركنا أهمية عملنا، فلن نهمل فيه. وسأبدأ باختبار عملك أنت أيها الحداد.

ـ هل تتصور أنك قادر على ذلك؟

\_أنت ستعلمني.

## الفصل الثامن والعشرون

كان حفل زواج ميهى وسيركيتا فاخرا. خمسمائة مدعو من علية شخصيات طبقة النبلاء في طيبة، وكل كبار القوم. لم يتغيب إلا رمسيس الأكبر، ولكن الملك العجوز لم يعد يخرج من قصر الكرنك حيث يعمل مع المخلص آميني الذي خفض إلى أدنى حد مقابلاته.

تمددت سيركيتا على الوسائد بعد أن احتست الخمر حتى السكر . غادر جميع الضيوف الفيللا الواسعة التي يملكها والدها موسى ، وزير الخزانة في طيبة ، الذي جلس يحتسى حساء من الخضراوات ليعالج الصداع النصفى الذي أصابه ، بينما كان ميهى ، الذي بدا هادئا بشكل غريب ، يتأمل الحوض الذي امتلاً بأزهار اللوتس .

كان موسى في الخمسينيات من عمره، ولكنه يقظ، وكان في حالة قلق دائم. بدا موسى بصلعته الكاملة مثل «الكهنة الطاهرين» في المعابد برغم أنه لا يشبههم في شيء. كان موسى منذ طفولته يتعامل مع الأرقام وكأنها لعبة، وكان يهتم بالإدارة؛ فقام بإسناد خدمة الآلهة للآخرين وركز هو على الإثراء، وبعد موت زوجته زادت فيه حدة التعطش للتملك. هذا التعطش وجده أيضا لدى ميهى، ولهذا السبب اقتنع برأى ابنته بضرورة أن تتزوجه.

- ـ هل أنت سعيد يا ميهي؟
- \_لقد كان حفل استقبال لا ينسى. سيركيتا سيدة مجتمع رائعة.
- ـ هكذا أصبحت تنتمي إلى أفضل المجتمعات . . ألا تريد أن نتحدث عن مستقبلك؟
  - \_ الجيش، بلا شك . . ولكنه في سبات .

مهذا طبيعى، أوضح موسى. فبفضل رمسيس الأكبر، ساد السلام الدائم البلاد، وانشغل كبار الضباط بالعمل في الإدارة أكثر من انشغالهم بمحاربة أعداء غير موجودين. هل لديك طموحات محددة؟

ـ أريد أن أعيد تنظيم قوات الصفوة بحيث يضمن أمن المدينة بشكل كامل .

\_ إنها مهمة تستحق عليها الثناء، ولكن عليك أن تنظر إلى أبعد من ذلك. ما رأيك فى منصب مساعد وزير الخزانة فى إقليم طيبة؟ سيكون فى خدمتك عدد كبير من الكتاب الذين يقومون بحل المشكلات الكبيرة، وأنا سأعطيك النصائح الضرورية لكى تستطيع أن تحصل على أكبر كمية من الأرباح الشخصية من إدارتك، وبكل شرعية.

ـ أنت كريم للغاية، ولكني لا أعرف إن كانت خبرتي.

\_ لا تدعى التواضع. إنك رجل الأرقام، مثلى، وستستطيع أن تدبّر أمورك بشكل رائع.

\_ لا أرغب في ترك الجيش -

\_ من يطلب منك ترك الجيش؟ ستحصل بسرعة على مركز متميز فيه، وستلعب على الجانبين العسكرى والمدنى، مثل العديد من كبار الضباط الآخرين. إن رمسيس كبر فى السن جدا، وأعد خليفته، ولكن من يمكنه أن يعرف كيف سيتصرف ميرنبتاح، ابنه الذى أراد له أن يحكم من بعده؟

\_هل اقتربت منه؟

ـ ليس بالقدر الكافى. إنه رجل مستقيم، صلب، شخصيته ليست متساهلة تماما مثل والده، ويرفض التجديد. يجب أن نستعد لفترة حكم محافظة، بلا إثارة، وخلالها ستحتفظ مدينتنا العزيزة طيبة بمكانتها العالية. ولكن قد يفاجئنا رمسيس بحياة أطول، وقد يموت ميرنبتاح قبله، فمن عساه أن يتولى العرش؟

ـ هل تفكر في مرشح بعينه؟

\_بالطبع لا! إننى أهتم بالمالية، وليس بالألعاب الخطرة الخاصة بالسلطة، والتي لا يجب أن يكون نسيبي أحد ضحاياها. لذا يجب أن تكون في مكان إستراتيجي حتى تستطيع أن تواجه أي متغيرات: تكون مستعدا إن احتاجوا لك بصفتك ضابطا، أو بصفتك

إداريا. وفي حالة وقوع اضطرابات، فلا يتغير وضعك، وبالتالي لا يتغير وضع ابنتي أيضا.

\_لقد قابلت رجلا غريب الأطوار، عالما أجنبيا يدعى داكتير.

\_ لقد أعجب به عمدة طيبة . إنه نوع من المخترعين، الذين لا يكف عقلهم عن العمل.

لقد بدالى لطيف، وأحب أن أخدمه. هل يمكننا أن نساعده لكى يكون أحد المسؤلين عن المعمل المركزي في طيبة؟

-بلا أى صعوبة، وهذه فكرة ممتازة. هذا الأجنبى سيوقظ بعض الباحثين الذين يعيشون في سبات عميق، وسيكون مدينا لنا بمنصبه هذا. وفي يوم ما قد يكون مفيدا لنا. حاول أن تحيط نفسك بأشخاص مدينين لك، يا ميهى، احتفظ بملفات عنهم، سيكرهونك ولكنهم سيضطرون إلى طاعتك طاعة عمياء.

ـ هناك نقطة تؤرقني، يا حماى العزيز.

ـماهي؟

سلاذا لا تثق يي؟

ـ سؤالك يدهشني، بعد كل تلك الاقتراحات لمستقبلك!

\_إن كنت تثق بي حقا، فلماذا تطلب عقدا يفصل بين الممتلكات؟

أفرغ موسى حساءه.

\_ أنت لا تعرف ما هى الثروة ، يا ميهى ، ولا أعرف بعد كيف ستتعامل مع ابنتى . قد تخونها ، أو قد ترغب فى تطليقها . . فمع أول خطإ ترتكبه ستفقد كل شى ، إننى أنوى بهذه الطريقة أن أحمى سيركيتا ، ولن يغير أحد من رأيى . بعد حل تلك المشكلة ، سوف أساعدك لتصبح رجلا مهما ، لأن نسيبى يجب ألا يكون تافها . ستتمتع بكل ملذات الحياة ، والنبلاء سيحسدونك . . فماذا تريد أكثر من ذلك ؟ حاول أن تستفيد من حظك هذا ، يا ميهى ، ولا تطلب أكثر .

\_ تلك نصائح حكيمة ، يا حماى العزيز .

حلق زوجان من طائر المنجل بجناحيهما الكبيرين في السماء التي تلونت باللون البرتقالي مع غروب الشمس. وفي النيل، تمايلت زوارق من مختلف الأحجام على الأمواج التي أثارتها رياح الشمال. وفي مؤخرة زورق من ست مجاديف، وقُلوع بيضاء جديدة، جلس ميهي وداكتير يعدان أرباحهما.

\_ لقد قام عمدة طيبة بتعييني مساعد مدير المعمل المركزي \_ قال داكتير معلنا \_ أتصور أن تدخلك هو السبب في هذه الترقية .

إن حماى يقدرك وليس لديه أدنى فكرة عن شخصيتك الحقيقية . كيف استقبل المدير الخبر ؟

-باستياء. إنه رجل ذو خبرة، تعلم في الكرنك على يد علماء من المدرسة القديمة، ويكتفى بالمعلومات التي اكتسبها. ولقد دعاني بشدة إلى أن أقصر نفسي على التجارب التي يسمح بها، ولا أحاول أن أقوم بأي مبادرة. إنني تحت المراقبة، ولن أجد فرصة للتحرك بحرية.

\_الصبر، يا داكتير. فإن رئيسك ليس خالدا.

\_يبدولي في صحة ممتازة ا

\_ يوجد طرق عديدة لاستبعاد العوائق!

\_إنني لا أجرؤ حتى على فهم ما تقصد، يا كابتن. .

\_إننى لست ساذجا، يا داكتير. لن نثير الأمواج في الوقت الحالى؛ وأكتفى بطاعة اللوائح. لماذا كنت تريد أن ترانى بسرعة؟

معارفى داخل القصر أبلغونى أن رمسيس الأكبر التقى طويلا مع راموسى، كاتب المقبرة السابق الذى لم يخرج من القرية منذ سنوات. راموسى ليس رجلا حذرا؛ ولقد كشف لأحد أصدقائه، كان يعرفه منذ سنوات، أن الملك يعد لمشروعات كبيرة في ساحة الحقيقة.

- هذا ليس جديدا! فخلال ظهور رمسيس الأخير في طيبة، قام رمسيس بتوبيخ مدير البر الغربي الذي طلب إغلاق القرية وتسريح الفنانين.

\_إننى لا أرغب في محاربة رمسيس . . فالصراع لن يكون متساويا!

\_إنه لم يعد إلا شيخا.

\_ هل أنا الذي سيذكرك بأنه الفرعون وسيد ساحة الحقيقة؟ إننا لسنا على نفس مستواه، ياميهي؛ دعنا نتخلي عن المشروع قبل أن يصبح الوقت متأخرا.

ـ هل تنسى الأسرار الحيوية التي تتوق إلى معرفتها؟

ـ لا، بالطبع، ولكنها بعيدة المنال.

\_إنك مخطئ، يا داكتير، وسأثبت لك. تذكر أنك ارتبطت بطريق لا تستطيع الخروج منه. ماذا تعرف اكثر؟

\_إن راموسى الكاتب أعرب عن سعادته بقبول نيفر الصامت داخل الجماعة، لأنه مقتنع بأنه سيقوم بالحفاظ على مستوى القرية .

ـ في قول آخر ، إنه يَعُدُّه أحد قادة المستقبل.

\_هذا رأى راموسى فقط\_قال العالم\_ولكنه يحمل لقب «كاتب ماآت» ويحظى بتقدير عام. الإشاعة الأخرى الأكيدة: إن نيفر تزوج من كلير، ولقدتم قبولها في الجماعة في الوقت نفسه معه.

نظر ميهي إلى مياه النيل مفكرا. ثم قال:

\_ لكى نضعف ساحة الحقيقة ، يجب أو لا أن نقضى على سمعتها . وعندما تتشوّه سمعتها إلى الأبد لن يستطيع أحد الدفاع عنها و لا حتى الملك . وفي هذه الحالة تصبح فرصتنا للنجاح كبيرة .

\* \* \*

# الفصل التاسع والعشرون

- ـ يجب أن تستسلم، يا آردون، يجب أن تستسلم!
  - -استمر في الكلام، يا عبيد.

كان الحداد والمساعد الجديد للخزاف مشتبكين في مباراة الساعد القوى في ورشة الحدادة ، بعيدا عن أنظار المساعدين الآخرين .

- \_ إنني أقوى رجل في ساحة الحقيقة وسأظل كذلك. أكد عبيد.
  - \_إنك تبذر طاقتك.

كان ذراع آردون صلبا كقطعة صخر، وعبيد لم يتمكن من تحريكها. ثم ببطء، ببطء شديد بدأت ذراع الحداد تتراجع، واستطاع لثوان أن يمنع السقوط المحتوم. ولكن الضغط كان شديدا جدا، وبصرخة ذئب جريح استسلم عبيد أخيرا.

مسح عبيد بظهر قبضته اليسرى قطرات العرق التي ظهرت على جبهته. بينما العملاق الشاب لم تظهر عليه نقطة عرق واحدة.

- ـ حتى الآن لم يحدث أن هزمني أحد. ما تلك الطاقة التي تجرى في عروقك؟
- أنت فقدت القدرة على التركيز قال له آردون أما أنا فإن القوة التي أحتاج إليها، أفرزها في نفس وقت احتياجي إليها.
  - \_إنك أحيانا تخيفني!
  - \_ طالما ستظل صديقي، فلا يجب أن تخاف من شيء.

كان آردون يمضى وقتا طويلا فى ورشة الحدادة حيث يقوم عبيد بتعليمه صناعة وإصلاح الأدوات المعدنية . الحرفى لم يكن يحصى ساعات عمله بعكس معظم المساعدين الذين كان الشاب يقوم بتوبيخهم باستمرار .

\_يبدو أنه ليس لك أصدقاء كثيرون \_ قال عبيد معلقا \_ فى العادة يقوم رئيس المساعدين عبراعاة حساسية البعض، ويسعى إلى خفض إيقاع العمل إلى أدنى حد. ولقد نجح بيكين الخزاف فى ذلك نجاحا كبيرا . . ولكن منذ تعيينك، تحول المكان إلى خلية نحل! ولكن يبدو أن كاتب المقبرة، هذا المتذمر كنهير، راض بذلك .

- \_ إذن فسوف يساندني .
- ـ لا بالتأكيد! إنه رجل قمىء، شرس ومستبد. حاول أن تتجنبه إلى أقصى حد.
  - ملاذا عين إذن في هذا المنصب؟

\_ لا أعرف شيئا، أنا . . تلك كانت رغبة الفرعون . ولكننا جميعا نفضل راموسى . إنه رجل إنسانى وكريم القد جعلنا نستفيد من كرمه بدون أن يطلب منا المقابل ، وعمت السعادة بالتساوى ، فى الفترة التى كان يعمل فيها ككاتب المقبرة . ولكن مع كنهير ، تغير المناخ تماما .

\_ لماذا لا تطلب انضمامك إلى الجماعة؟

لقد تقدمت كشيرا في العمر، وأنا أحب مهنتي. والحداد يجب أن يظل بين المساعدين.

\_أليس ذلك ظلما؟

\_إنها قوانين ساحة الحقيقة، وأنا أتصور أنني راض عن قدري. إن كنت عاقلا لفعلت مثلى.

خرج آردون من ورشة الحدادة ليتأكد أن توجيهات بيكين الخزاف تنفذ. كان يقوم بذلك منذ ثلاثة أسابيع، وبدأ الشاب يعجب بتلك المهمة الكثيبة، فعليه أن يتأكد من جودة المياه والسمك واللحم والخضراوات والخشب من أجل التدفئة، والملابس التي تم غسلها.

وحسب التقاليد، فإن الأعمال المختلفة التي يقوم بها المساعدون، تختلف أهميتها حسب الأحياء القمرية، و«هؤلاء من الخارج» الذين يطلق عليهم أيضا تعبير «هؤلاء الذين يحملون»، فهموا أن الشاب لا يسامح المهمشين ولا الغشاشين. النساء اللاثي كن يقمن بجمع الفواكه لم يعدن يضيعن الوقت في الثرثرة، والسائقون لم يعودوا يقفون كثيرا على الطريق ليتناولوا الشراب وتبادل الحديث. كان آردون يطلب الكثير من الصيادين ومسئولي الحدائق، الذين كانوا يكتفون بأقل الأعمال، وكان يتذوق بنفسه خبز الخبازين.

فى البداية كان يرفض مبررات إنتاج خبز أقل جودة بسبب سوء نوعية الدقيق؛ ومنذ أن أوضح آردون موقفه للخباز، لم يعد هذا الأخير يرتكب أخطاء من ذلك القبيل، بل وراح يصنع حلوى بالعسل واللوز لاقت استحسان الحرفيين.

كان آردون يرافق الرعاة في بقاع الأرض الرطبة ، عند حدود المراعي حيث تنبت الحشائش بكثرة وحيث تسعد الماشية ؛ وبدأت تطيب له رفقة هؤلاء الرجال الذين يتميزون بالخشونة ، فكان ينام في كوخ من الخوص ، ويستمع لشكواهم ، ويتفهم مخاوفهم من التماسيح والناموس ، ولكنه لم يكن يحيد عن مواقفه . فبرغم مشكلاتهم ، لم يكن من حقهم أن يقضوا اليوم في العزف على الناى والنوم بجانب كلابهم ، ولكن كان عليهم إمداد ساحة الحقيقة بالمؤن حسب التعهدات التي أمليت عليهم . بعد الصدام الأول ، الذي كان قاسيا ، بدأ التعاطف يسود بينهم وفرض آردون وجوده بينهم .

برغم كل ذلك، فقد كان الشاب يعرف وهو يتجه نحو مكان الجزارة في الهواء الطلق، أنه قد يصدم بالفشل.

فى مكان الجزارة كان كبير القصابين ديز، قصير الشعر، ويرتدى لباسا من الجلد ويحمل حول وسطه سكينا وحجرا لسن السكين. فى ذلك الوقت توقف ديز عن العمل فى حين كان مساعدوه يقومون بنتف ريش الإوز والبط ويتنظيفها وتمليحها وتعليقها على الخطاف الطويل أو وضعها للتخزين فى الأوانى الكبيرة.

- -سلام یا دیز، هل أنت مریض؟
- \_ إنني أستريح. هل هذا يضايقك؟
- ـ لقد أحضر لك اليوم غزال وبقرة. والأواني معدة، لم يعد إلا انتظار قطع اللحم التي يجب عليك أن تقطعها.
  - ـ يداي تؤلماني.
  - ـأرنى إياهما.
  - \_هل أنت طبيب؟
  - ــأرنى إياهما، مع ذلك.
  - إن كنت تريد بعض اللحم، فاقطعها بنفسك.

أخذ آردون سكينا من أحد المساعدين وشق الحافر الأيسر الخلفي من البقرة، بالطريقة المثلى حسب التقليد. فبهذه الطريقة كانت الضحية تمنح كل طاقتها إلى هؤلاء الذين يطعمون من لحمها.

وكانت الدماء التي سالت في الآنية دماء نقية. ثم قام آردون بتمرير سن السكين بين مفاصل الحيوان وقطع الأوردة واختار أفضل قطعة وأعطاها إلى الطهاة. ويُعَدّ كبد البقرة أيضا من المأكولات المفضلة.

إننى لست فى مهارتك يا ديز، ولكن منضدة طعام الحرفيين ستكون مليئة بالأطعمة المختلفة.

ـ يا بختهم .

أخذ الجزار يمضغ قطعة لحم نيئة.

\_ هناك سؤال يلح على : ما فائدتك أنت؟

ألقى الجزار نظرة كراهية على آردون.

\_ هل تعتقد أنك تثير دهشتى، يا صبى؟ أنا رئيس الجزارين وسأظل هكذا. أوامرك، وأوامر الخزاف، لا تهمنى.

\_ لماذا تستحق معاملة خاصة، يا ديز؟ إنك تعيش كما تهوى منذ سنوات طويلة. بيكين أبلغنى أن محرك المساعدين هو أنت. ولكنك ستدخل إلى الصف وستخدم ساحة الحقيقة كما يجب.

هرب المساعدون والطهاة إلى الخارج. فهم يعرفون شخصية كبير الجزارين، وتوقعوا الأسوأ، وقرروا ألا يكونوا شهودا على مأساة قادمة لا محالة. بعد ذلك، سيشهدون لصالح دير ويعدون الأسباب.

وقف الجزار. لم يكن في حجم آردون ولا في قوته، ولكن كانت ذراعه تخيف أعداءه مهما كانوا. قبض على سكينه.

\_ إننا سننهى هذا الخلاف بطريقة شريفة، أيها الصبى. فسأقطع بعض أوصالك، ولن تستطيع أن تسير على أقدامك مرة أخرى. ورجل معوق لن يقلق راحتنا بعد اليوم.

قذف آردون بعيدا سكينه.

\_هل تتصور أنك تستطيع أن تدافع عن نفسك بلا سلاح؟! يا لك من غبى مسكين!

انقض الجزار بكل ثائرته على آردون، وفي يده السكين موجها إياها إلى بطن الشاب الذي تفادى الهجوم في آخر لحظة. وفي الفراغ الذي أمامه اندفع الجزار بقوة فلم يستطع أن يدير نفسه قبل أن يهاجمه آردون الذي أمسك ذراعه ولواها إلى الخلف وأجبره على إلقاء السكين، ثم ضغط على رقبته إلى حد أن قطع عنه أنفاسه.

\_لك الخياريا ديز: إما أن تحترم مسئولياتك مثل الآخرين، وإما أن أكسر عنقك. وستُعَدّ مجرد إصابة عمل أنت مسئول عنها تماما.

دلن . . لن تجرؤا

ضغط آردون أكثر على الرقبة.

\_ موافق ، موافق!

\_كلمة شرف؟

\_izn!\_

تحرر الجزار من قبضة آردون وسقط على ركبتيه يلهث من أجل الهواء الذي فقده.

\_أنا جوعان، صاح آردون في اتجاه الطهاة. ليقدم لي أحدكم قطعة لحم جميلة.

\* \* \*

#### الفصل الثلاثون

صفع آبرى ابنته التى صرخت من الألم وجرت لتحتمى فى حجرة والدتها. فمنذ أن وبخه رمسيس الأكبر بقسوة فى اجتماع عام، بدأت أعصاب كبير الإداريين فى البر الغربى من طيبة، تتدهور يوما بعد يوم. لم يعد يتحمل موظفيه، ولا خدمه ولا حتى عائلته. وكانت أقل مضايقات تفجر لجام غضبه، وبات ينتظر بقلق بالغ قرار طرده الذى سيهبط به إلى منصب كاتب بسيط بلا مخصصات مثل المنزل وحاملى المقعد والخدم النشيطين. كما أنه سيكون عليه أن يواجه نظرات السخرية أو الانتقام فى عيون هؤلاء الذين استبعدهم، بدون مراعاة ظروفهم فى أغلب الأحيان. أما زوجته، فعندما ترى التغيير الذى سيحدث فى أسلوب حياتها فستطلب بالتأكيد الطلاق منه، وتحتفظ بحضانة الطفلين.

لم يكن آبرى يمتلك الشجاعة الكافية لكى يتنازل عن مناصبه. وبالنسبة له فإن أفضل حل سيكون الهروب وبدء عمل جديد في الخارج، ولكن كيف يتخلى عن جنة طيبة؟ إن ذلك يتجاوز حدود قواه. لم يعد أمامه إلا أن يتحمل انهياره المحتوم.

ـ سيدي، الكابتن ميهي يرغب في مقابلتك . نبهه الموظف.

\_إنني لا أقابل أحدا.

\_إنه يصر .

وافق آبري منهكا.

\_سأقابله في ردهة الاستقبال.

كان مدير البر الغربي ينوى إعادة بياض الحجرة، ولكنه قرر ألا يورط نفسه في نفقات إضافية. اضطربت جفناه، واتجه متثاقلا نحو حجرة الاستقبال.

كان الكابتن ميهي يرتدي زيا آخر صيحة، وكان معصماه محليين بسلاسل، وتفوح منه رائحة عطر جذابة، في هذه الصورة تقدم ميهي من آبري في أبهى زينة.

- \_أشكرك على استقبالك لي، يا آبري. إن منزلك يبدو رائعا.
  - ـ هل تأتى مثل الجوارح، لكى تقتات على جثتى؟
    - ـ بيني وبينك، لم يعجبني توبيخ الملك لك.
      - اندهش آبری .
      - ـ هل تعني . . أنك تقدر موقفي؟
  - ـ بالطبع ، يا عزيزى . إن مناقشتك بدت لى منطقية تماما .

بعد مضى وقع المفاجأة الأول، بدأ المدير يشعر ببعض التخوف. ألم يكن هذا الضابط الشاب من مثيرى الشغب؟

-إن كلمات الملك لها قوة القانون، يجب علينا جميعا أن نذعن لها!

- بالطبع - أكد ميهى - ولكن جل من لا يخطئ، ومليكنا المحبوب أصبح اليوم شيخا مرتبطا بمخلفات الماضى. في الوقت الذي نمجد فيه عظمته، ألا يجب علينا أن نمارس الحد الأدنى من الفكر الانتقادي لكي نعد أنفسنا بأفضل ما يمكن للمستقبل؟

آبري تجمد مكانه.

\_إن كلماتك خطيرة للغاية ، يا كابتن .

ـ بصفتى ضابطا يجب أن أكون نقيا . وفي حالة حرب، فإن جيشنا لن يكون مستعدا للمواجهة ، وستصبح مصر مهددة بالدمار . لهذا السبب أقترح بعض الإصلاحات التي يدرسها رؤسائي بالكثير من رحابة الصدر . أنت ترى جيدا أنني لا أسعى إلى التدمير .

تأكد آبري قليلا من نوايا ميهي، وجلس على مصطبة من الحجر.

- أتحب شراب النبيذ من التمر والعرقسوس؟

\_ بالطبع .

قدم كبير الموظفين كأسا إلى ضيفه الذي جلس قبالته.

\_ لماذا على أن أثق بك، يا ميهى؟

- لأننى الوحيد الذي يساندك في مشكلتك تلك. أنت تعرف أننى تزوجت من النة

وزير الخزانة في طيبة وأن نفوذي سيعلو بالتأكيد. لماذا أهتم بمساندة إنسان مدمر إن لم أكن أشاركه آراءه! .

تعود آبرى أن يوجه ضربات قوية إلى خصومه. ولكن اليوم، فإنه هو الذي يتلقى تلك الضربات.

\_إن أيامي معدودة . . لم أعد مفيدا لأى شخص .

\_إنك مخطئ ، يا آبرى. إن حماى يدعمك إلى حدما، ولقد قام بتسريب رسائل تدعم الاحتفاظ بك كمدير البر الغربي. وصدى تلك الرسائل يبدو مريحا.

\_إنه رمسيس، وهو فقط الذي يتخذ القرارات!

\_ بما أنه يعلم رأيك، لماذا يستبدل بك موظفا آخر لازالت آراؤه غير مؤكدة؟ وبما أن الملك يعترض على برنامجك فلن تستطيع تطبيقه، وستكتفى بإدارة منطقتك كما كنت تفعل في الماضى، بدون أن تمس مميزات الحرفيين.

\_هل أنت . . أنت جاد؟

\_إن رمسيس رجل ماهر، لا أحد يستطيع أن يشكك في سلطاته. والأمر الذي أصدره لن يتساهل فيه، وبما أنك تخاف أن تفقد منصبك فستكون أول من يعمل على تطبيقه بحذافيره. ألست أنت الآن يا آبري، أكثر المدافعين المؤثرين عن ساحة الحقيقة؟

في دخيلة نفسه اضطر المدير إلى أن يعترف أن ميهي لم يكن مخطئا.

\_أنت ستظل في منصبك - تعهد الكابتن - وسأساعلك على تقوية موقفك .

ـ الإنسان لا يحصل على شيء بدون مقابل. . ماذا تريد في المقابل؟

- نفس الشيء مثلك: تدمير ساحة الحقيقة.

\_ إننى لا أفهمك. في رأيي، يجب أن نفرض الضرائب على الجميع بدون استثناء. ولكن أنت. ما اعتراضك؟

\_ في مواجهة التطور الضروري لتحديث البلاد، فإن تلك الجماعة ما هي إلا شكل شاذ يجب أن يختفي.

شعر آبري أن محدثه يخفي عنه أسبابه الحقيقية ولكن، في حقيقة الأمر، ذلك لا يهم. ميهي، ألم يكن رسول خير؟ إنه قدم له الأمل ومنحه مستقبلا.

رأنا لا أرى كيف أستطيع أن أساعدك. لقد شرحت لى لتوك أن دورى يتضمن من الآن المحافظة على قرية الفنانين ضد كل هجوم!

- فى الظاهر فقط يا عزيزى، فى الظاهر! لا ضرائب محددة فى الوقت الحالى، مجرد موقف من الرضا المزيف، والتزام شكلى برغبة الملك، ذلك هو الخط الرسمى الذى عليك أن تسير عليه.

- ـو. . وماذا سيكون الآخر؟
- \_أن تهدم شيئا فشيئا أسس الجماعة .
  - \_إن ذلك مخاطرة كبيرة!

- أقل مما تتصور، يا آبرى. اطمئن: أنا رجل حريص للغاية، يعرف كيف يتحرك فى الظل. أنت نفسك تعلمت أنه من المفضل أن تضرب عدوك من الظهر وليس مواجهته بوجه مكشوف. طلباتي الحالية بسيطة: هل تقبل أن تقول لى عما تعرفه عن ساحة الحقيقة؟

- ـ القليل، ولكنها برغم كل شيء معلومات سرية. إذا أفشيتها فسأكون شريكك.
  - \_ليس شريكي، بل تكون حليفالي.
  - \_إلى أى مدى تنوى الذهاب، يا ميهى؟
    - \_ هل تريد حقا أن تعرف؟

أدى ظهور زوجة المدير إلى قطع المحادثة. كانت الزوجة طويلة وسمراء وعصبية إلى أقصى حد.

- ـ لماذا صفعت ابنتك؟
- ـ أقدم لك الكابتن ميهي. ليس ضروريا أن نقحمه في مشكلاتنا العائلية.
- ـ هل قلت له إنك حولت حياتنا إلى جحيم، بسبب نوبات غضبك التي تتزايد يوما بعد يوم؟
  - ـ سيطرى على نفسك يا عزيزتي ا
- ـ لم أعـد أستطيع السيطرة على نفسى ا إلى متى يجب على أن أستمر في تحمل تصرفاتك العصبية؟ دع الكابئن ميهي يعينك في فرقته لنتخلص من وجودك!

\_الوضع سيتحسن، أعدك بذلك.

\_من الذي سينقذ روحك؟ ضابط؟

ولما لا؟ سأل ميهي.

تأملت زوجة آبري ضيفها بكراهية.

\_من تتصور نفسك؟! عد إلى معسكرك!

أمسك المدير بذراع زوجته ودفعها نحو الباب.

\_اذهبي وهدئي من روع ابنتك، ولا تزعجينا بعد الآن.

شعرت المرأة بالإهانة، واختفت.

- بسبب رمسيس الأكبر - قال الموظف الكبير معترفا - أصبحت حياتي جحيما . لا أستحق كل هذا .

\_ رجل بمواهبك يجب ألا يصمت على ظلم كهذا بدون أن يقاوم. قال ميهى.

تقدم آبرى مرة أخرى ببطء شديد، فريسة لتفكير عميق إلى حد أن الكابتن فضل عدم قطع تفكيره.

\_ أنا لا أرغب حقيقة في معرفة إلى أى مدى تريد أن تذهب، يا ميهى، وليس لى هدف آخر بجانب الاحتفاظ بمنصبى. في إطار المكن، فإننى أقبل أن أبلغك بالمعلومات التى لدى. ولكن لا تطلب منى أكثر من ذلك.

\* \* \*

## الفصل الواحد والثلاثون

شعر الكابتن بالرضا الكامل. فلقد اتخذ آبري الخطوة الأولى، والآخرون سيتبعونه.

\_ أخاف أن تحبط ـ أوضح مدير البر الغربي ـ فبرغم أننى كبير الموظفين وأفضلهم معرفة بساحة الحقيقة، فإنني غير قادر على إبلاغك عما يحدث حقيقة هناك.

\_من الذي يديره؟

\_ فيما يخصني هو كاتب المقبرة كنهير الذي خلف راموسي، الذي قرر أن يقضى بقية أيام عمره في القرية .

ـ لماذا تقول: "فيما يخصني"؟

ـ لأننى أتعامل معهم من الناحية الإدارية فقط. وفي حالة الضرورة فهو كاتب المقبرة الذي أكتب إليه، وهو الذي يرد على. ولكن هناك بالتأكيد مجموعة من المسئولين عن الحرفيين أنفسهم، متدرجين حسب أهميتهم ويرأسهم بالتأكيد رئيس عمل.

ـ وأنت لا تعرف اسمه؟

\_فقط الفرعون والوزير هما اللذان يعرفانه. فبرغم عدة محاولات من جانبي، لم أنجح قط في الوصول إليه.

-كم عدد الحرفيين في الجماعة؟

ـ لمعرفة ذلك يجب الدخول في القرية أو الحصول على الإجابة من كاتب المقبرة.

- ماذا تعرف عن أنشطة ساحة الحقيقة بالضبط؟

- مهمتها الرسمية تتضمن حفر وتزيين المسكن الأبدى للفرعون الحاكم. وبناء على أوامر منه، يمكن أن يطلب من أحد أو عدد من الحرفيين مهام محددة عند مواقع مختلفة.

- \_ هل ذلك يحدث بشكل متكرر؟
- \_ مرة أخرى، فقط الكاتب هو الذي لديه الإجابة.
- \_ يقولون إن ساحة الحقيقة قادرة على صنع الذهب. .

ـ تلك أسطورة قديمة ، نعم ، ولكن لا تصدقها على الإطلاق. في الواقع ، تلك الجماعة تتمتع بمميزات غير مقبولة . إنها تملك قرية بكاملها ، ولا تدفع أعمالها إلا إلى الملك أو الوزير ، كما لديها محكمتها الخاصة ، ويخدمها جيش من المساعدين! هذا الوضع غير محتمل . وكما أوضحت مرة بعد مرة ، الإدارة الجيدة تتضمن رفع الضرائب كل عام!

شعر ميهي بالإحباط. فكبير الموظفين كسول. آبري لا يهتم إلا بالمنافع التي يمكن أن يحصل عليها ولا يتخذ أي مبادرة. ولكنه يبقى منطقة قابلة للاستكشاف.

\_ماذا تعرف عن كنهير؟

- لم يتمكن راموسى من أن يكون له أطفال برغم كل القرابين التى قدمها إلى الآلهة . وعندما أقر بسوء حظه ، قرر تبنى طفل يكون خليفته ، ويورثه ممتلكاته . وقع اختياره على كنهير الذى عينه رمسيس كاتب المقبرة فى عام ٣٨ من حكمه . يرى الكثيرون أن هذا كان اختيارا سيئا . فراموسى رجل كريم ومحبوب ، صارم ولكنه مبتسم ؛ بينما كنهير شخصية كريهة ، عبوس ، مغرور بتفوقه الثقافى ، ولكنه يحمل قدرات كبيرة . منذ تعيينه ، لم يحدث أن تقدمت أى شكوى ضده .

- \_كم يبلغ من العمر؟
- ـ اثنين وخمسين عاما.
- \_ إذن هو في نهاية حياته العملية . . أتصور أنه لن يمانع في أن يرى معاشه يتزايد بشكل كبير .
  - ـ أنا أشك في ذلك! فهو مثل راموسي، يكتفي بإنهاء حياته بسلام في القرية.
- لا یوجد رجل یشبه آخر، یا عزیزی آبری؛ قد یکون لکنهیر رغبات لم یفصح عنها،
  ونستطیع نحن أن نلبیها. هل هو متزوج؟
  - ـ ليس في حدود علمي.
  - \_قبل دخوله ساحة الحقيقة، أين كان يعمل؟

- ـ في صيدلية مجهولة عند البر الغربي حيث لاحظه راموسي.
  - ـ هل تستطيع أن تقترب منه؟
- -إن المسألة ليست بتلك البساطة . . فكنهير لا يخرج إلا نادرا من القرية .
  - \_ستجد حتما مبررالكي تتحدث إليه.
    - \_ماذا عساى أن أقوله له؟

- اكسب صداقته واقترح عليه أن ينضم إليك في إدارتك في مقابل مكافأة كبيرة، مثل مكافأته على سبيل المثال ببقرتين حلوبتين، وبضعة أمتار من قماش القطن الفاخر ونحو عشرة آنية من النبيذ من أفضل الأنواع. بعد ذلك، أعد نفسك لكي تقدم له المزيد، بينما تقوم باستقاء أكبر كمية من المعلومات منه.

\_إنك تطلب الكثير!

. إنك لن تتعرض لأى خطر، يا آبرى. إما أن كنهير رجل غير قابل للفساد، وإما أنه سيلتهم الطعم.

عبس وجه المدير، وقال:

ـ السخاء الذي تتحدث عنه . . سيكون من الصعب عليه أن أقدمه من أموالي الخاصة .

- اطمئن ، يا عزيزي: سأتولى أنا هذه المهمة .

شعر آبري بالراحة.

\_ في هذه الحالة، فأناعلى استعداد لأن أجرب تلك المحاولة، ولكني لا أضمن نجاحها.

شعر الكابتن ببعض اليأس. فمع حلفاء بهذا الضعف، لن يكون سهلا عليه اختراق أسرار ساحة الحقيقة؛ ولكنه ما زال في بداية الطريق، ورويدا رويدا سيزيل من طريقه العاجزين. آبري على الأقل يمكن التحكم فيه.

ـ هل تمارس أي سلطة على الأعمال التي يقوم بها فنانو ساحة الحقيقة للخارج؟

\_على الإطلاق\_قال آبرى أسفا\_لقد قدمت عدة اعتراضات، ولكن الوزير لم يعرها أي اهتمام.

\_ هل تعرف طبيعة وكمية الإمدادات التي ترسل إلى القرية؟

\_الحرفيون لا ينقصهم شىء! فهم يحصلون على المياه بكميات كبيرة كل يوم، كما يحصلون على المياه بكميات كبيرة كل يوم، كما يحصلون على اللحوم والخضراوات والزيوت والمراهم، والملابس، وأشياء أخرى لا أعرفها! ويشكو كاتب المقبرة إن تأخر إرسال الإمدادات أو إن انخفض مستوى الجودة. من حسن الحظ أن كنهير لم يعد يتقدم بشكاوى منذ وقت قصير.

\_و لماذا؟

- عين رئيس المساعدين مساعدا له شابا عملاقا يدعى آردون، قام بزعزعة مجموعة الخارج المسئولة عن رعاية شئون الجماعة. يبدو أن للفتى قوة حقيقية، فهو قد نجح فى فرض طاعته.

\_ألم يعمل من قبل في الدباغة؟

\_ نعم هذا حقيقي. فحسب ما قاله لي سوبيك، رئيس الأمن، هذا الأردون تقدم إلى محكمة ساحة الحقيقة، ولكنها رفضته. إلا أنهم قاموا بتعيينه مساعدا، وأتصور أنه يتتقم من زملائه.

تذكر الكابتن الفتى الذى صنع له درعا ثمينة. هذا الرأس العنيد لم يتقدم إلى المعسكر لكي يعين في الجيش. اليوم، هو بلا شك يشعر بالمرارة والإحباط.

ـ من الذي يعين المساعدين؟

ـ نظريا، كاتب المقبرة، ولكنه لا يهتم بكل سقاء، بعكس الريس سوبيك والجنود الذين لا يدعون أحدا يمر إلا من يعرفونهم.

- هذا السوبيك . . من أي نوع من الرجال؟

\_ يؤخذ عليه ميله إلى العنف، وافتقاده إلى الدبلوماسية، ولكنه يعمل بكفاءة عالية قد تجعله يظل في مكانه وقتا طويلا.

\_ إن حصل على ترقية، فذلك قد يبعده عن ساحة الحقيقة . .

ـ الوزير متمسك به بشدة.

. أعدلي ملفا كاملا عن هذا الرجل سوبيك؛ فله بالتأكيد نقاط ضعف.

\_ إن تلك محاولة في غاية الخطورة يا كابتن!

ـ ستحصل على مكاسب كبيرة منها، يا عزيزى. أنا متأكد أن بعض الأوانى من جزيرة كريت ذات القيمة الكبيرة ستزين مسكنك الجميل هذا.

\_ إننى أحلم بذلك منذ وقت طويل . .

\_ ها هو حلمك على وشك التحقق، وسيكون هناك أحلام أخرى إن أثبت فاعلية تعاونك معى . بقى لى سؤال: عندما لا الحرفيون في مهمة رسمية، هل هم مجبرون على البقاء داخل أسوار القرية؟

ـ لا، فمن حقهم الخروج منها عندما يرغبون في ذلك والذهاب إلى أي مكان يحلو لهم. بعضهم عنده عائلة على البر الشرقي، ويقومون بزيارتهم.

- في اللحظة التي يخرج فيها أحدهم من هناك، أعطني الإشارة.

ـ لن يكون هذا سهلا! فعندما يتنقلون، لا يقدم أعضاء الجماعة أى أوراق إدارية. ولكني سأفعل ما أستطيع.

\* \* \*

# الفصل الثاني والثلاثون

عندما رأى الخباز آردون قادما نحوه، سارع إليه يقدم له خبزا مستديرا، طريا وناعما ذهبي اللون.

- عتاز، صاح الشاب راضيا؛ إنك تتقدم. ماذا أعددت اليوم؟
- ـ خبز طويل، وآخر في شكل مثلث، بعض الحلوي والفطائر.
  - \_ هل أنت راض عن الدقيق؟
    - ـلم يكن أبدا بهذه الجودة!

ابتعد اَردون راضيا عن الاختبار الذي يقوم به وتاركا وراءه خبازا قد ساده الشعور بالراحة. ثم دخل معمل صناعة الجعة حيث الخبز المصنوع من الشعير، نقع في نبيذ التمر، وبعد هذا يرشح السائل في مصفاة ويصبح جعة قوية لأيام الأعياد.

ـ القدر المعدنية التي أمرت بإحضارها، هل وصلت أخيرا؟ سأل آردون أحد العاملين في المعمل.

بدا العامل مضطربا. فقد كان يكره أن يشى بزميل له من المساعدين قد يضطر لأن يتعرض لغضب آردون.

ـ نعم. . أقصد تقريبا . هناك تأخير بسيط، الأمر ليس خطيرا لهذا الحد.

بخطوة غاضبة، سار الشاب من أمام ورشة الإسكافي الذي خفض رأسه، ودلف إلى ممر ضيق حجرى واتجه نحو قاعة في واد صغير منعزل، حيث كان فني النحاس يعمل، وقد جلس مقرفصا أمام موقد فيه قطع حجارة صغيرة، ويغذى ناره بالفحم والخشب.

كان المساعد جلده خشنا مثل جلد التمساح، ورائحته كريهة مثل السمك المعفن، وكان يعمل على منفاخ من جلد الماعز وضع طرفه المعدني داخل النار.

ـ هل نسيت مطلبي؟ سأل آردون.

\_ أنت لست السيد هنا. لقد أبلغت بيكين الخزاف أن لدى قدرتين من النحاس على أن أسوى سطحهما، وأخرى على أن أقوم بتبييضها. ومساعدى مريض، و لا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا.

\_ من النظر إلى النار، يبدو أنك لم تشعلها منذ وقت طويل. إنك تستغل عزلتك لكي تستغرق في الأحلام.

\_اذهب وابحث عن شخص آخر لتزعجه! أما أنا، فإنني لا يهمني لومك لي.

أمسك آردون قدرة مثقوبة من أسفل وقذف بها إلى الحجارة. انتفض فني النحاس.

\_أنت مجنون! إنها ستأخذ مني وقتا طويلا لكي أعيد تشكيلها.

\_ إن كنت ترفض الالتزام بالتوجيهات، فلن أترك أيا من القدر سليمة، وسيبقى عليك أن تعمل إلى أن تنهك لإصلاحها.

فى ثورة عارمة هاجم المساعد آردون حاملا منفاخه. ولكن الشاب استطاع بسهولة أن يأخذه من يده، ودفعه فتدحرج على الرمال.

وقف فنيّ النحاس متألمًا مذهولًا.

ـ هل أنت الآن على استعداد أن تطيعني ؟!

\_ كما تريديا آردون . . لقد انتصرت .

\* \* \*

ـ تهنئتي لك يا آردون.

اقترب سوبيك من آردون الذي كان يتذوق طبقا من الفول بالبهارات.

ـ لم تحظ بشعبية كبيرة بين المساعدين، ولكنهم تعلموا أن يحترموك.

- إنه بيكين الخزاف الذي يعطى الأوامر.

\_ إلى الآخرين، يا آردون! لكنه مجرد لعبة في يديك. في سنك هذه، أنت يرجى منك . . ستكون ممتازا كشرطي .

\_إنك مخطئ يا سوبيك. أن أكون حارسا للمساجين، هذه مسألة مخيفة.

- انظر من يتكلم. . من تظن نفسك؟ إنك تعطى الأوامر وتفرض القوانين وتعاقب . . لم يتعرض المساعدون أبدا لسلطة مثل هذه! كاتب المقبرة سعيد جدا بك ، وأنا أيضا . أريد حتى أن أنسى الخلاف الصغير الذى كان بيننا . يجب ألا نفسد رجلا قويا على شاكلتك . . لقد أصبحت إنسانا ثمينا للغاية . وفكرة أننى أنا الذى أنزلت بك أول عقاب ، تطربنى . ولكن يجب أن يعرف المرء كيف يتأقلم مع الظروف . فى أقرب وقت ستصبح رئيس المساعدين ، وسيكون علينا أن نتعاون . تهنئتى الخالصة : فأنت تسير على الطريق الصحيح .

ابتعد سوبيك، أما أردون فأعطى ما تبقى من طبقه إلى الإسكافي.

\_هذا. . هذا لي أنا؟!

\_كُلْ، فلم أعد جوعان .

\_هل هناك ما تلوموني عليه؟

\_لاشيء ألبتة.

ـ زوج الصنادل الذي وعدتك به سيكون جاهزا هذا المساء!

\_هذا جيد.

دخل آردون إلى ورشة بيكين الخزاف الذي استيقظ منتفضا.

\_لقد شعرت فجأة بتعب\_قال شارحا\_الآن أشعر بتحسن . . سأعود إلى العمل .

\_إذا كنت منهكا، فاسترح.

\_ماذا تقول؟!

\_إنه أنت رئيس المساعدين، وأنت الذي تقرر.

لم يصدق بيكين أذنيه .

\_أنت تسخر منى؟

- إننى أقول الحقيقة فحسب. باشر مهامك التي أوليت إليك، ولن تحدث مشكلات. ولكن لا تطلب منى شيئا بعد الآن.

- ـ ألا تريد أن تتولى شئون المساعدين بعد الآن؟!
  - ـ كل شخص له دوره.
  - \_ولكن . . ماذا ستفعل أنت؟

خرج آردون من الورشة بدون أن يرد عليه. لقد كشف له الرئيس سوبيك عن الواقع بصراحة قاسية: من أجل أن يثبت قيمته أمام محكمة ساحة الحقيقة، وقع في مصيدة. منذ أن كرس نفسه في تنظيم عمل المساعدين، نسى آردون الرسم، وأضاع وقته في أعمال ثانوية لم تكن ترضى إلا غروره. وبالتحول إلى مستبد صغير، حكم على نفسه بالعقم. لو كان استمر بضعة أسابيع أخرى في هذا النظام، لتوقفت يده عن الرسم تماما.

جرى بيكين خلفه.

- هل غضبت من أحد؟!

ـ فقط من نفسي .

ـ لا تفقد أعصابك. . سوف أتكلم مع كاتب المقبرة لكى يمنحك منصب رئيس المساعدين. هذا ما تريده، أليس كذلك؟

- ـلم أعد أريده.
- \_إنني لا افهم . .
- ـ عد إلى ورشتك، يا بيكين. فليس هناك ما تخافه منى بعد الآن.
  - \_هل . . هل ستتركني وشأني؟
    - -عد إلى مهامك.

شعر الخزاف بسعادة طاغية فلم يصر على موقفه.

اشتعلت النيران داخله، وتوجه آردون إلى بوابة القرية. منذ أن هرب من سبجن العائلة، لم يحقق أى تقدم. وبإذعانه لمطالب ساحة الحقيقة، ضل عن طريقه الحقيقى، وسار فى طريق مسدود، ولم يبحث عن مسيرته هو. وبصفته رجلا من الخارج لم يعد يأمل فى أى شىء إلا حكم المساعدين بدون أن يكشف أبدا أسرار الرسم والتلوين.

هذا المصير التافه، آردون يرفضه.

عندما رآه حارس البوابة الشمالية يقترب، جذب عصاه. ترى هل سيحاول الشاب العملاق، أن يدخل بالقوة؟

ولكن آردون جلس على بعد عشرة أمتار من البوابة، وبعناية فائقة، قام بتنظيف الأرض لكى يحصل على مسطح مستو. وبالسكين ذات السن المدبب، بدأ يرسم فى الرمال أسوار القرية والمنطقة المحيطة بها. عندما انتهى من الرسم، بدأ يجود فى الخطوط بقطعة من الخشب المدبب، وانشغل بعمله بشغف.

جلس الحارس مطمئنا مرة أخرى بدون أن تحيد عيناه عن الرسام الذي كان يعمل بهدوء غريب. وعندما لا تعجبه تفصيلة من الرسم، كان يزيلها ثم يعيد الرسم.

في موعد تغيير الحراسة، في الساعة الرابعة عصرا، كان آردون مستمرا في الرسم. واستمر بعد ذلك أيضا حتى موعد تغيير الحرس التالي، في الرابعة صباحا.

وعندما جاء المساعدون ليحملوا المؤن من على ظهر الحمير، ألقوا بنظرة إلى الرسم الرائع الذي توسع بشكل كبير، ولكن بغير أن يخلو من الدقة والرسوم الصغيرة. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من الشاب، الذي بدا غير مهتم بالعالم من حوله.

\* \* \*

## الفصل الثالث والثلاثون

اجتمعت المحكمة أمام بوابة المعبد الرئيسي لساحة الحقيقة. وتم وضع مظلة كبيرة لوقاية الكاتب العجوز راموسي من الشمس الحارقة.

\_ لقد انتهت التجربة، أعلن كنهير \_ متذمرا مثل عادته \_ ورأينا النتيجة . نيب المنجز اعتقد أن آردون لن يقبل أن يكون مساعدا مطيعا، ووديعا، وكان عنده حق ؛ وتوقع أن يفرض آردون نفسه بطريقة أو بأخرى، وكان مرة أخرى عنده حق . فلقد قام هذا المحارب بطرد بضعة كسالى من مواقعهم، وأعطى زملاءه بعض الحماسة ؛ ولكن نيب المنجز لم يكن على حق عندما تصور أن الطالب سينسى النداء وسيكتفى بجمارسة سلطته على رجال الخارج . لقد مر عليه الآن يومان بليلتيهما وهو يرسم بلا انقطاع ، مكتفيا برشف بعض المياه التي يقدمها له الحارس . كان من المكن أن يكون رد فعله عنيفا ، ولكن بدلا من ذلك ، حرص على أن يظهر لنا مواهبه بالوسائل القليلة التي حصل عليها .

وافق راموسي، ولكن رئيس المجموعة لم ييأس.

\_إننى أعترف أننى أخطأت فيما يخص تلك النقطة الأخيرة. ولكن برغم ذلك، فإنه من الواضح أن هناك قوة شيطانية تكمن داخل هذا الفتى، ولن يذعن أمام أى قوانين. ولذلك فأنا مازلت أعُدُّه خطرا على الجماعة وأفضل أن يمارس مواهبه بعيدا عنا.

ـ لقد اقترحت خطة، ونحن وافقنا عليها ـ قال كنهير معترضا ـ آردون لم يقع في المصيدة التي وضعتها له، فيجب عليك أن تذعن. ولا تنس أنه ليس هناك أى انتساب نهائى، وأى تصرفات غير مقبولة ستقود صاحبها إلى العقاب، بل وإلى الطرد. عندما نقبل هذا الطالب بيننا، فنحن فعليا لا نجازف إلا بأقل القليل.

\_ قبل أن أعلن رأيى بشكل نهائى \_ قال نيب المنجز \_ أطالب بإقامة جلسة استماع أخرى لأردون أمام هذه المحكمة .

\_هل لك أن تتبعني؟ قال الحرفي للشاب الذي للمرة العاشرة أعاد رسم بوابة القرية محاولا في كل مرة أن يصل إلى الدقة التي ينشدها.

وقف آردون.

لم يكن يشعر بأى تعب، ولكنه لم يعد يعرف في أى عالم هو. فعالم المساعدين لم يعد يهمه، وعالم ساحة الحقيقة ظل مغلقا أمامه. لذا، انعزل داخل نفسه، وأخذ يحرق نفسه بشعلته هو. فلم يعد هناك ما يخافه أسوأ مما هو فيه.

بدون أن ينبس ببنت شفة، تبع الحرفي الذي قاده إلى المحكمة. جلس آردون القرفصاء مثل الكاتب، ولم ينظر إلى قضاته.

- ألم تستغل سلطاتك بإساءة معاملة المساعدين؟ سأله نيب المنجز.
  - \_ هل هناك مبرر للكسل؟
  - ـ لم يطلب منك أحد أن تتخذ مبادرات جذرية كما فعلت.
- \_إن كنت تقبل النفاق، فهذا ليس من شيمتي. فلم أتعود أن أعمل في الخفاء.
  - \_ هل الخزاف هو الذي أمرك بالتصرف كما فعلت؟ سأله راموسى .
- \_ إنه رجل قمىء يخاف على مميزاته ولا ينوى توبيخ مرءوسيه. أنا وحدى المستول عن أفعالى .
  - ـ هل تريد أن تكون رئيس المساعدين مكان الخزاف؟
- \_إنه أسوأ مصير! أن أكون بالقرب من ساحة الحقيقة، قريبا للغاية، ولكن لا أستطيع أن أدخل...
  - ـ برغم ذلك يبدو أنك كنت مستمتعا بالعمل.
- هذا صحيح، لقد خدعت نفسى، مثل أى إنسان غبى يمارس سلطات. لقد غرقت في حالة سكر قاتلة، ولكني استيقظت منها في النهاية.
  - ـ هل هذا يعني أنك ترفض العمل مساعدا؟ سأل نيب المنجز.
  - \_لقد أتيت هنا لأتعلم الرسم . كل أمر ما عدا ذلك لا يهمني في شيء .
    - ألا تعتقد أن هذا الطريق يبدأ بالطاعة؟

- \_المهم هو أن يفتح الباب.
- \_هل تصرفاتك تبرر استعمالنا الرأفة معك؟

ابتسم آردون ابتسامة ضعيفة.

\_ إننى لا أتمنى أى شيء من هذا القبيل، ولكن ليس من حقكم أن تبقوني في الشك! إما أن تر فضوني، وإما أن تقبلوني.

\_ ماذا سيكون رد فعلك في حالة الرفض؟

فكر الشاب كثيرا قبل أن يرد.

- \_على أي حال، ستسخرون مني.
- \_ هل لديك أي شيء جديد تريد أن تقوله لنا ليقنعنا بضرورة قبولك بيننا؟
  - \_ لا يوجد إلا شيء واحد: وهو أنني سمعت النداء.

أعاد أحد الفنانين آردون أمام البوابة الرئيسية لساحة الحقيقة. وبقدمه، أزال الشاب الرسم الضخم. هذه المرة، مصيره سيتحدد. إذا رفضته الجماعة، فلن يكون له أى فرصة أخرى لتحقيق أحلامه. إنه ليس خائفا، ولكنه يلعن القدر الذى وضعه بين يدى حفنة من القضاة يتمتع أغلبيتهم بفكر ضيق. إنه لا يهمه كثيرا إن أبدوا تصلبا أو عدم إنسانية، ولكن هل هم فعلا قادرون على استشفاف رغباته؟ منذ اللحظة التى استطاع آردون أن يخرج فيها من مصيدة المساعدين، شعر آردون مرة أخرى بالنار التى اشتعلت داخله وقادته إلى عتبة القرية. إنه هنا، وليس في أى مكان آخر يمكن لوجوده أن يتألق، إن رفضوا مستقبله كله، إن رفضوا أن يعبر الساحة التى يكمن وراءها السر الذى يريد أن يكشفه، سيفقد كل

ما فائدة إرهاق نفسه بكل تلك التوقعات القاتمة. فقط الحقيقة تستحق أن يواجهها، وفي تلك اللحظة الحقيقة هي الانتظار، الذي قد يطول لساعات، وربحا لأيام، ولكنه لا يجب أن يقلل من إصراره. كان آردون مقتنعا أن عليه، ولو عن بعد، أن يفرض رغبته على المحكمة. وإذا ظلت هذه الرغبة سليمة وكاملة برغم كل الاختبارات التي تعرض لها، فإن القضاة سيدركون بالتأكيد قوتها.

بدأ كنهير المداولات التي مضى عليها ساعتان. طالب كنهير أن يكون القرار الذي سيتخذ نهائيا وأن يتحمل كل قاض المستولية الكاملة في تبرير القرار الذي اتخذه.

ـ هذا الشاب لا يثير في أي ثقة . أعلن نيب المنجز .

ـ ناره الشيطانية، هل تخيفك؟ قال كاتب المقبرة ساخرا.

\_ من لا يخافه سيكون غير واع لوضعه. وبصفتى رئيس المجموعة، فليس من حقى أن أخاطر بالتجانس الذى يميز الجماعة. إننى متمسك بموقفى: لندع آردون يبحث عن حظه في مكان آخر.

ـ ليس هناك مكان آخر باستثناء ساحة الحقيقة، يسمح له بممارسة مواهبه، وأنت تعرف هذا جيدا! أنت يا من تُدعى نيب المنجز، هل ترفض لشخص ما سمع النداء أن شت نفسه؟

بدا رئيس المجموعة مهتزا، ولكنه لم يستسلم.

أنت الذي تبدو فظا مع أعضاء الجماعة ، لماذا تبدى كل هذا الاهتمام تجاه آردون؟

رد کنهیر بغضب:

ــ لم تفهم يا نيب! إن الأمر ليس له دخل بالاهتمام ولا بالرضا، ولكن بالمصلحة العليا لساحة الحقيقة! أليس من حقى، أنا الكاتب البسيط للمقبرة، أن أحثك على أن تقبل شخصا يتمتع بكل تلك القوة؟ هل أصبحت غير قادر على تحويلها إلى قوة إبداعية وتضمها إلى أعمالك؟

صمت رئيس المجموعة، ولم يعد يظهر على وجهه أي تعبير.

\_ أنت ذهبت إلى بعيد، يا كنهير! الحرفيون يدركون سلطتك الإدارية، ولكنك لا تملك القدرة على التدخل في عملنا.

دذلك لم يكن في نيتي، يا نيب. أبي وأستاذي، الكاتب راموسي، أفه منى طبيعة وحدود مهامي. أنت بالتأكيد على حق، لقد تخطيت حدودي. فالأمر يعتمد عليك وعلى الحرفين الآخرين الذين يمثلون تلك المحكمة كي تتخذوا القرار النهائي. إن كان بالرفض، فسوف أنضم إلى قراركم.

راموسى، كاتب ماآت، تكلم بهدوء:

\_إن الحب الذي أشعر به تجاه تلك الجماعة يمنعني من التأثير عليها عن طريق تذكيرهم بسنى وخبرتى؛ ولكن على أن أذكركم أن مولاي الملك أوصاني بدراسة وضع آردون بالكثير من الفكر الصافى. وليعبر كل منكم عن رأيه بهدوء.

بدأ الفنانون عملية التصويت.

برغم بعض التحفظ، رأى كل منهم أنه يجب إعطاء آردون الفرصة ليصبح رساما، بشرط أن يحترم بدقة قوانين الجماعة وأن يخضع لمطالب التعليم.

بقى نيب المنجز ليقول رأيه، بعد أن استمع إلى كل مرءوسيه باهتمام بالغ.

\_هذا المجلس قدم رأيه بحكمة، قال نيب، وكل قاض فتح قلبه بدون أن يتنازل عن مشاعره. إنني لا أحبذ شخصية آردون، ولا أعتقد أنه قادر على إدراك أهمية عملنا، ولكن علينا أن نلبي نداءه.

华 华 华

# الفصل الرابع والثلاثون

شرب الرئيس سوبيك ثلاثة أقداح من الحليب الطازج، والتهم عشر قطع من الكعك الساخن. فبعد أن قضى ليلة كاملة في تفتيش منطقة التلال التي تطل على وادى الملوك، شعر بالإنهاك، ولكنه لن يخلد إلى النوم قبل أن يتلقى تقارير رجاله.

مر عليه الجنود الواحد بعد الآخر، بدون أن يكون هناك شيء غامض يبلغون عنه. بالرغم من ذلك، كان سوبيك يشعر بالقلق. لم يخدعه حدسه إلا نادرا. ومنذ أيام، حذره حدسه من خطر داهم. لذا، ضاعف المسئول عن أمن ساحة الحقيقة الدوريات، مما أثار استياء رجاله الذين لم يقدروا أبدا هذا العمل الإضافي.

القلق جعله تقريبا ينسى الحدث المهم الذى تستعد القرية له: تدشين تلميذ جديد، وليس أى تلميذ! لماذا فتحت محكمة الانتساب أبواب الجماعة لهذا الآردون الذى من الواضح أنه سيشيع فيها الاضطرابات؟ فهذا الشاب القوى مع كل تلك الطاقة الطاغية التى تعتمل فيه، لا يمكن أن يكون إلا مجرما أو شرطيا. ولن يتحمل أن يظل مغلقا داخل القرية مدة طويلة، وسيرفض طاعة أوامر رؤسائه الذين سيضطرون إلى إبعاده إلى صفوف المساعدين أو طرده نهائيا من القرية. آردون سينتهى به الحال إلى الطريق السيئ، ولن يكون مصيره إلا الموت بقسوة خلال معركة أو في السجن في عقوبة طويلة المدى.

دخل شرطى إلى المكتب حيث كان سوبيك يستعد للاستلقاء على الحصيرة ليتلقى بعض الراحة التي يستحقها حقا.

\_ إنه ساعى البريد، يا ريس. يريد أن يراك شخصيا.

كان الموظف يحضر يوميا إلى مكتب بريد الحرس الرئيسى في ساحة الحقيقة ، حاملا البريد الموجه إلى الجماعة ويأخذ معه الرسائل التي يبعث بها الحرفيون وعائلاتهم الذين يتصلون بطريقة سهلة مع العالم الخارجي ، ولا ينسى البريد الرسمى لكاتب المقبرة الموجه

إلى الوزير. وفي حالة الضرورة أو الطوارئ، تتولى خدمة خاصة توصيل الرسائل بأسرع ما يكون.

- ألا تستطيع أن تتولى أنت أمره؟
- \_إنه يريد أن يراك أنت، يا ريس، ولا أحد آخر.
  - \_ لا مانع . . أدخله .

دخل ساعى البريد أوبوتى، رجل طويل ورفيع يبلغ الثلاثين من عمره، حاملا حقيبة تضم عددا من أوراق البردى البالية إلى حدما، بعدما استخدمت مرات ومرات في كتابه الرسائل. ومن فوق كتفيه القويتين أخرج شطفة من الفخار المكسور، لفها في قطعة من القماش القطن ووضعها على مكتب الريس سوبيك.

-حسب المكتوب على قطعة القماش بالحبر الأحمر، هذه الرسالة موجهة إليك، يا سوبيك.

- \_ هل قرأتها؟
- ـ أنت تعرف جيدا أن ذلك ليس من حقى.

أوبوتى ساعى بريد نزيه ويتلقى أجرا كبيرا. فى حيازته عصا توت التى تجسد الاستقامة والدقة فى العمل، واجبه أن يتأكد أن الرسائل تصل وجهتها، فى حالة جيدة، وأن بضمن أن المرسل إليه وحده هو الذى يتلقاها. كانت مهنته صعبة، لأن القصر وخدمات الوزير تتطلب منه أن يؤدى مهمته بأشد سرعة، كما أنه كانت هناك فترات عمل مكثفة. كان أوبوتى على دراية بأهمية عمله، وكان يشعر بالفخر من أجل الثقة التى كان يوليها له كبار المسئولين.

- \_هل يجب أن أنتظر ردك؟
  - \_ لحظة.

نزع سوبيك الشريط القطني وقرأ بضعة السطور التي كانت مكتوبة، بالحبر الأحمر أيضا، على قطعة من الجير المسطح، والذي تمت صنفرته بعناية.

الشرطي النوبي، قرأ الرسالة ، مذهولا مرة أخرى. لا، ذلك مستحيل..!!

\_سوبيك، ماذا تقول؟

ـ تستطيع أن تذهب، يا أوبوتي. . لن يكون هناك رد.

هرب النوم من عينى رئيس الأمن. ومرة أخرى صح حدسه: فهناك كارثة على وشك الوقوع، وتهدد بحجمها أن تطيح بقرية الفنانين بكل العنف الذى تحمله أقوى الأعاصير الرملية.

\* \* \*

كان نيفر الصامت يعيش كل أنواع السعادة، إلى حد أنه أصبح يشعر بالدوار من كل تلك السعادة. بعدما سمع النداء، تم قبوله بين جماعة ساحة الحقيقة برفقة زوجته التى أحبها، كلير. وتم تأقلمهما على عادات القرية المغلقة بدون أى مصادمات كثيرة، خاصة بفضل الحنان الجارف الذى كانت زوجته الشابة تقابل به مشاعر العداء التى كانت تقابل عادة القادمين الجدد.

ثم، وخلال بضع ساعات سيحقق آردون حلمه! هذا الذى أنقذ حياته، هذا الذى بفضله استطاع أن يقابل ماآت وأن يدرك كل عظمتها، سيصبح أخا يشاركه المغامرة الرائعة التي بدأ هو نفسه يكتشف حجمها الضخم. ومع حماسته وعشقه للإبداع، سيؤكد آردون أنه على مستوى المهمة التي أوليت إليه.

كان نيفر الصامت مع حياته التى استقرت تحت علامة العمل العظيم، وحب يضىء له حياته، وصداقة مثيرة. يشعر بأن الآلهة أعطته أكثر مما يمكن، وأنه لن يتوقف أبدا عن شكرها. في مقابل كل تلك الهبات التى أغدقتها عليه الآلهة، يجب أن يؤدى واجبه بكل الحماسة الممكنة، ولا يتأخر ألبتة في إنجاز عمله. لأنه سمع النداء ولأنه لبى النداء. فإن السماء والأرض تغدقان عليه بالسعادة؛ وعليه هو فقط أن يعرف كيف يستغلها، وذلك بأن يكون أهلا للطريق الذي يجب عليه أن يسير فيه.

بينما كان يستعد للخروج إلى ورشة المثّال، قدمت له كلير الرسالة التي تلقتها لتوها. من نظرة عينيها الحزينتين فهم نيفر أنها تحمل أخبارا سيئة.

- والدى مريض جدا - قالت كلير - والطبيب يتوقع النهاية . وحسب الرسالة التي كتبها ، والدى يتمنى أن يرانا نحن الاثنين ، بأسرع ما يكون .

توجه نيفر في الحال إلى رئيس الفرقة ليبلغه بأسباب تغيبه التي ستسجل في السجل الذي يحتفظ به كاتب المقبرة.

لم يحمل الزوجان أي حقائب، وخرجا من القرية من الباب الثانوي، ليسيرا في الطريق الذي ينتهي بالقرب من معبد ملايين السنين لرمسيس الأكبر.

\_أشعر أنك تضايقت\_قالت كلير لزوجها\_هل تخاف ألا تعود في الوقت المناسب للاشتراك في عملية تدشين آردون، أليس كذلك؟

\_ هذا حقيقي .

عندما ترى والدى، يمكنك أن ترحل مباشرة لتعود إلى القرية، وأنا سأبقى إلى جانبه أطول فترة ممكنة.

\_وأنا أيضا يا كلير.

ـ ٧، يجب أن تكون موجودا عندما يصبح صديقك خادم ساحة الحقيقة.

فى موقع حراسة راماسيوم، سألتهما الشرطة عن اسميهما وتركتهما يرحلان بدون أى رسميات أخرى. كان نيفر وكلير معروفين لدى السلطات كعضوين فى الجماعة، فكانا يستطيعان التحرك بحرية فى منطقة ساحة الحقيقة، ويخرجان منها كما يحلو لهما.

سار الزوجان بسرعة إلى المنطقة الزراعية، وعبرا حقل البرسيم، ومرا بسوق صغيرة، ثم اتجها نحو الشاطئ حيث كانت مركبة على وشك أن تعبر إلى الضفة الأخرى. انضما الزوجان إلى الركاب الآخرين، فلاحين يتوجهون إلى طيبة من أجل بيع الخضراوات هناك، وتبادلا معهم الأحاديث عن استقرار الأسعار، وازدهار البلاد وكرم النيل. لم يفطن أحد منهم إلى أن الزوجين قادمان من القرية التي تغلفها الأسرار أكثر من أى قرية أخرى في مصر.

كانت كلير، رغم قلقها، تتحدث بلطف مع الجميع، واستطاعت حتى أن تطمئن ربة عائلة كانت قلقة على ابنتها المريضة.

لحظة وقوف المركبة عند الضفة الشرقية، قفز نيفر وزوجته على اليابسة واتجها إلى منزل المهندس. قبل اقترابهما من المنزل كان الكلب نوارو يجرى نحوهما. ويقفز من واحد إلى الآخر، ويلحس وجهيهما. وفي عينيه البيضاوين فرحة كبيرة.

\_تعال بسرعة يا نوارو \_ صاحت كلير \_ إننا في عجلة .

فجأة كشر الكلب عن أنيابه عند ظهور اثنين من رجال الشرطة واقتربا من الزوجين.

- كان على رأسهما سوبيك.
- \_ماذا حدث؟ سألت الشابة.
- اطمئني، والدك بصحة جيدة. الخطاب الذي وصلك، أنا الذي كتبته وليس الطبيب.
  - \_ولكن. للذا؟
- \_لم يكن لدى وسيلة أخرى لكى أخرج زوجك من القرية. وهناك الكثير من الشهود الذين سيشهدون أنه خرج طواعية إلى الضفة الشرقية.
  - \_ما الهدف من هذه المؤامرة، يا سوبيك؟
    - \_العدالة.
    - \_فسر ما تقوله، أرجوك.
- ـ نيفر مقبوض عليه . إنه متهم بقتل أحد رجالي الذين ينتمون إلى فرقة التفتيش الليلي بوادي الملوك .

\* \* \*

## الفصل الخامس والثلاثون

أصبح ميهى طاووس طيبة. فكان يدعى لكل سهرة فى المجتمعات الراقية ويحضر كل حفل استقبال رسمى، ويشارك فى كل اجتماع عمل كبير. كان ميهى متحدثا لبقا، ولم يكن يفتقد أبدا الرد المناسب المتميز، ولا مدبحا يستحق ولا اقتراحًا جديرا بالاهتمام.

وهنأ كل شخص وزير المالية موسى، لاختياره نسيبا رائعا كهذا، ينتظر أن يكون له مستقبل بارز، بالإضافة إلى أن مشروعاته لإصلاح الجيش في طيبة قوبلت بترحيب كبير في أعلى المناصب.

أقام عمدة طيبة بمناسبة عيد ميلاده، حفل استقبال مهيب في حديقة فيللته حضره كبار القوم من مدينة الإله آمون. استقبل ضيوفه بوجه مشرق، وكلمات راقية، وقد اكتسب ثقة المهنى الذي استطاع أن يقضى على بؤرة خطيرة.

\_ماكل هذه الأناقة، يا عزيزى ميهى! هذا القميص ذو الثنيات والكم الطويل، وهذا الرداء ناصع البياض، والصندل ذو القالب الممتاز. . إن لم تكن متزوجا، فالعديد من الفتيات الصغيرات سيحاولن إغراءك بالتأكيد.

- ـ سوف أقاوم الإغراء.
- ـ بيني وبينك، سيركيتا تعرف كيف تسعد الرجل، أليس كذلك؟
- ـ لن أستطيع أن أكذب على عمدة طيبة الذي يعرف الجميع تجاربه.
- \_أنت تعجبني يا ميهي! أتصور أن الجيش بالنسبة لك الجيش ما هو إلا مرحلة؟
- \_عندما أنتهى من الإصلاحات التي بدأتها فيه، سوف أهتم بالاشتراك عن قرب في إدارة مدينتنا الجميلة.
- \_طموح مشروع يستحق الثناء عليه\_قال العمدة\_ولكن لا تنس أن طيبة ليست إلا

المدينة الثالثة في البلاد، بعد ممفيس والعاصمة الجديدة بي رمسيس. هنا، نحن نفضل الهدوء والالتزام بالتقاليد.

- أليس ذلك من السياسات الحكيمة؟
- عتاز، يا ميهى! مع آرائك تلك ستصل إلى بعيد.
- \_إنني أدين بالكثير إلى حماى العزيز ، الذي يُعَدّ أحد أكبر مصادر قلقي.
  - دهش العمدة.
  - ـ هل موسى يعانى من مشكلات؟
  - \_كلمة سر، إن صحته في هيوط.
  - ـ إنه يبدو لي مع ذلك، في صحة ممتازة!

- نشاطه لم يتأثر، هذا حقيقى، ولكن عقله هو الذى أصيب. خلال تلك الأيام الأخيرة رجوته بالكثير من الحكمة أن يعود فى بعض قراراته الشاذة. إنه يوافق فى الوقت الحالى، ويعترف بأخطائه حائرا أى شيطان يعذبه، ولكن ترى ما الذى سيكون عليه الموقف غدا؟ إن غيابه عن الإدراك يزداد . . ولكن لم يكن يجب على أن أتحدث معك عن ذلك .

ـ ولكن بالعكس، يا ميهى، بالعكس! بلغنى دائما عن التطورات وتدخل كل مرة لتمنع كارثة. إذا تحول الوضع إلى الأسوإ، نبهنى في الحال. هذه السهرة ناجحة تماما، ولكن ها هو ذا ثاني خبر سيئ أسمعه اليوم.

\_ هل أجرؤ على أن أسألك ما هو الخبر الأول؟

\_إنها مسألة مقلقة . . حرفى شاب ، نيفر ، الذى انضم لتوه إلى جماعة ساحة الحقيقة ، اتهم فى جريمة قتل شرطى تحت قيادة الرئيس سوبيك . لقد تصور سوبيك نفسه أنها مجرد حادثة ، ولكن ظهرت وقائع جديدة أقنعته أنها جريمة .

.. هذا النيفر، هل تمت محاكمته أمام محكمة ساحة الحقيقة؟

ـ لا، لأنه ألقى القبض عليه على الضفة الشرقية حيث كان متوجها لزيارة حميه. لو كان بقى في القرية، ما استطعنا أن نحقق معه. القضية ستثير حتما ضجة كبيرة.

ذلك من شأنه النيل من سمعة الحرفيين، أليس كذلك؟

. إن مصير القرية كلها أصبح مهددا! إن كانت الجماعة تحمى المجرمين، فيجب حلها. مدير البر الغربي سيسعده الخبر . . فإن إدانة نيفر ستثبت لرمسيس أن ساحة الحقيقة خطرها أكبر من فائدتها . المكان سيدافع عن نفسه بكل قوة ، هذا مؤكد . . وسأكون ملزما بالتأكيد باستعمال الجيش ، أي أنت ، من أجل بدء عملية الإجلاء حسب القوانين .

\_إننى رهن إشارتك.

ـ سوف أتذكر ذلك . . سنعود لهذا الموضوع لاحقا . استمتع بوقتك يا ميهي .

انتقل العمدة للحديث مع أحد ملاك الأراضى الأغنياء، تاركا الضابط الكبير يستمتع بأول انتصار كبير له.

إن الرسالة التى أرسلها إلى سوبيك بلا توقيع، بهدف الإيقاع بنيفر، أتت بنتائج حاسمة. وهكذا، فإن الجريمة التى ارتكبها بنفسه خدمته خدمة جليلة. فالشاب سيلقى بالتأكيد حكما بالإعدام، والجماعة ستنشتت. وسيحتل ميهى القرية حيث سيأمر بتفتيشها رأسا على عقب وسيستولى على كنوزها. وبما أنه سيعمل في إطار المهمة الرسمية، فسيتم كل شيء حسب القانون الذى سيطبقه بحذافيره.

\* \* \*

جلس آردون على أرض من الطين في حجرة ذات جدران من الجير الأبيض. ولأنه لم يكن هناك نوافذ، فلم يعرف إن كان الوقت ليلا أم نهارا. أحضر له البعض الماء والطعام، بدون أن يتفوهوا ببنت شفة.

باب الحجرة لم يكن مغلقا، وكان يستطيع أن يخرج إن أراد. ولكنه كان يشعر أن تلك الحرية المزيفة تخبئ مصيدة جديدة ، ولم يكن أمامه إلا أن ينتظر حكم المحكمة.

من الغريب أن يتحمل ، هو الذي عرف بالثورة وقلة الصبر ، هذا الاختبار ولا يتمرد عليه ، لأنه كان يشعر بمدى أهميته . لقد سمح له هذا الاختبار أن يعيش بعض الوقت خارج الزمن . أن يعرف سكون النفس والجسد اللذين كان يتصور أنهما لا يمكن اختراقهما . وكما أنه لم يعد يملك مصيره ، انفصل عن نفسه وتغذى على هذا الفراغ الهادئ حيث لا شيء يؤرقه .

وطالما أن القرار النهائي لم يعلن بعد، فسيظل هو غير ميت وغير حي. هنا، على الأرض السرية لساحة الحقيقة، لم يعد خاطئا، ولكنه قد لا يكون أبدا عضوا من الجماعة. ماضيه اختفى، ولكن مستقبله لم يتحدد بعد.

لقد اكتشف آردون الآن، وبغض النظر عن نتائج المعركة التي يخوضها بدون أعداء، عالما أدهشه. فلقد اختفت نقاط الاستدلال التي كان قد تعود عليها، وأزيلت الحدود، وتشكل أفق آخر. ولكنه ما زال ظلالا بلا تماسك، مثله، حيث القوة والرغبة لم تعودا مفيدتين.

كان الشاب متأكدا أن كل أعضاء الجماعة قضوا وقتا في هذا المكان، وانتظروا مثله الحكم الذي لا يأتى. لم يحصل أى منهم على أى مميزات، مهما كانت مواهبه وقدراته، وفكرة أن يمروا بنفس الاختبار في نفس الظروف، يقربهم بعضهم من بعض مثل الأخوة الذين يشاركون في نفس المبادئ.

فتح الباب.

الحرفي لم يكن يحمل طعاما ولا شرابا.

ـ تعال معي يا أردون.

كان الشاب العملاق يفضل أن يظل أياما أخرى لا تنتهى، في هذا المكان الساكن، حيث لن يصيبه فيه شيء. وقف ببطء، كما لو كان مترددا في أن يتبع دليله.

ـ هل تتنازل عن طلبك بالانضمام إلى الجماعة؟ سأله الحرفي.

- قدني إلى حيث يجب أن أذهب.

أخذا طريق المعبد حيث أقيمت محكمة الانتساب. كان وجه القضاة لا ينم عن دخيلتهم، باستثناء وجه الكاتب العجوز راموسي الذي كان يبدو مبسما.

ولكن أردون، الذي كان قلبه يدق بعنف، فضل تجاهله، ووقف بلا حراك أمام كنهير، كاتب المقبرة.

لأول مرة في حياته، منعه القلق الشديد من التنفس. فكر في أن يجرى إلى آخر حدود الأرض حتى لا يسمع الكلمات التي سينطق بها.

ـ هذه المحكمة اتخذت قرارها ـ قال كنهير بجدية ـ وقرارها لا رجعة فيه. مولاي

الفرعون، السيد الأكبر لساحة الحقيقة، وافق عليه، وسيسجل في مكتب الوزير. أنت، آردون، لقد سمعت حقا النداء، ولهذا ستنضم إلى تلك الجماعة.

هل كان الكاتب يوجه حقا الكلام إليه هو؟ فجأة، تفجرت نيران جديدة في عروقه، وشعر برغبة طاغية في أن يقبل كنهير المتذمر.

\_ولكن للأسف\_قال الأخير مرة أخرى ـ نحن ملزمون بتأجيل تدشينك . والسبب لا علاقة له بك ، ولكن بالجماعة كلها ، بسبب كارثة حلت بها .

\_أي كارثة؟

- اتهام بالقتل موجه إلى نيفر الصامت.

\_الصامت، قاتل؟! هذا محال!

\_هذا هو رأينا نحن أيضا، ولكن علينا أن نكرس كل طاقتنا لتبرئته. وعندما يعود السلام بيننا، ستتلقى اسمك الجديد وستكتشف أولى أسرار ساحة الحقيقة.

\* \* \*

#### الفصل السادس والثلاثون

بعد يوم عمل مضن، انقض ميهى على سيركيتا في الفراش بكل العنف وكل الحماسة اللذين تعود عليهما معها. لم تعد سيركيتا تستطيع أن تستغنى عنه بعد الآن، وظلت في نفس المكان الذي يمكن للمرأة أن تكون فيه: خادمة متفانية ومطيعة. كان ميهى منذ طفولته يكره الأنثى، ولن تستطيع سيركيتا أن تغير من ذلك. كانت مثل الأخريات، كل واحدة تبحث عن السيد الذي يمارس عليها سلطة لا تناقش. هي، على الأقل كانت محظوظة أن وجدتها.

منذ إلقاء القبض على نيفر الصامت، اتصل ميهى بعشرات الأشخاص لنشر استراتيجية تكون دقيقة إلى أقصى حد: الإشاعة الكاذبة. كان هناك من هم أشرار بالطبيعة ، هؤلاء التقطوا الفكرة بنهم شديد ونشروها بسرعة الريح. كما كان هناك الأغبياء الذين رددوا الكلام بدون فهم، والثرثارون الذين كانوا سعداء بنشر معلومات يدعون أنهم الوحيدون الذين يعرفونها.

بفضل تلك الخطة، توصل ميهى إلى تشكيل فكر الآخرين كما يحلو له وتحولت الإشاعات إلى حقيقة. بالنسبة للرأى العام، نيفر الصامت بدا بالفعل وكأنه مجرم عتيق في الإجرام، وساحة الحقيقة بدت كبؤرة للعصابات التي تتمتع بحماية لا يمكن قبولها.

فقط رمسيس الأكبر كان الوحيد الذى يستطيع أن يقلب الوضع. ولكن الفرعون لم يكن يضع نفسه فوق ماآت، ولم يكن من حقه أن يتدخل في العملية القضائية. كان هذا هو الثمن للحفاظ على السعادة والتجانس في مصر. طالما أنه وجهت إلى نيفر تهمة، فيجب أن يحاكم.

ولأن الروابط بين ساحة الحقيقة والوزير وثيقة للغاية، فإنه لن يستطيع أن يرأس جلسة الاستماع الابتدائية التي من شأنها تحديد الاتهام. ولكن رئيس محكمة العدل، كان شيخا

ملتزما بدقة الإجراءات. ولم يكن ميهى في حاجة لأن يشترى ذمته، فأمام الوقائع الخطيرة، سيقرر ضرورة امتثال نيفر أمام محلفين.

في هذه اللحظة يصبح تدخل ميهى مهما وحاسما. فأولا، يجب أن يفرض آبرى، مدير الضفة الغربية، كأحد المحلفين، وأن يجعله ينشر أخبارا عن الفساد بين أفراد الجماعة من أجل أن يلوث سمعتهم أكثر ويجعلهم يبدون في شكل قمىء أمام الشعب. بعد ذلك، سيتأكد من تصويت أغلبية المحلفين لصالح توقيع عقوبة الإعدام على نيفر، بعد أن يظهر في صورة قاتل عتيق، حيوان حقيقى تخلى عن كل مشاعر الإنسانية، تعلم على يدحرفين أشد منه قسوة.

هكذا ستضيق الحلقات حول القرية.

قبض ميهي على أرداف سيركيتا.

\_هذه الدجاجة ملكي أنا، أليس كذلك؟

التصقت المرأة به.

ـ نعم أنا ملكك . . أحبني مرة أخرى .

\_إنك لا تكتفين!

\_ألس ذلك طبيعيا، بما أن لي زوجا لا يتعب؟

- والدك يثير ضدى المشكلات ، يا سيركيتا.

ـ حقيقى . . ولماذا؟

\_ إنه يفقد صوابه .

-لم ألاحظ شيئا.

- لأنك لا تعملين معه. إن عمدة طيبة نفسه هو الذى نبهنى إلى ذلك. فى اجتماع مهم، تمتم واللك بكلمات غير مفهومة، وأخطأ فى تقرير الحسابات، ثم سكت للقائق طويلة خائر القوى. أما من ناحيتى فلقد كنت حاضرا خلال الأيام الأخيرة فى ظروف عائلة وأخطر منها. بالطبع لم أقل شيئا للعمدة، وحاولت أن أنفى مخاوفه. للأسف واللك يرفض أن يعترف بالحقيقة. عندما يخرج من أزمته لا يتذكر شيئا، ويرفض أن يعترف بأنه كان غائبا عن الإدراك.

ـ ماذا يجب علينا أن نفعل؟

بلغى طبيبه، اطلبي منه أن يخصص له علاجا، إن كان يوجد، بدون أن تعترضي على أبيك. وإن لم يكن يعاني إلا من ذلك المرض المقلق.

جلست سيركيتا عند حافة الفراش:

\_ماذا يحدث؟

\_إنني متردد في إخبارك.

\_إنني زوجتك، يا ميهي. ويجب أن أعرف كل شيء!

\_إنها مسألة مرعبة . .

\_تكلم، إنني أطالبك بهذا!

ـ ستشعرين بالإحباط والألم، يا عزيزتي.

قال ميهي في صوت هامس، كما لو كان يخاف أن يسمعه أحد.

- إن والدك زار مكانا لكى يعيد النظر فى ضرائبه، وأخذنى معه لكى أعرف بعض تفاصيل العملية. وفجأة انقض على فتاة وحاول أن يعتدى عليها. وبرغم أننى أقوى منه إلا أننى وجدت صعوبة كبيرة فى السيطرة عليه. وكان من حظه أنى استطعت أن أمنع حدوث الأسوإ. بعد ذلك، عندما عاد إلى وعيه، لم يتذكر شيئا من ذلك الحادث الفظيع.

\_ هل رآه أحد؟

ـ أم الفتاة الصغيرة.

\_هل سترفع دعوى ضده!

- اطمئنى، فلقد أقنعتها بعكس ذلك وشرحت لها الموقف وعرضت عليها بقرة حلوب و أربعة أكياس من الحبوب حتى تنسى تلك المأساة. ولكنى لست دائما بالقرب من واللك، وأخاف أن يكرر المحاولة.

كانت سيركيتا على وشك أن تصاب بصدمة عصبية .

\_ إننا سنفقد سمعتنا وأملاكنا. .

\_إنني أحبك لنفسك، يا عزيزتي. لا تشغلي نفسك إلا بصحة والدك.

بالنسبة لسيركيتا كان الطريق واضحا: يجب أن تحول ثروة العائلة إليها هي وزوجها ولا تسمح لمريض عقليا بإدارتها. عندما تزيد عنده حدة الجنون، فإن والدها سيقوم بالتوقيع على أى وثيقة وسيبدد إرثها. ولكن المرأة الشابة لن تتحمل فكرة أن تعيش في فقر. من حسن حظها أنها تزوجت من ميهى الذى استطاع من خلال رؤيته الثاقبة أن ينقذها من هذا المصير.

- \_ هل تستطيع أن تراقب والدى بصفة دائمة؟
  - \_لا، أنا..
- \_إذن مُرُ أحد جنودك أن يراقبه في السر من أجل أمنه . إذا ارتكب عملا مشينا، يتدخل في الحال، ولكن يجب ألا ينقل ما يحدث إلا إليك .
  - ــ إن ذلك يتجاوز حدود مهامي، و . .
  - \_افعل ذلك من أجلنا، يا ميهى! إن مستقبلنا في خطر.

تظاهر الضابط بأنه يفكر في المسألة، بينما كان قد اقترح هذا الحل على العمدة الذي وافق في الحال.

- إن عرف رؤسائي بهذا، فإنني سأتعرض للعقاب الصارم بتهمة استغلال المناصب، ولكني سأجازف من أجلك أنت يا حبي.

سيركيتا قبلت وجه زوجها.

- ـ لن تندم على ذلك أبدا. . وأنا سأقوم بعمل شيء ما.
  - قبل كل شيء تكلمي مع طبيبك.
- ـ بالطبع . . ولكني سأتحدث أيضا مع محام . بما أنني ابنته الوحيدة ، يجب على أن أحمى ثروة العائلة . وعائلتي الحقيقية اليوم هي أنت وأطفالنا في المستقبل .
  - دفعها ميهي لتستلقى على ظهرها، ثم رقد فوقها بكل ثقله.
    - \_ كم طفلا تريدين؟
    - ـأربعة، خمسة..

- هذا كثير ، بالنسبة لامرأة في شخصيتك ، أليس كذلك؟
- \_أريد الكثير من الأولاد، إنهم سيشبهونك، وبذلك سأراك بجانبي في كل الأوقات.
  - \_ إنك لا تستطيعين الاستغناء عن ميهي، أيتها الجميلة . .

لم تكن سيركيتا قادرة على إبداء أى نوع من النشوة، وكانت تسخر من مديح زوجها، لذى تَعُدّه حبيبا تافها. ولكنه كان زوجا مثاليا، طموحا ومتعطشا للسلطة. وبفضله، متحافظ على ثروتها وستقوم بمضاعفتها أيضا، بشرط أن تتخلص من والد، يثقل عليها أصبح خطيرا.

من أجل التحكم في ميهي، يكفى الإطراء عليه وجعله يتصور أنه السيد الحاكم. ولقد انت سيركيتا، في تصرفاتها كأنثى تسعى إلى الدفء. وكامرأة جميلة لكن غبية نخذت الشكل المثالي الذي تظهر به في الحفلات، تلف ذراع زوجها السيد الراتع، وذلك طمئنه بشأن رأيه العالى في نفسه. أما هي فستنشغل، في الظلام، في جمع أكبر كمية كنة من الممتلكات. أن تمتلك أكثر وأكثر، أليس ذلك هو الهدف من الوجود؟

\* \* \*

### الفصل السابع والثلاثون

كان «داكتير» لايزال غاضبًا.

\_ لقد جعلتنى أحصل، يا «ميهمى» ، على المنصب الذى كنت أتمناه: ولكن غير مصرح لى بأن أقوم إلا بالمهام الثانوية. فمدير المعمل المركزى كاهن مسن وغبى ، عاجز عن فهم الآفاق المستقبلية التى يقدمها لنا العلم. هو رافض لكل تجديد أو تجريب ويقصر عملى على ترتيب الملفات!

- \_ لم لا تتناول المزيد من الإوز المشوى يا عزيزى؟ أليس طباخي فنانًا حقًّا ؟
  - ـ بلى ! ولكن . . .
  - \_ ظننت أن عالمًا في مثل علمك سيكون متحليًا بجزيد من الصبر .
- \_ افهمني . . . إن في رأسي مئات من المشروعات، ولكني مغلوب على أمرى!
  - \_ لن يستمر هذا الوضع طويلا يا «داكتير».
  - وهنا تحسس العالم لحيته بأطراف أصابعه .
  - \_ لا أستشعر تحسن الأوضاع في صالحي.
- \_ أنت مخطئ . إن علاقاتي الطيبة بعمدة طيبة تتوطد يومًا بعد يوم، ونفوذي في ازدياد مستمر. أما مديرك الحالى فلن يظل في منصبه طويلاً وأنت الذي سوف تخلفه.
  - التهم «داكتير» بنهم شديد لحم الفخذ المشوى.
  - \_ هذه القضية التي تدين ساحة الحقيقة ، هل هي خطيرة فعلا؟
- .. تمامًا يا عزيزى! بفضل الجريمة البشعة التى ارتكبها «نيفر»، سوف نتمكن من التخلص بأسرع مما هو متوقع، من هذه الجماعة اللعينة. سيتفرق الحرفيون في كل مكان، وسوف أكلف أنا بتفتيش القرية من شرقيها إلى غربيها.

لمعت عينا «داكتير» الصغيرتان من فرط الإثارة.

\_ ولكن . . . الحكم لم يصدر بعد .

.. إن القضاء المصرى صارم للغاية ، وسوف يصدر أحكامه بعقوبات قاسية ، سواء ضد القاتل أو ضد من قدموا له الحماية . أليست هذه الجماعة عصابة أشقياء ؟ وفرض الحظر عليها سوف يثبت أنه أفضل الحلول .

\* \* 4

استقبل «عبيد» الحداد «آردون» الذي بدا منفعلا بشدة لدرجة أنه ظل يعمل بلا انقطاع ثماني ساعات متواصلة. كان الرجل الشاب قد اقترح على كاتب المقبرة تكوين جماعة من اثنين أو ثلاثة من الحرفيين أقوياء البنية لتتوجه لإطلاق سراح «نيفر» والعودة به إلى القرية بعيداً عن سطوة رجال الشرطة إلا أن «كنهير» رفض الاقتراح بطريقة قاطعة . كان يتعين على «آردون» أن يعود للعمل لدى المساعدين، في انتظار بدء تدريبه .

وسأله الحداد وهو يتفحص بعين الرضا المقص النحاسي الذي صنعه رفيق اليوم الواحد:

- \_ إذن ، هذا يعني أنهم قبلوك؟
  - \_ آمل ألا يغيروا رأيهم.
- \_ هذا ليس من طبعهم . . . إلا أن هذا العمل الإجرامي يمثل ضربة سيئة موجهة للجماعة .
  - \_ إن (الصامت) برىء!
- \_ وعلى الرغم من ذلك، ستتم إدانته بجريمة قتل. والرئيس «سوبيك» يمتلك قطعًا «دلبلا» على ذلك.
- \_ إننى لا أتساءل إلا عن شيء واحد: من ذا الذي يمقت صديقي إلى حد تلطيخه بالوحل هكذا وتدمير حياته.
- \_ عليك نسيان تلك الحكاية القذرة يا «آردون» والعمل معى. إن عمل الحدادة يحلو لك وأنت موهوب. لا تنعزل في هذه القرية فأيامها معدودة.

- ـ ماذا تريد أن تقول ؟
- \_ إذا أدين "نيفر" فستدان الجماعة أيضًا. وهذا معناه أن تجرى تحقيقات مكثفة عن كل فرد فيها للتأكد من وجود شركاء محتملين، ويتوقف العمل في الورش ويتشتت الحرفيون في مختلف معابد طيبة. إنها نهاية "ساحة الحقيقة".
  - \_ وماذا عن تدريبي ؟
    - ـ لن يتم أبداً.
  - قبض الشاب على يديه.
  - كل ذلك بسبب شيطان شرير يختبئ في الظلمات . . .
    - وهنا سأل الحداد:
    - .. هل تعرف النيفر، جيدًا ؟
      - ـ إنه صديقي .
- مذا غير كاف لتبرئته! ففي الحقيقة، أنت لا تعرف شيئًا تقريبًا عنه وعن ماضيه، وماذا أصبح في أثناء سفره الطويل؟ لقد تعرض بالتأكيد إلى العنف في أثناء وجوده في النوبة وتعلم بالتأكيد كيف يقتل. ألم يعد إلى طيبة رغبة في الثراء؟ وفي القرية، سمعهم يتحدثون عن الكنوز التي أودعت في قبور الفراعنة حين تشييع جنازتهم؟ ألا تعتقد أنه فكر في الاستيلاء عليها؟
  - \_ إن هذا أمر فظيع.
- إنه ليس أول من طرأت له هذه الفكرة ولن يكون الأخير. وهو بالذات، كان أقدر على تنفيذها من أى شخص آخر! وهو ما يفسر سيره ليلا بين التلال المشرفة على وادى الملوك. إلا أنه كان يجهل أن «سوبيك» قد أصبح رئيس الأمن وأنه قد أرسى نظامًا جديدًا للمراقبة. وقد فاجأه أحد الحراس فقتله «الصامت». وللفرار من قبضة الشرطة لم يجد ملجأ أفضل من القرية. لقد أساء تقدير ضراوة وبراعة «سوبيك» الذى استمر في تحقيقه ويحثه حتى تمكن أخيرًا من الوصول إليه.
  - ـ روايتك سخيفة يا اعبيدا .
- \_ سوف ترى أنها هي نفسها ستتردد في قاعة المحكمة. فالوقائع متآلفة جيداً بعضها مع البعض بشكل لا يمكن معه التشكيك فيها.

- \_ هذا ليس سببًا لحسبانها حقيقة!
- \_ هذه القضية تفوح منها رائحة عطنة. فلا «نيفر» ولا الجماعة سيخرجان سالمين منها. اتبع نصائحي وكن حذرًا.
- \_ الحرفيون متورطون حتى خماص أقدامهم في تلك القضية ، برغم أنهم لا يد لهم في تلك القضية ، برغم أنهم لا يد لهم فيها، ولكن لا أنا ولا أنت ننتمي إلى هذه الجماعة. إذا حاولت القيام بعملية عنيفة.
  - هل أنت على استعداد لمساعدتي؟
- ـ بالطبع لا! فلن تكون لدينا أدنى فرصة ، كما أنى حريص على عملى . إن «نيفر» في السجن ولن يستطيع أحد إطلاق سراحه .
  - هل والدا «كلير» ما زالا على قيد الحياة؟
    - \_ والدها فقط
    - ـ هل تعرف مهنته ؟
  - ـ مقاول مبان. إنه رجل كفء ذو سمعة ممتازة.

لم يجد «آردون» أى صعوبة فى العثور على منزل والد «كلير» بفضل الإرشادات التى أعطاها له «عبيد» الحداد. كان الشاب مقتنعًا بشىء واحد: المذنب هو أبو كلير. فهو عندما لم يقو على إعاقة رحيل ابنته انتقم من «نيفر» بإعطاء أدلة كاذبة للرئيس «سوبيك» حتى يتهم هذا الشاب الفنان. فلاشك فى أن المقاول قرر، لإحساسه بالهجر والخيانة، أن يدمر هذين الزوجين اللذين ؛ بانعزالهما فى القرية، أفلتا من قبضته.

وسواء رضى أم لم يرض فإن «آردون» سيقوده أمام المحكمة ليعترف بجرمه ويبرئ «نيفر» من التهمة. وبذلك تتم تسوية المسألة سريعًا! .

كان النهار يوشك على الانتهاء، والجميع عائدون من السوق. دلف الشاب إلى المنزل المطل على الطريق من بابه المفتوح.

اعترض طريقه الكلب الأسود.

\_ أهدأ. . . يا صديقي . . أنا لا أريد إيذاءك .

وقف الكلب مكانه في صلابة، وزمجر مكشرًا عن أنيابه. إذا تقدم «آردون» فسوف يهاجمه.

كان بإمكان «آردون» القوى البنية أن يدق عنقه ، ولكن الحارس الشجاع بدا له ظريفًا. وركع «آردون» على ركبتيه ـ لينظر إليه مباشرة في عينيه.

ـ انظر إلى . . أنا لست عدوا لك.

لاح الشك في عيني الكلب الأسود، ومال برأسه كأنه يريد تفحص هذا الدخيل من زاوية أخرى.

\_ اقترب ، لن أعقرك!

وظهرت «كلير» عند رأس السلم المؤدي إلى الدور الأعلى.

\_ «آردون» . . ماذا ترید ؟

نهض الشاب وسألها:

\_ هل أستطيع أن أربت ظهره؟

\_ إنه صديق يا «نوارو» يمكنك استقباله دون خوف.

وهنا، توقف الكلب عن زمجرته، وقبل من الضيف تربيته على أعلى جبهته.

\_ كلير . . . إنى أعرف كل شيء . . إنه أبوك ، أليس كذلك ؟

\_أبي؟! إنى لا أفهم شيئا!

ـ لم يوافق على زواجك ، وأبلغ الشرطة عن «الصامت». عليه الاعتراف بذلك.

علا وجه الشابة ابتسامة حزينة.

\_ أنت مخطئ يا «آردون» إن المصيبة التي ألمت بنا أمرضت أبي، أمرضته جداً. وعلى الرغم من أن رحيلي قد ألمه ، فإنه قد شعر بفخر شديد لرؤيتي متزوجة من خادم في ساحة الحقيقة حيث يُكشف النقاب عن أسرار مهنية ، هو نفسه لم يصل إليها. وعندما أعلمته بإلقاء القبض على «نيفر» وهن قلبه .

ـ إنه . . .

\_ لايزال على قيد الحياة ولكنى أشعر بأن الموت قد اقترب منه كثيرا!

举 举 举

#### الفصل الثامن والثلاثون

كانت كلير على حق.

فقبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة التمهيدية ، أسلم أبوها الروح . وكانت ابنته قد طمأنته بأن «نيفر» لم يقترف أي ذنب ، وأن الأمر سينتهي بانتصار العدالة .

وقالت لأردون:

- \_ على الاهتمام بالجنازة .
- \_ لا ، اذهبي إلى المحكمة. زوجك سيحتاج إليك إلى جانبه. سوف أحل محلك في الحنازة.
  - \_ لا يمكنني قبول ذلك ، إنني . . .
  - \_ أوليني ثقتك ياكلير . إن مكانك بالقرب من زوجك .
  - \_ إنك التعرف كيف تتصرف في مثل هذه الأمور . . أنت . . .
- \_ لا تقلقى. فالمرء لا يعرف الأصدقاء الحقيقين إلا فى مثل هذه الشدائد. وددت لو أنقذت «الصامت» بتحطيم جدران سجنه. ولكنه أمر مستحيل. أنت فقط بوسعك أن تسانديه، وأنا على أن أعاونك. وإذا كان أبوك عادلا، فليس هناك ما يخشاه من محكمة «أوزيس»، فى حين أن زوجك قد يتعرض للجحيم بسبب محكمة الأحياء.
- .. كانت كلمات الشاب الضخم قاسية ولكنها بثت الشجاعة من جديد في نفس «كلير». لم يكن لديها الوقت لتشفق على نفسها ، وكان الحل الوحيد الماثل أمامها هو الاستمرار في القتال حتى وإن كانت أسلحتها مثار سخرية .

\_ أنا، محلف؟!

رد عليه عمدة طيبة قائلا:

ـ يا عزيزي «ميهي» ، لقد وافق الوزير على ترشيحك. ولما كان شغل هذا المنصب مقصورا على من يحمل رتبة ، فقد فكرت فيك في الحال.

\_ إنها مسئولية ضخمة .

\_ أعلم . . أعلم . . ولكنها ليست آخر المسئوليات التي تتولاها! فعند انتهاء هذه القضية الملة ، أودلو ، كلفتك ببعض المهام الجسام . فالمديرون العاملون معي قد أصبحوا طاعنين في السن ويلزمني دم جديد .

\_ كما قلت من قبل ، أنا تحت أمرك .

\_ ممتازيا «ميهي» . . وماذا عن حميك ؟

\_ صحته في تدهور.

\_ هذا أمر مقلق. هل أرسيت نظام مراقبة ؟

- نعم ، كما اتفقنا، رجال على درجة عالية من الكتمان، لن يتدخلوا إلا في حالة الضرورة القصوى.

\_ ماذا يقول الطبيب ؟

\_ مرضه يعرفه ، ولكنه يعجز عن علاجه .

\_ أمر مؤسف . حقيقة مؤسف . . بالنسبة للجلسة التمهيدية . لقد أمر الوزير بأن تعقد على البر الغربي ، أمام باب معبد آلاف الأعوام الخاص «بسيتي» والد «رمسيس» . فلقد كان يخشى توافد المسكعين بأعداد كبيرة على البر الشرقى ، هنا ، ووضع عددا كبيرا من قوات الشرطة لمنع اقتراب الفضوليين وضمان هدوء ساحة العدالة .

لم يَرُق لـ «ميهى» هذا التعديل الذي تم إدخاله في اللحظة الأخيرة، وإن كان من غير المتوقع أن يغير شيئًا من نتيجة المحاكمة . «فنيفر الصامت» سوف يكون كبش فداء ، وسقوطه سوف يطيح بالجماعة بأكملها .

كان وفد «ساحة الحقيقة» يتألف من الكاتب العجوز «راموسي»، وكاتب القبرة «كان وفد «ساحة الحقيقة» يتألف من الكاتب المنجز». وكان سكان القرية بأكملهم قد أعربوا عن

رغبتهم في الخروج في موكب يتوجه للمحكمة، ولكن «راموسي» قد أثناهم عن تنفيذ تلك الفكرة الطائشة التي قد تثير غضب القضاة ولا تخدم المتهم .

وسأل رئيس المجموعة «راموسي» قائلا:

- .. ألا تستطيع طلب مقابلة رمسيس ؟
- .. لا جدوى من ذلك . يتعين على فرعون أن يترك العدالة تأخذ مجراها . وبوصفى كاتب «ماآت» فإنني أضمن استقامة الجماعة .
  - \_ يمكننا أن نطلب لقاء الوزير!
  - \_ وهذا أيضا قد يكون بلا جدوى . فمصير «نيفر» الآن بين أيدي المحكمة .
    - \_ وإذا أخطأت ؟
- \_ إذا لم يكن هناك دليل أو كانت الأدلة واهية ، فسوف أطالب أنا وكنهير بإطلاق سراحه.

لم يكن «نيب المنجز» يشارك راموسى تفاؤله. لم يكن يثق إلا بمحكمة «ساحة الحقيقة» حيث لا يوجد مجال للفساد. وقال «كنهير» مؤكداً:

\_ إنني واثق أن «نيفر» برىء ، وأنهم يسعون لإيقاع الضرر بنا.

و أجاب «راموسي» قائلا:

- \_ إن رمسيس العظيم يحمينا . إن عمل «ساحة الحقيقة» حيوى لبقاء مصر .
- \_ على كل حال، هناك شيء غير طبيعي يحدث . كما لو كان هناك وحش قابع في الظلام قرر الخروج ليعيث في الأرض فساداً .
  - \_ إذا كان ذلك حقيقيا، فسوف نستطيع مقاومته.
- \_ زدعلى ذلك ، أنه علينا معرفة شخصيته ! فهو لو أصابنا بطعنة في الظهر ، فسوف نلقى حتفنا حتى قبل مقاتلته .

أعلن رئيس قضاة طيبة عن فتح الجلسة التمهيدية الخاصة بـ (نيفر " خادم ساحة الحقيقة ، المتهم بقتل أحد رجال الشرطة التابعين لفريق الليل المكلف عراقبة وادى الملوك . وبدأ الرئيس حديثه قائلا :

\_ تحت رعاية «ماآت» وباسمها أطلب من هذا المجلس ألا ينظر إلا في الوقائع ولا شيء إلا الوقائع .

حضر الجلسة المحلفون ، المقرر أن يصدروا حكمهم في القضية، ووقد من ساحة الحقيقة وكلير زوجة المتهم التي اتخذت مجلسها إلى يسار الرئيس .

كان «نيفر» محاطًا بجنديين كلاهما مسلح بهراوة وخنجر.

كان يبدو هادئا، لا مباليًا تقريبًا . وعندما التقت عيناه بعيني زوجته، شعر بأنه مستعد لمواجهة تلك المحنة. فوجودها ، كان يمنحه قوة سحرية تعزز من صموده .

# وسأل رئيس المحكمة :

- \_ هل أنت "نيفر" الصامت؟
  - \_ نعم ، إنه أنا فعلا .
- \_ هل تعترف بأنك مرتكب الجريمة ؟
  - \_ أنا برىء من التهمة المنسوبة إلى".
    - \_ هل تجرؤ على القسم بذلك ؟
    - \_ باسم الفرعون ، أقسم بذلك .

ساد الصمت الطويل بعد هذا القسم الذي أدرك الجميع أهميته . بينما اجتاحت «ميهي» سعادة غامرة . فبعد هذا القسم من جانب «نيفر» سوف يوجه إليه تهمة الحنث باليمين ، وعندئذ لن يفلت من عقوبة الإعدام .

# \_ مُثِّل الاتهام يتفضل.

تقدم الرئيس "سوبيك" وأعاد ذكر الوقائع. وأعرب عن أسفه إزاء السرعة التي أتم بها التحقيق، والنتائج المتعجلة التي توصل إليها. وأعطى للمحكمة الخطاب الصادر من مجهول وإن كان معززًا بالمعلومات الدقيقة والذي يدين "نيفر". وأوضح "سوبيك" أنه بعد حصوله على تلك المعلومات قد فكر مليا، وخلص إلى أن "نيفر" يُحتمل في الواقع أن يكون هو الجاني، ولاسيما أنه ليس لديه أي دليل على وجوده في مكان آخر تلك الليلة عندما وقعت الجريمة. فهو، وقد نشأ في قرية الحرفيين، قد سمع بالتأكيد الناس يتحدثون عن كنوز وادى الملوك، وعقد النية على تنفيذ خطته الجنونية بالاستيلاء عليه وعندما فاجأه الحارس وقت بحثه عن طريق يسلكه للدخول إلى هذه الأراضي المحظورة، لم يجد أمامه اختيارا آخر سوى قتله. وبعد ذلك اتخذ "نيفر" من القرية مأوى له حيث لم يجد أمامه اختيارا آخر سوى قتله. وبعد ذلك اتخذ "نيفر" من القرية مأوى له حيث لم يكن لقوات الشرطة حق دخولها.

لاحظ رئيس المحكمة قائلا:

\_ ولكن هذا الاتهام الخطير لا يقوم إلا على وثيقة مجهولة .

أجاب سوبيك قائلا:

\_ من الواضح أن كاتب هذه الرسالة حرفي نادم يتمنى لو ظهرت الحقيقة . وعلاوة على ذلك، فإن الأحداث تترابط بشكل حتمي.

وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه إلى النيفرا:

\_ أين كنت موجودا ليلة وقوع الجريمة ؟

\_ لم أعد أتذكر.

\_ لماذا عدت إلى القرية ؟

\_ لأننى سمعت النداء .

طلب مدير البر الغربي الكلمة وقال:

\_ إن الدفاع عن نفير أمر مثير للسخرية! هذا الشاب إنسان مغامر، يتمتع ببرودة الأعصاب، ورهيب، وقادرٌ على القيام بما هو أسوأ من ذلك. فليمثل أمام هيئة محلفين تدينه بالقتل والحنث باليمين.

أعرب رئيس المحكمة عن رأيه قائلا:

\_ ولكن ينقصنا دليل قاطع .

قال سوبيك معترضًا:

\_ ربما لا . يتذكر واحد من رجالي كان يقوم بدوريته ذاك المساء في موقع الجريمة ، أنه لمح أحدًا يتجول في المكان .

فتم استدعاء رجل الشرطة للمثول أمام هيئة المحكمة . وفي البداية وجد صعوبة كبيرة في التحدث من شدة الانفعال الذي أصابه من جراء وجوده \_ أمام رئيس المحكمة والمحلفين، ولكن في النهاية قرر أنه تعرف على المتهم.

لم يكن أمام الرئيس أى اختيار.

- ــ إذن ، فإننى أقرر . . .
  - \_ لحظة !
- \_ من هذا الذي يجرؤ مقاطعتي ؟!

وهنا تقدمت أمام رئيس المحكمة سيدة مسنة ونحيفة ذات شعر أبيض رائع .

- \_ "نيفر" الصامت برىء!!
  - \_ من أنت ؟!
- \_ المرأة الحكيمة في ا ساحة الحقيقة ١.

\* \* \*

# الفصل التاسع والثلاثون

سادت همهمة بين الجلوس في قاعة المحكمة ، وتملكهم الذهول من ظهور هذه المرأة الغريبة التي كانت كالملكة في مظهرها. وكان الكثيرون يعتقدون أن المرأة الحكيمة في «ساحة الحقيقة» ما هي إلا شخصية أسطورية تملك قدرات خارقة . ولأنها لم تكن تبرح القرية قط ، فقد كان وجودها نفسه مشكوكا فيه .

وجد رئيس المحكمة صعوبة في العثور على كلماته:

- \_ كيف . . كيف تتحدثين بمثل هذه الدرجة من الثقة؟
- ـ منذ أن سكن «نيفر» الصامت القرية وأنا أراقبه . إنه ليس مجرما .

قال رئيس المحكمة في لهجة حذرة:

- ـ رأيك لا يستهان به، ولكني أريد دليلا واحدًا. . .
- ـ لو ثبت أن النفر، لم يكن ممكنا أن يكون موجودا في البر الغربي ليلة الجريمة ، ألا يعني ذلك تبرئة ساحته تمامًا ؟
  - ـ بلي، بالطبع، ولكنه هو نفسه عاجز عن تذكر أين كان في هذا الوقت بالذات.
    - اقتربت المرأة الحكيمة من الرجل الشاب الذي أسرته بنظرتها العميقة الجميلة.
      - -أعطني يدك اليسرى!

أخذتها وضغطت عليها بين كفيها . فسرت في راحة يد «نيفر» حرارة ناعمة قوية ، تسللت إلى ذراعه حتى ارتفعت إلى رأسه واجتاحته .

ـ اغمض عينيك وتذكر.

حلقت روح العصفور المصاحبة لـ «نيفر» في رحلة رائعة ، فوق النيل والقوارب التي

تدفعها الرياح ، ثم انجذبت بلا مقاومة إلى بستان نخيل تقبع فيه قرية صغيرة على مقربة من أسوان (البر السعيد)، حيث الأطفال يلهون مع قرد داكن صغير.

همهم قائلا:

- نعم ، لقد نمت في تلك الليلة عند أطراف هذه القرية ، وكنت متدثرًا في حصيرتي ، مرهقًا وحزينًا وأسير ترحالي . كنت فاقدا للرغبة في العيش . . ولكنني فعلا كنت هناك في «البر السعيد»، وكان القمر بدرًا وساطع الضياء .

فتح «نيفر» عينيه، فابتعدت المرأة الحكيمة، ووجهت حديثها من جديد إلى رئيس المحكمة.

- اطلب الآن من الرئيس «سوبيك» التوجه فوراً إلى هذا المكان واستجواب السكان.

\* \* \*

كان «نيفر» ينتظر بصبر تام في إحدى زنزانات القلعة الصغيرة المسجون بها . وكان رجال الشرطة يتوددون إليه بسبب تدخل المرأة الحكيمة لصالحه وخشيتهم من أن يصابوا برُقية سحر شريرة : يقدمون له الغذاء الجيد، ويسمحون له في الصباح وفي المساء بالتنزه قليلا خارج الزنزانة، مما أتاح له الفرصة كي يرى «كلير» كل يوم .

ولبعث الطمأنينة في نفسه ، كانت كلير تؤكد له أن كل شيء على ما يرام في القرية ، أما هو فكان مقتنعا بأن البعض بمن لايزالوا يشكّون في براءته ينغصون عليها حياتها .

وأخيرًا ، وفي نهاية أسبوعين من الترحال والتحقيق ، فتح «سوبيك» باب الزنزانة . ثم قال :

- نيفر . لقد أصبحت الآن حرًّا وبريثًا من كل الظنون . لقد راَك العديد من الشهود-رؤى اليقين - فى البر السعيد ليلة وقوع الجريمة . لست أنت الذى قتل رجل الشرطة . وعلى سبيل التعويض عن الضرر الذى لحق بك ، منحتك المحكمة صندوقًا كبيرًا من الخشب ووزرتين جديدتين ولفافة جيدة من ورق البردى . أما أنا ، فأقدم لك اعتذارى .

- \_ لقد أديت واجبك.
- \_ ولكنك لن تغفر لي أبدًا.
- \_ لماذا اعتقدت أنني المذنب يا سوبيك ؟

ـ إننى تصرفت مرتين بلا ترو: المرة الأولى عندما افترضت أن رجل الشرطة قد تعرض لحادث والثانية عندما اعتقدت أن كاتب الرسالة المجهولة كشف لى عن اسم الجانى، مما يسمح لى بتصحيح خطئى. أنا الآن على استعداد لأن أطلب استبعادى من منصبى، إذا طالبت أنت بذلك.

ـ لن أطالب بذلك.

وهنا تجمد النوبي في مكانه.

ـ لم أعتد إشفاق الآخرين على حالى . .

\_ إن ذلك ليس من الإشفاق في شيء . لقد ارتكبت خطأين جسيمين في الواقع . ومما لا شك فيه أنك قد تعلمت منهما أكثر مما تعلمت من كل نجاحاتك السابقة . فالآن ، سوف تكون أكثر حذراً وسوف تسهر على أمن القرية بمزيد من اليقظة .

شعر «سوبيك» أن «نيفر » الصامت إنسان مخلوق من طينة مختلفة عن تلك التي خلق منها سائر الحرفيين العاملين في الجماعة . فلم يرفع صوته ولو للحظة واحدة ، ولا يبدو أن الضغينة قد عرفت يومًا طريقها إلى قلبه .

وهنا ذكَّرَ رجل الشرطة الآخرين بلب القضية :

\_ لا يزال هناك مشكلة جسيمة ؛ من كتب هذه الرسالة ؟!

\_ هل لديك أثر تقتفيه ؟

ـ لا، ليس هناك أثر واحد. ولكنى كنت موضع سخرية، وهذا يثير حنَقى. لقد وقعت جريمة، هذا شيء مؤكد. ومن المرجح أن الجانى هو كاتب هذه الرسالة. ولكن ما دافعه إلى تدميرك؟

\_ ليس لدى أدنى فكرة.

وإذا بسوبيك يقطع على نفسه عهدا:

\_ سوف أستغرق ما أستغرق من الوقت الذي يكفيني، ولكني لن أترك أبدا هذا اللغز بلا حل .

ـ هل بإمكاني العودة إلى القرية وإلى زوجتي ؟

- \_ أنت إنسان حر، كما قلت لك، ولكن أنصت إلى للحظة أخرى: ألا تعتقد أنك في خطر ؟
  - \_ ألن تؤمِّن حياتي ؟
  - \_ ليس مسموحا لي أن أدخل القرية .
    - \_ ما الذي على أن أخشاه فيها ؟
- \_ افرض أن كاتب الرسالة المجهولة عضو في الجماعة . . . . إذن ، فهو لن يتوانى عن إيذائك ، بل والقضاء عليك . وسوف تكون في القرية أكثر عرضة للخطر منها في أي مكان آخر .
  - ـ استمر في تحقيقاتك يا سوبيك وحدد شخصية هذا الشيطان المختبئ في الظلمات.
- شعر النوبي أن الحرفي لا يأخذ تحذيراته مأخذ الجد، ولكنه لم يستبقه أكثر من ذلك لفرط السعادة التي غمرته عندما علم أنه لن يتقدم ضده بشكوى كان يمكنها أن تضع حدًا لحماية .

وما كاد النيفر المخرج من القلعة الصغيرة حتى قفز عليه الكلب الأسود قفزة هائلة أوشكت أن تطيح به أرضًا . وبعد أن وضع نوارو قوائمه على كتفيه ولعق وجنته ، بدأ سباقًا محمومًا حول سيده ، وأخيرًا توقف وهو يلهث حتى يربت ظهره .

تقدمت كلير نحو زوجها الذي احتضنها.

- لقد أراد نوارو أن يكون أول المحتفين بإطلاق سراحك . . . . ما أسعدني بلقائي مك!
- طوال هذه المحنة ، لم أفكر إلا فسيك . كنت أرى وجهك الذى كان يبدد القلق ، وتتلاشى معه جدران الزنزانة . لو لم تكونى حاضرة في الجلسة لربما كنت انهرت .
  - \_ إن المرأة الحكيمة هي التي أنقذتك .
  - \_ لا ، إنه أنت . ما أن رأيتك حتى أدركت أن الأكاذيب لن تصيبني بضرر.
- \_ لقد توفى والدى . و «آردون» هو الذى تحمل مسئولية الجنازة ليمكنني من حضور الجلسة . إن لهذا الشاب قلبا من ذهب .
  - \_ هل رأيت المرأة الحكيمة مرة أخرى ؟

- ـ لا ، وقد حذروني من أن أزعجها . كان الوقت قد آن لعودتك .
  - \_ فرضت عليك العزلة ، أليس كذلك ؟
  - \_ لم أعد أتذكر شيئًا . حياتنا في القرية تبدأ اليوم .

كانت «كلير» على صواب . ففي هذه اللحظة ، أدرك «نيفر» أن السعادة في رقة أجنحة الفراشات، وأيضًا في قوة صخر الجرانيت . وعلى الإنسان الاستمتاع بكل لحظة وكأنها معجزة .

توجه الزوجان برفقة «نوارو» إلى الباب الرئيسي.

- \_ إنى آسف لعدم استطاعتى حضور جنازة أبيك.
- \_ كان يكن لك إعجابا كبيراً ، وأرجو أن أكون قد هدأت قليلا من روعه قبل الرحيل الأكبر . لقد طمأنته بأن العدالة ستأخذ مجراها ، وهذا ما حدث .
  - \_ ألا تملكين قدرات غريبة؟
  - ـ لا ، إنه حبك الذي مكنني من الاحتفاظ بشجاعتي.

\* \* \*

قام الحارس بتحيتهما بحرارة .

\_ أنا سعيد برؤيتك مرة أخرى يا النيفرا. أنا وزميلي كنا نعرف دائما أنك برىء. يبدو أنهم يعدون العدة للاحتفال في القرية. استمتعا جيداً.

انفتح الباب ودخل «نيفر» و«كلير» إلى موطنهما الجديد .

كان الحرفيون قد تجمعوا \_ وعلى رأسهم رئيسا المجموعة \_ عند مدخل الشارع الرئيسي الاستقبال الزوجين ومعانقتهما .

كان اللقاء بهيجًا، وصبت كنوس البيرة العذبة ، وهم يمجدون المرأة الحكيمة .

قال «نيب » المنجز:

\_ طالما أن «نيفر» عاد ، فلقد حانت ساعة البدء في تدريب أردون .

# الفصل الأربعون

قال «عبيد » الحداد «لأردون»:

- \_ استقظ.
- \_ ما الذي يحدث ؟
- \_ صديقك «نيفر» أطلقوا سراحه، وهناك اثنان من الحرفيين جاءا لاصطحابك.

نهض «آردون» في قفزة واحدة، وهو الذي كان قد خلد إلى النوم منذ ساعتين فقط، بعد يوم من العمل الشاق في مصهر الحديد .

وسأل عبيد:

ـ هل فكرت جيدًا في الموضوع ؟

\_ جاء وقت تدريبي!

لم يلح الحداد . وعلى الرغم من ذلك ، فإنه كان واثقًا من أن الشاب الضخم يسعى إلى حتفه .

سأل آردون:

ـ إلى أين نحن ذاهبون ؟

كان العداء باديًا على وجهى هذين الحرفيين.

فأجاب أحدهما:

\_ إن الصمت هو أعظم الفضائل . اتبعنا إذا أردت .

كان الظلام قد حل ، ولم يكن هناك وميض ضوء واحد في القرية أو في الأماكن المحيطة بها . وبخطى ثابتة ، كما لو كانا على دراية بكل تضاريس الأرض ، قاد الحرفيان «آردون» حتى أعتاب مصلى مقبرة محفورة في التلال الممتدة بطول الجانب الغربي للقرية .

تراجع المريد . فلم يكن يبحث عن الموت، بل عن حياة جديدة! وعلى الرغم من أنه رغب في طرح عشرة أسئلة ، فإنه تمكن من ضبط لسانه .

تنحى الحرفيان واختفيا في جنح الظلام ، تاركين «آردون» وحده أمام الباب الخشبي المذهب المحاط بدعامتين من الحجر الكلسي والذي يعلوه هرم صغير.

كم مدة من الوقت سيطول انتظاره ؟ إذا ما كانت الجماعة تعتقد أنها تفقده صبره ، فقد أخطأت . الآن وقد أصبح آردون المتأجج أمام الباب الأول ، فإنه أبدًا لن يتراجع.

كان على استعداد لنازلة أى خصم ، ولكن هذا الخصم الذى شق ظلمات الليل قد جعل بدنه يقشعر خوفًا : جسده جسد إنسان ورأسه رأس ابن آوى، له خطم عدوانى طويل وأذنان مدببتان ! وفي يده اليسرى ، كان المسخ يحمل صولجانًا ؛ طرفه الأعلى على شكل وجه كلب مستعد للعقر .

توقف الرجل ذو رأس ابن آوى على بعد متر أو أقل من آردون، ومد له يده اليمنى. إن طريقه لن يعوقه أى شىء مهما كان ، حتى ولو كان مسخا بشعا كهذا . وهكذا لم يتردد آردون ولو قليلا وهو يتذكر الأساطير التى تؤكد أن ابن آوى الليل لايظهر إلا للأموات!

#### قال الكائن الغريب:

\_ إذا تبعت اأنيبوس، فسوف يقودك إلى السر ، أما إذا كان الخوف يعتريك فلا تذهب أبعد من ذلك .

- \_ أيّا كنت ، أدِّمهمتك .
- \_ لن يفتح هذا الباب إلا إذا تليت كلمات القوة.

وهنا ترك الرجل ذو رأس ابن آوى يد «آردون» الذى تساءل عن السلوك الواجب اتباعه . فهو لايعرف هذه الكلمات! فهل يتعين عليه تحطيم الباب بلكماته حتى يعرف ماذا يخبئ وراءه ؟

وقبل أن يتخذ قراراً حاسما ، عاد «أنيبوس» للظهور مرة أخرى وهو يحمل تمثالا لساق بقرة .

وأمر آردون قائلا:

\_ قدمه للباب ، فهو وحده يملك كلمات القوة ، كلمات القربان.

وهنا رفع الشاب الضخم التمثال .

انفتح الباب بهدوء وظهر رجل برأس صقر ، يرتدى درعًا من الذهب ويحمل تمثالا صغيرًا من الخشب الأحمر ، يمثل شخصًا منزوع الرأس، أقدامه مرفوعة إلى السماء .

- حذاريا آردون من السير ورأسك مقلوب وإلا فسوف تفقده . الاستقامة وحدها سوف تجنبك هذا المصير التعس . والآن اعبر العتبة .

ولج «آردون» مصلى صغيرا يحمل رسوما جدرانية لأعضاء الجماعة وهم يقدمون القرابين للآلهة . وفي وسط القاعة ، بداية السلم الغائر في بطن التل .

وهنا أمره الرجل ذو رأس الصقر:

ـ اذهب لمركز الأرض وافتح الإناء الكبير الموجود به، واشرب من مائه الصافى حتى لا تفنيك النار . فهذا الماء هو الذي سيكشف لك طاقة الخلق .

هبط «آردون» السلم ، درجة درجة حتى تعتاد عيناه الظلام .

انتهى به المطاف إلى قبو به إبريق ضخم رفعه من عروتيه . كانت مياهه باردة ومعطرة باليانسون .

شعر الرجل الشاب بقوة جديدة تسرى في جسده كما في أواني الفيضان المقدس عندما كان يصرح له بشرب ماء الفيضان .

هبط الرجل ذو رأس ابن آوى ورفيقه ذو رأس الصقر بدوريهما إلى القبو مضيئين بالمشاعل كتلة من الفضة وحوضا من المعدن نفسه ملآن بالمياه التى استخدماها لغسل قدمى «آردون» قبل أن يتخذا موقعيهما عن يمين ويسار المريد ، يصبان المياه المطهرة فوق رأسه وكتفيه ويديه .

وقالاله:

\_ الآن ، تتفتح لك حياة جديدة، وسوف تجوب محيطًا من الطاقات .

في نهاية القبو ، كان هناك ممر يؤدى إلى قبو صغير به تابوت حجرى بشكل السمكة ، نفس السمكة التي كانت قد ابتلعت عضو أوزيريس التناسلي بعد بعثرة أجزاء جسد الإله المقتول في النيل . رفع القائمان على الطقوس الغطاء وأعطيا الإشارة لآردون ليستلقى داخل السمكة الضخمة المرصعة بحجر اللازورد .

هنا عاش أولى مراحل تحوله وأدرك أنه ليس إنسانًا فقط، بل إنه ينتمى إلى الخليقة بأسرها، ومرتبط هكذا بكل أشكال الوجود . وبفضل سمكة الضوء، اعتقد لحظة أن بوسعه العودة إلى منبع الحياة .

انتزعه ابن آوى والصقر من تأملاته، وعادا به إلى السطح. أخرجاه من هذا المصلى ليدخلاه في آخر أكثر اتساعًا تضيئه أربعة مشاعل وضعت على شكل مستطيل . وعند أقدامهم ، كانت هناك أربعة أحواض من الفخار المختلط بالبخور يملؤها لبن عجلة بضاء.

كان هناك العديد من الحرفيين . وتكلم النيب المنجز رئيس المجموعة .

\_ إنها عين حورس التي تمكننا من رؤية تلك الأسرار الخفية، ومن إقامة نوع من التقارب مع السعداء الذين يسكنون السماء . إذا ما كنت تريد حقا أن تصبح أخانا، فعليك أن تصلى بعيدًا عن الأعين والآذان، وأن تحترم قانوننا الذي هو خبزنا وجعتنا. إنه قانون «الرأس والساق» \_ باللغة العصرية «تب رد» \_ هو وحى أفكارنا وأعمالنا، وهو دفة سفينتنا الجماعية .

هذا القانون هو روح «ماآت» ابنة النور الإلهى وأساس كل تجانس، رمز كلام الخالق. ما زلت مصرا على طلب قبولك في صفوفنا، وهل ترغب في معرفة مدى واجباتك؟ فأجاب آردون:

ـ بلى ، ما زلت مصرا وراغبا .

وقال «نيب» المنجز :

\_ كن يقظًا لإنجاز المهام التى سنعهد بها إليك. لا تكن أبداً مهملا. ابحث عن كل ما هو صحيح ، كن مترابط الفكر وانقل إلى الآخرين ما ستتعلمه بتجسيده في المادة دون الإخلال بالفكر. وليظل السر الخفي للأثر الفني محتجبًا ومنكشفًا في آن واحد. الزم الصمت واحفظ السر. أقم في المعبد إذا ما دعيت إليه. قدم القرابين للآلهة وللفرعون وللأسلاف ، شارك في الطواف وفي حفلات إخوتك وجنازاتهم. ادفع حصتك في صناديق التضامن. اخضع لقرارات محكمتنا ولا تسمح بأي عمل عدواني. لا تدخل المعبد إذا كنت قد أديت عملا يتنافي مع تعاليم «ماآت»، أو إذا كنت على حال من عدم الطهارة أو الكذب. لا تزد في الميزان ولا المقياس. لا تضر عينيك بالنور، ولا تكن نهمًا. هل أنت على استعداد للقسم على الحجر بأنك سوف تلتزم بقانوننا؟

\_ أنا مستعد.

وتقدم نيفر الصامت للكشف عن حجر منحوت على شكل مكعب بدا وكأن ضوءا خافتا ينبعث منه.

\_ تقسم بحياتك وحياة الفرعون أن تتعهد باحترام الواجبات التي ذكرتها لتروى؟ قال «آردون»:

- أتعهد بذلك.

وهنا أعلن رئيس المجموعة:

اليوم أصبحت خادمًا بساحة الحقيقة ، من مواليد المقبرة، ويطلق عليك اسم جديد هو «بانيب» ليستمر كنجوم الليل ولا ينساه أحد إلى الأبد ، ويحفظ قوتك صباحًا ومساءً . ولتجعلك الآلهة ثابتًا كثبوت الحقيقة نفسها .

ثم قام نيفر ـ حامًلا في يده اليسرى عصا برأس فحل رمزاً للإله آمون ـ بكتابة الاسم الجديد لآردون على كتفه اليمني مستعينًا بريشة رسم دقيقة غُمست في مداد أحمر.

واستأنف رئيس المجموعة حديثه قائلا:

ـ أنت الذى ستكون حرفيا ، اعرف دائمًا كيف تلبى النداء ، اعمل من أجل الحصول على وصفات «توت»، وحل صعابها حتى تصبح خبيرًا فى فك رموزها. فهكذا، ستدخل مدينة النور .

ضُمخ «بانيب المتأجج» بالزيوت العطرية والدهانات، وألبس ثوبًا أبيض وزوجين من النعال البيضاء. ورسم نيفر على لسانه رمزًا لصورة «ماآت» حتى لا تصدر عنه بعد اليوم أقوال مذمومة.

حجب رئيس المجموعة الحجر من جديد، وأطفأ المشاعل الأربعة بإغراقها في أحواض اللبن . وبعد ذلك، خرج الحرفيون من المصلى لتأمل النجوم.

\* \* \*

## الفصل الواحد والأربعون

عندما أشرقت الشمس، كان «بانيب» المتأجج ونيفر الصامت لايزالان جالسين أمام باب المصلى، حيث كان الأول قد حصل لتوه على تدريبه. كان قد انتهيا من تأمل النجوم حيث تنعم بالحياة الأبدية أرواح الفراعنة والحكماء الذين أسهموا في بناء الحضارة المصرية منذ نشأتها.

قال بانب لصديقه:

- ـ هل مررت بهذه الطقوس نفسها ؟
  - ۔ هي نفسها .
  - ـ وزوجتك ؟
- ـ هي أيضًا ، مثل غيرها من نساء القرية . جميعهن منتميات لجماعة كاهنات حتحور ، إلا أن غالبيتهن لا يتجاوزن المرتبة الأولى .
  - ۔ هناك كثيرات ؟
  - ـ من المحتمل. . .
  - \_ وعند الحرفيين أيضًا ؟
- بالطبع، ولكن الأساس هو أن نشكل فريقًا. أيّا كانت وظيفتنا، فنحن نبحر جميعًا على مركب واحد، وكل فرد بيننا يؤدى عملا محددًا.
  - \_ وماذا سيكون دورى؟
  - .. أولا، أن تجعل من نفسك شخصًا نافعًا .
    - ـ للآخرين؟

- ـ نافعًا للعمل، وعلاوة على ذلك لأفراد المجموعة .
  - \_ ما حقيقة هذا العمل يا نيفر ؟
- بناء المقبرة الملكية بكل ما يتطلب هذا من عمل . فبفضلها يكون اللامرئي كائنًا فوق هذه الأرض وتتحقق عملية البعث . ولكن مازال أمامنا الكثير لتتعلمه قبل المشاركة الكاملة في هذا العمل .
  - \_ أخيراً ، سوف أستطيع أن أرسم وألون !
- أكثر الأمور إلحاحًا الآن بالنسبة إليك هو تعلم القراءة والكتابة مع أطفال القرية .
  فقال «بانيب» محتجًا .
  - ـ لم أعد طفلا.
- الكتابة هي أساس فنك . ولم يعد أمامك وقت لتضيعه . فكنهير معلم صارم، وأحيانًا يكون دقيقًا في حزمه، ولكن تلاميذه يحصلون على تعليم جيد.
  - ـ لابأس، طالما لابد من الخضوع لذلك . . . هل تعرف معنى اسمى الجديد؟
- مناه "المعلم". إن "نيب" المنجز رئيس المجموعة هو الذي أطلقه عليك ليضع نصب عينيك هدفًا يستحيل بلوغه. فهو على يقين من أنك لن تتنازل عن أن تصبح معلما، وأنك سوف تستنفد طاقتك مع إخفاقاتك المتوالية. حتى يأتي اليوم الذي تهدأ فيه.
- \_ سوف يصاب رئيس المجموعة بخيبة أمل! نعم سوف أصبح معلما في مهنتي وأستحق اسمى بجدارة. لقد اعتقد أنه سيجعلني أرزح تحت وطأة عبء ثقيل، ولكنه يمنحني نارًا لن تنطفئ جذوتها إلا بموتى .

خارج هذا الحرم ، كان الأتباع منكبين على عملهم ، يرفعون الأحمال عن الحمير ويسلمون المياه الضرورية لوضوء الصباح .

اشرقت الشمس على «ساحة الحقيقة»، تلك الأرض التي سيبدأ «بانيب المتأجج» فيها حياة المغامرة التي طالما حلم بها .

أخيراً ، اكتشف القرية ، التي تقبع في مأمنها خلف الجدران العالية! هناك جدران أخرى أقل ارتفاعًا بنيت فوق قاعدة من كتلة واحدة مصممة لصد طوفان الطمي والحجارة الذي تحمله السيول الضعيفة رغم ندرتها.

كانت القرية الواقعة على بعد خمسمائة متر من تدفق الفيضانات الهائلة دون أن تهددها، تشغل كل الوادى الصغير المهجور والذى كان المجرى القديم للفيضان تحف على جانبيه التلال التى تحجب الرؤية وتعزل هذا التجمع المقدس بعيداً عن أعين المتطفلين. كانت المدينة وكما يطلق عليها أحيانًا الحرفيون كائنة على بعد مسافة متساوية من معبد ملايين الأعوام لرمسيس الأكبر، ومن الأكمة المقدسة حيث ترقد الآلهة الأولى وتبدو كموقع خارج هذا العالم، معزول عن وادى النيل. يحدها من الغرب، الشاطئ الصخرى الليبى، ومن الجنوب نتوء صخرى بنى على جانبه المعبد الرئيسى. أما الشاطئ الشمال فيوجد مخرج الوادى ومنحدر طفيف يتوجه جنوب الأراضى الزراعية.

كان قدتم إنشاء مقبرتين كبيرتين على جانبى القرية: الأولى ناحية الشرق ، صممت على ثلاثة طوابق: الأول للأطفال والثانى للمراهقين ، أما الأخير فللبالغين. أما الأخرى ، ناحية الغرب ، المصممة أيضًا على عدة طوابق ، فكانت تواجه الشمس وتضم أجمل المصليات.

هنا ، تترابط الحياة والموت والأبدية في تجانس طبيعي وما وراء الطبيعي . وفوق أرض القرية ، تقبع أيضًا مقابر ومصليات الجماعة وزوايا وصهاريج ومخازن غلال ، ومبان أخرى مقدسة ودنيوية .

#### قال «نيفر» لـ «بانيب»:

- ـ تعال ، سوف أصطحبك إلى منزل .
  - ـ هل تعنى . . . أن لي منزلا ؟
- ــ إنه منزل صغير لعازب . . فلا تتوقع أن يكون إحدى العجائب.
  - \_ هل لك منزل أنت أيضًا ؟
- ـ كان حظى أفضل من حظك . فمنزلى في حالة أفضل من منزلك. لا أحد يختار . إن كاتب المقبرة هو الذي يمنحنا بيتًا ، ورئيس المجموعة يقدم لنا مكانًا في مصلى المجموعة الذي نجتمع فيه .
  - من الذي يرأسها فعلا ؟
- كاتب المقبرة كنهير ورئيسا المجموعة، وإن كان من الأفضل أن أقول الطاقم؛ لأن مجموعتنا أشبه بالقارب.

«نيب» المنجز يهيمن على الجانب الأيمن وكاها على الجانب الأيسر. أنا وأنت تم تعييننا في مجموعة الجانب الأيمن كمتمرنين. ونحن ندين بالاحترام للرفقاء والخبراء المقيمين هنا منذ سنوات طويلة والذين أمسكوا عقاليد المعرفة.

#### \_ كما عددنا ؟

- اليوم ، اثنان وثلاثون حرفيا. ستة عشر حرفيا في مجموعة الجانب الأيمن ومثلهم في الجانب الأيسر. في الماضى ، زاد عددهم عن ذلك حتى وصل إلى نحو الخمسين. إلا أن الوفيات والسفريات إلى آفاق جديدة قد قلصت هذا العدد . والفرعون يفضل فريقًا متلاحمًا وقليل العدد. إن انضمامك ، مثل انضمامى ، أشبه بالمعجزة! ونحن كمتمرنين، ملزمون بالصمت حتى تكون بحق امن سمعوا النداء ».

# \_ في أي مجموعة عمل تم تعيينك ؟

. في مجموعة ناحتى الأحجار الذين تتمثل مهمتهم في معرفة كيفية استخدام الإزميل الكبير القادر على شق أقوى الأحجار وأيضًا نحتها بدقة بمعاونة القدوم.

- \_ هل تركوا لك حرية الاختيار؟
- ـ أنا ليس لديّ مواهبك في الرسم، وقد أحببت دائمًا أن أوجه حديثي للحجر.
  - ـ بالنسبة لي : الرسم ولا شيء إلا الرسم .
  - \_ وإذا ما عهد إليك رئيس المجموعة بمهام أخرى؟
    - أخفى الشاب الضخم استياءه بصعوبة .
    - ـ إن هدفي محدد ولن يثنيني أحدٌّ عن عزمي .

#### فأوضح نيفر قائلا :

- \_ إن نيب المنجز ليس مريحًا، وهو لا يحب مناقشة أوامره. وبما أنك آخر المعينين فعليك الخضوع.
- \_ بما أنك صديقى ، فأنت تعرف أنه مستحيل! ومهما يكن رئيس المجموعة فهو لا يخيفنى ، وعليه أن يفسر لى ما الذي ينتظره منى . في مصر ، ليس هناك أسرى ولن أكون أولهم .

لم يلح «نيفر» خوفًا من إشعال الحريق. فلقد كانت أولى خطوات «بانيب» تنبئ بصعوبتها.

اكتشف هذا الأخير ، بفضول كبير ، القرية نفسها التي يخترقها شارع رئيسي من شماليها إلى جنوبيها ، وهذا فضلا عن محور ثان عمودي ، أقل أهمية . وفي داخل الحرم ، سبعون منزلا أبيض يعيش فيها أعضاء المجموعة وعائلاتهم وكاتب المقبرة . وفي الشمال ، تقع أقدم المناطق السكنية التي يرجع تاريخها لعهد تحتمس الأول .

مر الصديقان أمام محل إقامة راموسى الرائع ، حيث كان قد استقبل فيه خليفته وابنه الروحى كنهير ، الذى أصبح بذلك يمتلك قاعة ذات أعمدة لاستقبال الحرفيين ، ومكتبا مجهزا بالكامل .

شعر البانيب، بملاحقة نظرات زملائه من مجموعة اليمين الذين كانوا يأخذون قسطًا من الراحة، ونحو عشرة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين أربعة أعوام واثنى عشر عامًا، يتبعون خطاه.

كان الشارع الرئيسي يفضي إلى ما هو أشبه بمفترق للطرق ، فعرج الرجلان ناحية اليمين ثم عادا إلى المحور مرة أخرى لبلوغ الطرف الجنوبي للقرية حيث المنزل المخصص لـ "بانيب" المتأجج .

تأمله الأخير طويلا ، ثم صاح قائلا : ولكنه . . . أطلال!

\* \* \*

# الفصل الثاني والأربعون

كانت الجدران توشك على الانهيار ، ونجارة المنزل متآكلة ، وطلاؤه متشققا .

وأقر «نيفر» بالواقع قائلا :

\_ إن حالة المنزل ليست ممتازة ، ولكن له ميزة يتعذر تقديرها، وهي أنه قدتم بناؤه في القرية .

لم تهدئ تلك الحجة من روع ابانيب.

- أريد أن أرى فوراً كاتب المقبرة.

ودون أن يعبأ بنتائج تصرفه، صعد الشاب الضخم الشارع بسرعة فائقة، وولج قاعة اجتماعات اكنهير، حيث كان هذا الأخير جالسًا على حصيرة، باسطا ورقة بردى تحمل بعض الحسابات.

- \_ هل أنت الذي خصصت لي منز لا غير صالح للسكني؟
  - لم يرفع كاتب المقبرة عينيه واستمر في قراءته.
    - \_ هل أنت المتدرب «بانيب» ؟
  - ـ إنه أنا ، وأطالب بأن يخصص لي سكن لائق.
- ـ هنا ، أيها الفتى ، لا يطالب المتدرب بشىء. هو ينصت ويطيع . وبالنظر لطبعك ، فأتصور أنك ستجد صعوبة كبيرة في النجاح، ولن يلبث رئيس المجموعة أن يطالب استبعادك. وسوف أكون أول من يعطيه الحق في ذلك .
  - ـ ألا يتحتم معاملتي مثل غيري من الحرفيين؟ وأن أمتلك مثلهم مسكنًا لائقًا؟!
- أنت في الوقت الحالى لا شيء. لقد قامت الجماعة بتقديمك إلى أولى الواجبات المفروضة عليك، ولكن ماذا فهمت من الاحتفال؟ لم يمض عليك يوم واحد في القرية

وتريد أن تسكن كأحد الشرفاء! من تظن نفسك؟! ، ربما كنت تعتقد أنه بمجرد رؤية جمال محياك ، فإننا سنمنحك سكنا رائعًا ، فاخر الرياش ، قبوه ملى الطعام . أتجهل أن كل زملائك قد بنوا منازلهم أو أصلحوها دون تذمر أو احتجاج ؟ أن تنعم بمكان ذى جدران ، حتى وإن كانت متزعزعة ، هو فى حد ذاته فرصة هائلة يحلم بها مثات من المرشحين اليائسين . وأنت ، تجرؤ على الشكوى؟! ، إنك لست فقط تافهًا ، بل غبيًا أيضا!!

واستمر «كنهير» في بسط ورقة البردي في حذر وهو يرمق بعينيه الأرقام المدونة عليها .

كان «بانيب» قد استشاط غضبًا، وظل مترددًا في الأخذ بتلابيب الكاتب والإلقاء به خارج عرينه وسلب أدواته.

\_ أما زلت هنا أيها المتدرب ؟! من الأفضل لك أن تجعل مسكنك صالحا للسكنى ، فلن يساعدك أحد. ففي جماعة مثل جماعتنا ، لا مكان لمن لا يعرف الاستقلال بذاته.

ولّى «بانيب» ظهره ، وتنفس «كنهير» الصعداء . فلو كان الشاب الضخم قد أذعن لثورته ، فكيف كان سيقاومه ؟

#### \* \* \*

كانت درجات السلم الحجرى الصغير المؤدى من الشارع إلى عتبة القاعة الأولى متآكلة . فباستثناء المصاطب الحجرية الداخلية التي كانت قد قاومت الزمن ، كان يستلزم إعادة بناء المبنى المصنوع من الطوب اللبن . أما الأعمدة فيستحسن تغييرها لسوء حالتها . وقد بات واضحًا أن المنزل لم يسكن منذ سنوات عديدة وأنه ينبغي تنظيفه أولا تنظيفا كاملا .

لكن «بانيب المتأجج» كمان قد استساغ حديث الكاتب، وأدرك أن هذه الأطلال هي أول سكن له . وفجأة بدت له أجمل من أي قصر .

#### قال له «نيفر»:

- . أنا على استعداد لساعدتك.
- ـ وفقا لما قاله كنهير ، هذا محظور!
- .. هناك العرف، ولكن هناك أيضاً الصداقة.
- ـ سوف أحترم العرف وأتكفل أنا وحدى بالتجديد.
- ـ هناك بعض الجوانب الفنية التي قد تفوت عليك.

ـ سـوف أرتكب بعض الأخطاء، ولكنه سيكون عملى. في المقابل، إذا ما دعـوتني لتناول طعام الغداء، فلن أرفض دعوتك .

\_ هار ظننت لحظة واحدة «كلير» قد نسيتك؟

كانت واجهة السكن المخصص «لنيفر اخادعة ، فلقد كان يستلزم إصلاحًا كاملا من الداخل ، ولم يكن قد أتيح له من الوقت إلا ما يكفى لإعداد مطبخ صغير كانت كلير تعد فيه لحمًا مسلوقًا وحساء عدس بالكمون . كانت الأبخرة تتصاعد لتخرج من كوة مستديرة في السقف .

ومرة أخرى ، انبهر «بانيب» بالجمال الأخاذ لهذه المرأة الشابة التي كانت ابتسامتها المضيئة ترغم أشد الناس فظاظة على إظهار الود.

- بالرغم من أننا لا نمتلك بعد مقاعد، أننا سوف نرحب بك في منزلنا . أنا متأكدة أن منزلك الرائع قد جعلك تهيم به .

انفجر الانب ضاحكًا

- أنت تعرفينني جيدًا يا كلير! بالأمس كنت أنام في العراء، واليوم أوشك أن أموت منسحقًا تحت وطأة الحجارة القديمة التي ستنهار من فوقى وتحت أقدامي. ولكني أخيرًا، هنا معكم، أتضور جوعًا!

تناول «بانيب المتأجج» أطيب طعام تذوقه في حياته .

قال الشاب:

خبز قضيم ولحم لذيذ وعدس لين وجعة عذبة وجبن ماعز ، لتكتمل الوليمة .

وقالت كلير:

- ستذهب صباح الغد للحصول على حصتك من التموين .
  - أهذا ما نأكله يوميًا.
  - إنه أفضل كثيراً في أيام الأعياد.
- أفهم الآن لماذا يصعب جدا دخول هذه الجماعة! سكن مجاني وطعام وافر ومهنة مثيرة!! . . . لقد اكتشفت الجنة فوق الأرض!

### وهنا أوصاه «نيفر» قائلا:

- \_ كن حذرًا على أى حال . الواقع ، أن الدخول عسير للغاية ولكن الخروج يسير جدا . إذا ما غضب منك رئيس المجموعة ، فلن يساندك كنهير . بسببهما ، يمكن أن تطرد فورًا .
  - .. كيف تتفاهم مع " نيب المنجز"؟
- \_ إنه رجل قاس ومتسلط ، لا يسمح بأى تهاون في العمل. وإحقاقًا للحق، أنت لا تروق له كثيرًا، ولن يفوت أي هفوة من جانبك.
  - \_ هل من المكن أن أتحول إلى المجموعة الأخرى ؟
- ــ لا أنصحك باتخاذ تلك الخطوة . سوف تثير استياء رئيسي المجموعتين ، وسوف يكون «كاها» أكثر تعنتًا من «نيب المنجز» .
  - \_ مفهوم ، إذن سوف أخوض المعركة .
    - سألته كلير:
  - ـ لماذا تَعُدُّ علاقات التدرج الوظيفي حربًا ؟

### فاجأ السؤال المتأجج:

- \_ القتال مفروض في كل وقت ، هنا وهناك . سوف يحاول رئيس المجموعة أن يحطمني ولكنه سيفشل.
  - \_ وإذا ما كان يبغى تدريبك حتى تتمكن من إنجاز أعمال عظيمة ؟
- ـ أنا شاب يا كلير ، ولكنى لم أعد أعيش في الوهم. فبين البشر لا تسود إلا علاقات قوة .
  - \_ أتنسى الحب؟

نظر إليها بانيب طويلا:

\_ أنت ونيفر تمثلان زوجًا استثنائيا ولكن لا يمكن اتخاذكما قدوة . أنت كاهنة دحتحور» أليس كذلك؟

وقالت المرأة الشابة:

منذ أن تم تعييني وأنا أذهب يوميًا للزاوية أعد القرابين الواجب وضعها فوق المذابح في مصلى المقابر كما في كل بيت. في القرية، الحياة مختلفة. هناك متزوجون وعزاب

وأطفال، ولكن مساكننا تستخدم أيضاً كمحراب ولا يوجد كهنة أو كاهنات غير الحرفيين وزوجاتهم . ففى إطار الوظيفة التى يقوم بها كل منا، لا يتم الفصل بين الحياة اليومية والحياة المقدسة . وهذا هو السبب الذى من أجله جاءنى انطباع بأن أحد القلوب الخفية لمصر يخفق بين جدران تلك القرية . ففيها نعايش السر الخفى ونستسيغه ونستمع إلى موسيقاه ؛ هذا القدر غلكه .

ـ بشرط أن يرغب رؤساء المجموعات في ذلك .

وأردفت كلير قائلة:

\_ أنا أقطن هنا منذ أمد قصير ، ولكنى عرفت أن المثابرة فضيلة أساسية لإدراك القوانين الحفية «لساحة الحقيقة». إنها مثل الأم الكريمة تمنح بلا حساب ولكن هل قلبنا متفتح بقدر كاف لاستقبالها؟

أثارت أقوال المرأة الشابة الاضطراب في نفس المتأجج ، ومزقت ستارا كان يحجب النور عن نظرته التي أبقاها التلقين سليمة . وعلى الرغم من أن «المتأجج» كان قد استمع إلى النداء ، فإنه لم يكن يتوقع أن هذه القرية المتواضعة عالم بمثل هذه الرحابة يضم هذا الكم من الكنوز التي لم يكن يدرك بعد طبيعتها الحقيقية .

وسأله نيفر:

- هل تريد أن تنام هنا هذه الليلة؟

ـ لا ، يجب أن أهتم بمنزلي وإلا فسوف تخجل مني أنت وكلير .

- أكرر عليك مرة أخرى عرضى بالمساعدة .

- إذا لم أفلح وحدى ، فسوف أخجل ، من حقارتي، أعترف بأنني أحيانا معتوهاً ولكني ، على كل حال ، فهمت أن إعادة تهيئة هذا المسكن هو أول اختبار لي .

\* \* \*

## الفصل الثالث والأربعون

كان عمل «ميهى» المتعمق يثمر نتائجه المرجوة . فلم يكن في حاجة لأكثر من ثلاثة أشهر لبلوغ رتبة القائد العام لقوات طيبة التي عهد إليه بإعادة تنظيمها إداريا وعسكريا . ورويدا رويدا ، تمكن من إبعاد كبار الضباط الآخرين باستخدام سلاحه المفضل : النميمة التي يقرنها بمجموعة من الوعود كانت تشنف آذان الجنود مثل : زيادة الرواتب ، إمكانية الإحالة إلى التقاعد المبكر ، تحسين الأوضاع وتحديث الثكنات . وعند عدم الوفاء بتلك الوعود ، كان «ميهى» يتهم التدرج الوظيفي بالإهمال والنفاق ، ويرثى لحال هؤلاء المبائسين المخدوعين ويؤكد أنه لن يتوانى أبدا عن الدفاع عنهم أمام السلطات المختصة . والواقع ، أنه ما أن يواجهها حتى يعامل أولئك الجنود معاملة الرعاع ، ويتهمهم بالتمتع بظروف معيشية مواتية للغاية .

قوبل تعيين القائد العام الجديد باستحسان بالغ، سواء من القمة أو من القاعدة ، وكان الميهى المعته المتازة بدعوة مجموعة من أشراف طيبة للعشاء كل ليلة بعد أن يكون قد درس ملفهم جيداً حتى يستطيع أن ينافقهم بأقصى قدر من الفاعلية . فيرحل ضيوفه وكل واحد منهم لى ثقة بأنه كائن استثنائي وأن القائد رجل متفان ويستحق الثناء .

علاوة على ذلك ، كانت «سيركيتا» تتفانى فى أداء دورها كربة بيت ممتازة ، متألقة وبشوشة وسطحية بالقدر الذى لا تثير معه ضيق الآخرين، قادرة على أن تلعب دور الفتاة الشابة التى تأسر ألباب كبار الموظفين المتشددين وتبهج قلوبهم بظرافتها ؛ وهى التى حين تهيمن على زمرة من الخدم ، تكشف لهم عن وجهها الآخر، وجه مخدومة عدوانية بلا قلب.

كان «ميهى» و «سيركيتا» قد أصبحا أشهر زوجين عصريين. وكل أشراف طيبة كانوا ينتظرون منهما\_وبفارغ الصبر \_ دعوتهما لهم في منزلهما. إلا أن القائد كان يأخذ حذره حتى لا يثير حفيظة عمدة طيبة الذي كان لايزال يمتلك من القوة والمكر ما يمكنه من القضاء على مستقبله. وعند لقائهما ، كان «ميهى» يميل إلى التواضع وعدم الكشف إلا عن طموحات معقولة ومحدودة. فهو مثلا لم يكن لديه النية لأن يحل محل القاضى البلدى الذى تعوقه خلافات قبلية . فكان يرى أنه من الأفضل مناورته مع ترك الفرصة له للظهور والتفاخر . والسلطة الدائمة لايمكن الاستحواذ عليها إلا بقدر كبير من المواربة وبإلصاق مسئولية الإخفاقات بالأغبياء الذين يظنون أنهم يمسكون بمقاليدها .

وكالعادة ، نجحت المأدبة . وكان الكاتب الرئيسي لمخازن الغلال وزوجته . سيدة ثرية من طيبة ، دميمة ومتكلفة . قد اكتظا باللحم والحلوى ، ونبيذ الواحات الأبيض المنعش ، الذي لعب برأسيهما فجعلهما يثرثران . وبذلك حصل «ميهي» على بعض المعلومات السرية حول إدارة مخازن الحبوب والتي سيحسن استغلالها عند الحاجة .

张 朱 柒

قال القائد لزوجته وهو يضمها بقسوة إلى صدره:

\_ أخيرًا ، رحلوا . هؤلاء كانوا أكثر من رأيناهم هذا الأسبوع إثارة للضيق . ولكنهم من الآن فصاعدًا لن يقسموا إلا بحياتنا .

\_ حبيبي . . لك عندى خبر عظيم .

۔ طفل منی ؟

- لقد أصبت التخمين.

ـ ولد! . . . سوف أرزق بولد ؟! هل أجريت اختبارات البول؟

ـ ليس بعد . إذا ماكان المولود بنتا، هل ستصاب بخيبة أمل ؟

\_ بالتأكيد . ولكنك ستمنحينني ولدًا . أنا متأكد!

وفجأة، زالت الحماسة عن ميهي واكفهر وجهه.

- لكم وددت أن يشاركنا أبوك فرحتنا . . . للأسف إن حالته في تدهور مستمر . لقد اضطررت لتعديل تقاريره الأخيرة لكثرة ما بها من أمور شاذة . هل وصف له طبيبه علاجًا؟

- بناء على توصياتى ، هو لا يجرؤ على التحدث لوالدى عن مرضه الذى يعجز هو نفسه عن علاجه . فهو يكتفى بعلاج قلبه الذى يرى أنه ضعيف للغاية . ومحظور عليه الانفعالات الشديدة .

ـ إننى خائف يا «سيركيتا» . خائف من أن يرتكب كارثة تقضى على كل جهودنا، وخاصة أننا سوف نرزق بوريث يجب التفكير في مستقبله يا حبيبتي.

\_ اطمئن ، لقد اتصلت بأحد رجال القانون وعرضت عليه المشكلة ، على شرط أن يكتم السر ، بالطبع .

\_ وماذا يرى ؟

- لقد اتخذنا بالفعل عددًا من الإجراءات القانونية التي ستحظر على أبي تبديد ثروتي إذا فقد عقله تمامًا. ولكن ذلك غير كاف. فلن أصبح الشخص الوحيد المكلف بإدارة أملاكنا ، إلا في حالة ظهور جنونه .

\_ وهل ستبقين على العقد الخاص بفصل الأملاك؟

\_ كانت هذه أفضل الحلول طالما لم يكن لدينا وريث. أما الآن ، فالوضع مختلف . فنحن نؤلف زوجين رائعين وأنا حامل منك وأنت مدير متميز. فبمجرد أن يتوفى أبى أو تثبت عدم أهليته ، ألغى هذا العقد ونتقاسم كل شيء.

وهنا قبل «ميهى» «سيركيتا» قبلة نهمة.

ـ أنت رائعة! وأنا لن أكتفي بولد واحد . . .

كانت «سيركيتا» قد حللت الوضع طويلا: أبوها يشيخ ويستخدم أساليب عتيقة ولم يعد لديه الديناميكية الضرورية لتحقيق مزيد من الثراء. وكان «ميهى» هو السيد الجديد المسيطر على الأمور. ولأنه متلاعب وكاذب وفظ وماهر، كان لا يكف عن إحراز التقدم والتفوق على الآخرين. أن ترزق بأطفال منه أو من غيره، ما الأهمية في ذلك. فرسيركيتا» ليست من سيتولى تربيتهم. أما «ميهى»، فسوف يكون لديه الدليل الذي يراه رؤية العين على قدرته الذكرية التي يعلق عليها أهمية كبرى.

وفى حالة الطلاق . سوق تحتفظ «سيركيتا» بثلث الثروة على الأقل وتقاضى زوجها فى المحاكم من أجل استعادة الباقى . إن إلغاء عقد فصل الأملاك سوف يولد لديه الاقتناع بأن زوجته المحبة تثق به فيخفف من مراقبته لها .

مع رؤية «ميهى» ينمو وينمو ، ثم جنى ثمار مناوراته وأخيراً التهامه مثلما تفعل المفترسات . . . مع مستقبل ملىء بكل تلك الإثارة كيف يمكن لسيركيتا أن تشعر بالملل .

أسر لها القائد قائلا: ؟

- ـ إنني أدعو الآلهة كل يوم حتى يشفي والدك. فلو حدث له مكروه فسوف أنهار.
- ـ إنني لا أشك في ذلك يا حبيبي ، ولكني سأكون إلى جانبك لتجاوز هذه المحنة .

كان القائد الميهى قد دعا أعوانه المقربين وبعضا من علية القوم إلى رحلة صيد في غابة أوراق البردى المغمورة في شمالي طيبة . كان «آبرى» المدير العام للبر الغربي لطيبة قد بلغ به الخوف مبلغه . كان يعلم أن المكان قد يكون شديد الخطورة! وأن فرص بقائه على قيد الحياة قد تكون شبه معدومة . ففيها ، يستطيع فرس نهر غاضب أن يطيح بيسر بالقارب ، أو ينقض تمساح على فريسته بسرعة جنونية ، علاوة على وجود أعداد كبيرة من ثعابين الماء!

كان الموظف الكبير قد اتخذ مكانه على مقربة من «ميهى» الذى كان قد انتهى من شق رأس بط برى بعصا قاذفة . كان قتل الطيور يجعله يشعر بسعادة غامرة . وكان يتباهى عهارته التي لامثيل لها .

وقال ﴿أبرى،

ـ بوسعنا التحدث في مكان آخر.

بادره ميهي قائلا: أشك في أعوانك وفي زوجتك. فمنذ تبرئة «نيفر» و ساحة الحقيقة» قد استعادت كل بهائها. والتعرض لها أصبحت مسألة خطرة جدا.

\_ هذا هو رأيى تمامًا ! لذا ، فأنا أقترح عليك التخلى عن كل ذلك، والاكتفاء بأنشطتنا الرسمية.

- \_ هذا غیر وارد یاعزیزی
- \_ولكن ، لماذا التمسك بهذا الأمر ؟
- ــ تأمل هذا المكان يا «آبرى» . إن الطبيعة هنا تعبر عن نفسها بكل وحشيتها، ولا تخضع إلا لقانون واحد : إما أن تَقُتل وإما أن تُقُتل . والأقوى هو الفائز دائما.
  - \_ إن سياسة «ماآت» تتمثل بحق في مكافحة هذا القانون .
  - وتعجب «ميهي» وهو يلقى بعصاه القاذفة في اتجاه طائر القاوند .
    - \_ إن "ماآت" لست مخلدة.

أخطأه بفارق سنتيمترات . فأعرب عن أسفه قائلا:

- لقد غضبت ، فلم أكن دقيقا. في الصيد ، ثبات الأعصاب هو أفضل الأسلحة . أتريد أن تجرب؟

- \_ لا ، أنا غير قادر على ذلك .
- \_ سنستمريا «أبرى» وأنت ستعاوننى . إن هذا الفشل القضائى البسيط لم يوهن عزيمتى . ولدى أسباب عديدة تجعلنى أؤمن بنجاحنا .
  - \_ إن «ساحة الحقيقة» مثلها مثل معاقل النوبة لا يمكن الاستيلاء عليها .
- ــ لا يوجد معقل لا يمكن الاستيلاء عليه . يكفى وضع إستراتيجية جيدة . اليوم تعتقد الجماعة أنها في منأى عن أي اعتداء وتواصل أعمالها في هدوء تام . وهنا تكمن نقطة ضعفها .

قفزت زريقاء من مظلة ورق بردى إلى أخرى هربًا من الصيادين . بينما كان البط يصيح مذعورًا منذرًا بالخطر.

- \_ صبرًا . بضربة منظمة محكمة ، لن يفلت منا أي منها .
  - \_ هل هذه هي إستراتيچيتك ضد ساحة الحقيقة؟
- \_ جزئيا يا عزيزى . . وسوف أزيد عليها بعض الإضافات . هل عرفت معلومات جديدة؟
  - \_ لا شيء منذ انضمام نيفر الصامت و بانيب المتأجج إلى الجماعة .
    - \_ بانيب (المعلم)، إن زملاءه . . . قد خططوا له مستقبلا رائعًا .
      - \_ لا أعتقد أن لمثل هذا اللقب أهمية حقيقية .
- \_ أنت لا تعرف الحرفيين جيدًا يا آبرى . أنا متأكد أنهم لا يتركون شيئًا للصدفة وأنه ينبغى علينا أن نأخذ في اعتبارنا أقل مؤشر . هل أرسيت نظام مراقبة ينذرك بمجرد خروج أحد أعضاء الجماعة من القرية في رحلة؟
  - ــ لقدتم ذلك بالفعل . ولكني لم أتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.
    - ـ بمجرد وقوع هذا الحدث ، أخبرني في الحال.
    - \_ الوقت يمر . ألا ينبغي علينا العودة إلى المدينة؟
      - \_ لم أقتل بعد عددًا كافيا من الطيور .

## الفصل الرابع والأربعون

- الإنصات هو أفضل شيء - هكذا كان يقول « بتاح حوتيب » العجوز الحكيم الذي كان يعيش في زمن الأهرامات - إنكم جميعا تعرفون العدو والسباحة والثرثرة ولكن تمرينات خطكم الأخيرة سيئة جداً لأنكم لاتنصتون إلى ".

كان مزاج كاتب المقبرة - كحاله كل يوم - لا يحتمل. وكثيراً ما كان ينيب أفضل رسامى الجماعة للعمل مكانه كمعلم ، فيتباهى عندئذ بلقب الكاتب ، ولكن منذ وصول ابانيب، أصبح الكنهير، هو الذى يتولى بنفسه التدريس، مما سبب إحباطا شديدا للأولاد والبنات لكثرة ما كان يفرض عليهم من عمل ويوجه لهم من توبيخ .

- أنتم تعرفون بالكاد الحروف الهجائية وتسيئون رسمها للغاية! أما الحروف الهيروغليفية التي تتكون من مقطعين، فيجب إعادتها جميعها. هذا غير حركة الطيور التي ترسمونها، وبصفة خاصة البومة والطير الذي يرفرف بجناحيه وهو يخرج لسانه! كيف يمكن تعليم من لايريد الإنصات؟ ينبغي أن أوجه إليكم مثات من الضربات بالعصاحتي تفتحوا آذانكم التي تحتفظون بها وراء ظهوركم.

وهنا ، تدخل (بانيب المتأجج».

\_ حيث إنني أكبر التلاميذ سنا ، فأنا المسئول عن أخطاء الفصل . فأنا ظهري عريض عمل يكفي لتلقى مجموع ضربات العصى .

\_ طيب . . . طيب ، سوف نرى ذلك لاحقًا . اتخذوا جلسة الكاتب ، واغمسوا أطراف البوص في المداد الأسود المخفف، واكتبوا الحروف الرئيسية على اللوحات الخاصة بكم.

كانت اللوحات تلك عبارة عن قطع صغيرة من الحجر الجيرى، وتنتشر في أطراف القرية بأعداد كبيرة، والبعض منها الأكثر قيمة عبارة عن بقايا نحت المقابر. وهي تستخدم

كمسودة للتلاميذ المبتدئين في تعلم الرسم والذين يُعَدّون غير مؤهلين بعد لاستخدام أوراق البردي ، حتى البالية منها أو رديئة النوع .

تلك الأدوات البدائية كانت بالنسبة لبانيب أدوات رائعة . أخيرًا ، أصبح يمتلك الدعامة والأداة اللتين تمكنانه من ممارسة فنه . وكان يجد لذة في رسم كل حرف من الحروف الهيروغليفية بدقة وجمال تثيران دهشة «كنهير» . كان الشاب الضخم يتعلم بسرعة كبيرة حتى إن المرء قد يتصور أن يده عرفت هذه الرموز منذ زمن طويل .

فحص كنهير اللوحات وخَلُصَ إلى أن البنات يتمتعن فعلا بموهبة تفوق موهبة الصبيان.

- أنتم لستم إلا كأعواد عوجاء يلقى بها المرء على الأرض حيث يفترشها الضوء والظلال . فإذا ما مر نجار - كما يقول الحكماء - فسوف يهتم بتلك العيدان الحقيرة ويصلح اعوجاجها ويصنع منها عصيا للنبلاء . هذا النجار هو أنا . فأيا كان مصيركم ، فسوف تخرجون من هذه المدرسة وأنتم تعرفون القراءة والكتابة .

واستؤنف التمرين حتى ساعة الغداء.

ثم أعلن كنهير عليهم:

ــ غـدا ، سوف نرسم السـمك . أما الآن ، فـاذهبـوا للأكل والتـزمـوا بآداب المائدة . فطريق الحكمة يبدأ بالأدب وباحترام الآخرين . أما أنت يا بانيب فابق في مكانك.

وتفرق التلاميذ وهم يصيحون بلا انقطاع.

\_ هل أنت جوعان ؟

۔ نعم

ـ وأنا أيضًا ، ولكن هناك أمورا أكثر إلحاحًا .

عهد «كنهير» إلى «بانيب» بقطعة كبيرة من حجر الجير، مصقولة بعض الشيء، وريشة جديرة بكاتب . ووضع عند أقدامه وعاءً مليئًا بمداد كامل السواد .

تحمس الشاب وقال:

- ذلك . . ذلك رائع ! لن أجرو أبداً على الرسم عليه .

\_ هل ستصير خائفًا ؟

غلت الدماء في عروق «بانيب» عند سماع هذه الإهانة ، لكنه نجح في عدم إبراز رد فعله.

\_ ارسم خمس مرات الرمزين المؤلفين لاسمك .

«با» أى البط الذى ينطلق فى الفضاء، «نيب» أى السلة المهيأة لاستقبال القرابين والتى تصبح سيدة ما تحتويه .

وبلا تسرع ، بدأ «بانيب» العمل. لم ترتعديده. وبدأ الرمزان يتشكلان بدقة وبإتقان .

- \_ لقد نجحت ، أليس كذلك ؟
- \_ ليس لك أن تحكم على ذلك . أتفهم لماذا أعطيناك هذا الاسم ؟
- ــ لأنه لا يجب على أبداً أن أتوقف عن التحليق في السماء، وأن أسلوب سيطرني على عملي يعتمد على ما أدركته وتلقيته .

#### قال الكنهير المتذمرا:

\_ السيطرة . . . أمامك طريق طويل لبلوغها . ارسم عينا ورأسًا من الأمام وآخر من جانبه ، وارسم صقرا وابن آوي ومركبا .

استغرق «بانيب» وقتًا طويلا ، كما لو كان يعيش كل رمز في ذاته من قبل أن يخطه بثقة مذهلة في التنفيذ بالنسبة لمتدرب .

- \_ امسح كل ذلك بكشط الجير.
  - \_ويتساءل كنهير:
- \_ كيف يمكن لعقل تؤججه نار «ست» أن ينجح في إظهار كل هذا الصبر وتلك الدقة؟ إن هذا الشخص الجرىء لهو سر خفي أصيل.
  - ـ ها هو ذا .
  - ـ أعد نقل النص من ورقة البردي هذه.
  - بسط «كنهير» وثيقة رائعة ، كتابتها دقيقة ورفيعة ، ليس من السهل نسخها .
    - هل ينبغى على أن أرسمها طبق الأصل، أم يمكن أن أفسرها بطريقتى؟
      - ـ كما يحلو لك
      - اختار (بانيب) الحل الثاني.

أنجز بانيب عمله بلا خطإ واحد، كما استطاع أن يجعل النص مقروءًا بشكل أفضل . مما لا شك فيه أن هذا الشاب يملك يد كاتب تتميز ليس فقط بالسرعة ولكن أيضًا بالوضوح . ولما كان خط كنهير \_ لإنشغاله برسم الرموز طوال اليوم \_ قد أصبح لا يُقرأ تقريبا ، فقد شعر بشىء من التوتر .

- اقرأ لي هذا النص .
- "إذا تسربت عملية الإنصات الدائم في نفس المنصت ، فيصبح من ينصت هو نفسه من يستمع . عندما يكون الإنصات جيداً ، يكون القول نفسه جيداً . والله يحب من يحسن الاستماع ويكره من لا يستمع . إن من يحب الاستماع هو من ينجز ما يقال . أما الجاهل الذ لا ينصت لشيء فهو لن ينجز شيئاً . هو يَعّد المعرفة كالجهل والمفيد كالضار . يفعل كل ما هو مقيت ويستمد حياته مما يميت . لا تضع شيئًا مكان آخر . واحرص على القضاء على العوائق في داخلك ، وانتبه إلى ما يقوله من يعرف الشعائر . . »
- \_ أنت تعرف القراءة يا «بانيب» و لا تتلعثم عند قراءة أي كلمة . ولكن أتفهم ما تقرأ ؟
- \_ أعتقد أنك لم تختر هذا النص بحض الصدفة . . أتعتقد أنى لا أنصت جيداً إلى تعاليمك ؟
- \_ سوف نرى ذلك لاحقًا . اذهب لتأكل، ولا تأخذ معك قطعة الجير، فهي ليست ملكك.

ابتعد «بانيب »، وتوجه «كنهير» إلى منزل «راموسى» حيث اختار الإقامة . وكانت القروية التي عينها هذا الأخير طاهية قد أعدت سلطة من بعض الخضراوات وكلى عجل .

\_ آسف لتأخرى . لقد طالت محاضراتي لأكثر مما توقعت .

قال «راموسى» لكنهير أسفًا:

- ـ إن زوجتي مريضة ولن تتناول الغداء معنا.
  - \_ هل الأمر خطير؟
- ـ إنني أنتظر تشخيص المرأة الحكيمة . هل استطعت ترويض بانيب ؟
  - ــ إنه شاب متميز ، أتمني أن أجعل منه كاتباً .
    - ـ أنت تعرف أن مجاله المهنى مختلف.

- إذا ما خضع لما يفرضه عليه علم «توت»، فسوف يصبح «بانيب» رسامًا لا مثيل له.
  ولكن هل سيكون لديه الصبر على التعلم واجتياز المراحل الواحدة تلو الأخرى؟
  - \_ أنت عميل إليه ، أليس كذلك ؟
- \_ إن القوة التي تحركه ، تحتاج إليها الجماعة . من يستطيع تخيل الأعمال الكامنة في نفسه ؟
- \_ إننى أثق بك يا كنهير ، أنت و نيب المنجز رئيس المجموعة حتى تصلا به إلى حد النضج .
- علينا أن نتوقع الكثير من المصادمات بل والإخفاق . . . إن بانيب المتأجج ، شخص متشدد ومتطرف وعنيف ، يجنح دائما إلى سرعة الغضب . فنار «ست» التي تسكنه عنيفة للغاية حتى إننا ربحا لن نستطيع السيطرة عليه .
  - \_ هل يعرف القراءة والكتابة ؟
- \_ بنفس درجة إتقاننا أنا وأنت لها. ففي أقل من عام ، تمكن من إجادة تعلم ما يحتاج الغالبية الستيعابه إلى عشر سنوات كاملة !
  - \_ كيف يتصرف مع الأطفال؟
- \_ كأخ كبير مثالى . فهو يحميهم ويطمئنهم ولا يرفض أبداً اللعب معهم . سلطته طبيعية ولا يحتاج لرفع صوته حتى يطاع . أسوأ ما فيه أنه يساعد الكسالى على أداء واجباتهم ، ضارباً عرض الحائط بتحذيراتى . يلزم إذن معاقبته وتهديده بالإبعاد و . . .
- .. ألا تتذكر شعار المعلم ومن يلقنون كتّاب المستقبل: «أن يكون لطلبته معلمًا صبورًا ، هادئ الأقوال وأن يكتسب احترامهم باستثارة مشاعرهم ، وأن يباشر التعليم في جو من الحب»؟ فلتستمر في تعليم هذا الشاب الضخم يا كنهير ؛ اقض بلا تراخ على كل عيوبه ، لا تسمح له بأى من انحرافاته وأكشف له تدريجيا عما يستوجب الإعجاب ولا يفني أبدًا.

\* \* \*

## الفصل الخامس والأربعون

دهن «موسى»، المسئول الرئيسى عن الخزانة في طيبة ، قمة رأسه بزيت الموريخا حتى يضع حداً لصلعه . وكانت آخر عشيقاته قد وجهت له ملحوظة فظة فهم منها أنه يشيخ وتتناقص جاذبيته . وقد أثار ذلك غضب موسى وأصابه بتوعك . فتم استدعاء الطبيب على وجه السرعة ونصحه بالراحة وبمراعاة قلبه المريض .

كيف له أن يستجيب لتلك النصائح وهو الذى يرزح تحت وطأة المسئوليات؟ لم تكن طيبة، تحتل إلا المرتبة الثالثة في مدن البلاد، ولكنها كانت تعج بالثروات، وكان الوزير يطالب بإدارة واضحة وفعالة. أحيانًا ، كان «موسى» يتوق إلى اعتزال العمل والإقامة في الريف برفقة ابنته «سيركيتا»، ومحارسة متعة الفلاحة التي لم يعد لديه الوقت لممارستها .

وها هى ذى تبلغه لتوها بميلاد حفيد! ياله من خبر رائع! وما أجملهما من زوجين ، هى «وميهى»! وسوف ينعم «موسى» بشيخوخة سعيدة وهو محاط بالكثير من الحفدة الذين سيعكمهم المحاسبة والإدارة ، يحدوه الأمل فى أن يصبحوا بنفس موهبته ، هو الذى لم تعد الأرقام تخفى عنه سراً . لكن «ميهى» كان على درجة من المهارة الذهنية التى تثير قلق «موسى» . ألا تهدد أن تجعله لامباليا بكل ما لا يمس مهنته ؟

لو تريث «موسى» لأدرك أن عليه أن يأخذ حذره من القائد العام الجديد لقوات طيبة ، فهو إذا كان أحيانًا يتظاهر بالتواضع خاصة أمام العمدة ، فهذا في إطار خطة محسوبة . كثيرون من الرجال لهم هذا الطبع ، ولكن «ميهي» كان يجمع إلى طموحه قسوة ، وكان لايعرف الشفقة . وعلى الرغم من أنه كان يضع قناعا سميكا فإن موسى سوف يكشفه وقد كان يخشى أن يكتشف أن رجلا وصوليًا تنزوج من «سيركيتا» الرقيقة والهادئة فقط من أجل الاستيلاء على ثروتها ، وحينئذ ستصبح مهمته هو بوصف أباها - أن يحميها بإقناعها بصفة خاصة بعدم تعديل عقد الفصل بين المتلكات وبالتفكيس أيضًا في حماية أطفالها .

كان حديث موسى الأخير مع عمدة طيبة ـ وهو صديق قديم ـ قد أثار الاضطراب فى نفسه . كان العمدة قد بدا له متحفظًا ومائلا للتشكك ، ولم يُشر إلى مشروعاته القريبة إلا بشكل مبهم ، كما لو كان يتحدث إلى شخص غريب . كان «موسى» يشك فى أن يكون زوج ابنته قد تدخل بمهارة لزعزعة موقفه ولتقديم نفسه على أنه خليفة حميه الذى لا يمكن تجاوزه . إذا ما صح ذلك ، فإن «ميهى» يصبح منافسًا يخشى بأسه ومناورًا من أسوإ نوع ، كان يستلزم كفه عن الأذى .

أعلن أمين الصندوق التابع لموسى نبأ وصول الزوجين المدعوين على الغداء.

كانت اسير كيتا) أنيقة و اميهي واثقا بنفسه.

- \_ كيف حالك يا ابنتي الغالية؟
- \_ صحتى ممتازة! وكيف حال صحتك أنت يا أبي الذي أعبده؟
- ـ ليس لدى الوقت للاعتناء بها . فالوزير يطالبني بأن أقدم له في الأسبوع القادم صورة للوضع المالي في إقليم طيبة . وكما هو الحال في كل عام، تنقصني التقارير .

واقترح ميهي قائلا:

- \_ أأستطع مساعدتك . . . ؟
- \_ لن يكون ذلك ضروريا. سوف يقوم الفنيون العاملون معى بالعمل ساعات إضافية.

لأول مرة ، لاحظ «ميهي» بعض التشكك، بل والعداء في موقف حميه. هل كان موسى يتمتع بصفاء ذهن أكثر مما توقع ؟

وقالت «سيركيتا» في إعجاب:

\_ أخيراً ، لحظات من الهدوء. سوف نتناول عشاءنا الليلة مع قائد أسراب آمون. هو شخص مرهق لا يتحدث إلا عن الأبقار والثيران؟ ألا تستطيع القيام بحيلة ما لتستبدل به آخر أقل إثارة للملل؟

كان موسى يراقب رد فعل زوج ابنته ، فلم يستمع إلى ما قالته ابنته. واقتنعت «سيركيتا» على الفور بأن أباها يعانى من إحدى حالات الغياب الذهنى المخيفة التى كشف «ميهى» عن وجودها.

\_ أبي، هل تسمعني ؟

- \_ نعم . . أقصد لا ، ماذا هناك ؟
  - \_ هذا ليس مهما .

#### وقال ميهي بتعطف:

\_ إن الجميع يشيدون بفاعلية مجموعاتك . إلا أنه ، في حالة الضرورة ، يمكنك الاعتماد على .

#### وقالت (سيركيتا) مضطربة:

- .. سوف أذهب لأرى ماذا أعد لنا طاهيك.
- ـ فكرة ممتازة! وسوف ننتظرك أنا وميهي ونحن نحتسي النبيذ تحت عريش الكرم.

كان المكان رائعًا ويصلح لأن يطلق فيه المرء العنان لتفكير هادئ ومتكاسل، إلا أن القائد لم يكن يريد إضاعة الوقت أكثر من ذلك.

- ـ يا حماى العزيز ، عندى لك خبر سرى وددت لو بحت لك به.
  - \_ هل هو يخصني بصورة مباشرة؟
- \_ هو يخص وظيفتك بشكل مباشر . أنت تعلم بلاشك أن الكثير من التجار السوريين قد أصبحوا يقيمون في طيبة منذ بداية العام .
- \_ الواقع ، أنه قدتم التصريح لهم بذلك . لم يشك أحد من سلوكهم وهم يدفعون الضرائب المستحقة عليهم وهي تدخل في إيرادات الولاية .
  - ما تقوله هو الظاهر ، إلا أن الحقيقة مخالفة لذلك تمامًا .
    - \_ ماذا اكتشفت؟
- في خلال إحدى مهام المراقبة ، أثار فضول أحد رجالنا مخزن مغلق . وقد أجرى تحقيقا سريًا أقدم لك ما خلص إليه من نتائج : لقد نظم السوريون عملية تهريب للحبوب مع فلاحين من البر الغربي .
  - ـ مل لديك دليل على ذلك ؟
  - ـ أقوى الأدلة التي لا يمكن دحضها : حساباتهم السرية المخبأة في هذا المخزن
    - ـ هل استوليت عليها؟

- تمنيت أن أخصك بهذه المزية .

انتهى الغداء بسرعة ، وعادت «سيركيتا» إلى منزلها لتعد العدة لمأدبة المساء. وكاذ «ميهى» و «موسى» قد أخذا طريقهما تجاه منطقة المخازن. وبدأ «موسى» يشعر بعصيبة متزايدة عندما فكر في أنه سوف يقضى على عملية تهريب واسعة النطاق كهذه.

كان التردد باديًا على القائد.

\_ ألا تتذكر المكان ؟

\_ بلى ، إنه هو هذا المبنى المواجه للشارع الصغير . ولكنى حذر . فهؤلاء السوريون يمكن أن يكونوا خطرين .

\_ هل يرجح أن يكونوا في المكان؟

\_ سوف أتأكد من ذلك

\_ لا تجازف هكذا يا ميهي! أنسيت أنك زوج ابنتي وأبو طفلها؟ إذهب لإحضار بعض الجنود.

\_ مفهوم ولكن لا تتحرك من هنا وانتظرني

ثبت «موسى» عينيه على المخزن الذي عينه له زوج ابنته. كانت مراقبة الحبوب من أكثر المراقبات تشددا في المدينة ، لذا ، فقد كان المسئول الرئيسي عن خزانة طيبة لا يفهم كيف نجح السوريون في التسلل من وراء ظهر المراقبة . إن فحص الحسابات السرية من شأنه أن يثبت بلاشك وجود بعض التواطؤات ومن ثم تكون العقوبات قاسية .

كان المكان خاليا، وبدا المخزن مهجوراً. مخبأ مثالي لوثائق مثيرة للشبهات.

تملك الفضول ونفاد الصبر من «موسى». ولما كان «ميهى» قد تأخر في العودة قرر حماه اكتشاف المكان بنفسه.

لا أحد .

خفق قلبه أسرع، ودفع باب المخزن الذى لم يكن حتى مغلقًا. وكان شعاع نور قد عبر نافذة مرتفعة وأضاء صندوقا مليئا بأوراق البردى. وحين كان موسى يبسط أحد أوراقه أخذته الصدمة.

كانت هناك فتاة يانعة الشباب تتقدم نحوه.

\_ من أنت ؟

حررت شعرها ومزقت ثيابها وخدشت صدرها وذراعيها بأظافرها.

\_ ولكن . . . أنت مجنونة ا

وصرخت قائلة :

\_ النجدة . . إنه يغتصبني .

وأخذها «موسى» من كتفيها.

\_ اخرسي ، أيتها الكاذبة الصغيرة .

فما كان منها إلا أن زادت من استغاثاتها.

وعندئذ . انفتح الباب بعنف، وظهر جنديان كل منهما مسلح بسيف.

... اترك هذه الطفلة أيها البائس!

استدار «موسى» مذعوراً ناحية الرجلين المسلحين.

ــ أنتما مخطئان . أنا . . . هي . . .

فاجأه ألم عنيف في وسط صدره منعه من مواصلة الحديث . وضع يديه فوق قلبه ، وفغر فمه لاستنشاق الهواء الذي كان ينقصه ثم سقط على الأرض.

ارتدت الفتاة ملابسها في سرعة وفرت من فتحة سرية في الحائط الخلفي.

دخل «میهی».

\_ ما الذي يحدث هنا؟

\_ لقد حاول المسئول عن الخزانة أن يغتصب فتاة ، يا سيدى القائد ، لقد فرت الفتاة أما هو . . فأعتقد أنه مات .

انحنى الميهي، فوق الجثة . كان قلب حميه ـ مثلما تمنى ـ قد توقف عن النبض.

\_ لقد تركنا هذا البائس . هل رأيتما ما حدث ؟

ـ بناءً على صراخ الفتاة ، من المستحيل أن نخطئ. وكما أنك أمرتنا بالتدخل عند وقوع حدث ما . . .

ـ أنتما لم تخطئا . ولكن ينبغى نسيان هذه المأساة . أريد أن تقام جنازة مهيبة لحمى . ولا أريد أن تشوب سمعته أدنى شائبة . لن يكون هناك أى تقرير . وأنتما ، لم تسمعا أو تريا شيئا . وفي مقابل طاعتكما ، سوف أمنحكما الثياب والنبيد .

أحنى الجنديان رأسيهما في إشارة على الموافقة .

أما السورية الصغيرة المأجورة من ميهى للقيام بهذا الدور، فقد تقرر أن تعود فى اليوم نفسه إلى بلادها ومعها مبلغ من المال. وبفضل وفاة «موسى» أصبح القائد واحدًا من أثرى أثرياء طيبة.

\* \* \*

## الفصل السادس والأريعون

كان نيفر الصامت، قد اعتاد سريعًا على إيقاع «ساحة الحقيقة». ثمانية أيام من العمل، يعقبها يومان للراحة يضاف إليها الكثير من أعياد الدولة أو الأعياد المحلية، وبعد ظهر بعض الأيام التى يمنحها رئيس المجموعة وعطلات أخرى عرضية يوافق عليها كاتب المقبرة. كان الحرفيون يبدءون يومهم في الساعة الثامنة صباحًا، ويتناولون طعام الغداء ما بين الثانية عشرة ظهرًا والثانية من بعد الظهر، ويستأنفون عملهم حتى الساعة السادسة مساءً. وكثيرون منهم ينتهزون أوقات فراغهم للوفاء ببعض الطلبات الخارجية التي كانوا يطالبون فيها بأجر مرتفع.

كان العمل الرسمى لا يستغرق إلا نصف العام. ولكن المجموعة لم تكن ترى في ذلك التزامًا شاقا. فلقد كان أفراد مجموعة اليمين ومجموعة اليسار على وعى كامل بمشاركتهم في مغامرة استثنائية وفي عمل كان الفرعون نفسه يرى أن له الأولوية .

كان «نيفر» يشاركهم هذا الإحساس، ولكنه كان يعيش أوقاتًا عسيرة. فهو بانضمامه إلى مجموعة اليمين، كان يصطدم بعقلية العشيرة لدى زملائه الذين كانوا يراقبونه ببعض الارتياب. وبوصفه نحاتا للحجر، كان على اتصال دائم بنظرائه: «فنيد» المعروف باسم «الأنف» لأنه يتمتع بحاسة القيام بالحركة الصائبة، و«كازا» أو «الحبال/ واضع الأوتار» المتخصص في نقل وجر المواد. و«نخت» القوى و«كارو» الفظ. أما المثالون الثلاثة والفنان والرسامون الثلاثة والنجار والصائغ، فنادراً ما كانوا يوجهون إليه الحديث إلا للتفاهات.

عندما كانت مجموعة اليسار تعمل ، كانت مجموعة اليمين تستريح ، والعكس صحيح ، فلم تكن المجموعة ، نيب المنجز ، وكان لكل رئيس مجموعة ، نيب المنجز ، وكاها ، أسلوبه وطريقته في الإدارة بدون أن يكون بينهما أي تنافس .

وفى كل مساء كان نيفر يقوم بتنظيف الأدوات، والتأكد من عددها، ثم يعيدها إلى كاتب المقبرة الذى يغلق عليها حجرة القرية الصلبة، ثم يعاد توزيعها فى صباح اليوم التالى . كانت كل الأدوات ملكا لفرعون، ولم يكن لأى من الحرفيين الحق فى امتلاك أى منها. وفى المقابل، كان يتم تشجيع خدام ساحة الحقيقة على صناعة أدواتهم الخاصة، التى كانوا يستخدمونها عندما ينفذون طلبات من الخارج.

نجح نيفر في أن يعمل بمعول الحجر ، الذي كان يزن ثلاثة كيلوجرامات وله سن حاد، وقوى بحيث يكسر الحجارة الأكثر صلابة . كان نيفر كثيرا ما يكون آخر من يغادر موقع العمل في وادى النبلاء حيث تعد مجموعة اليمين سكنا أبديا للكاتب الملكي .

ومن خلال مراقبة زملائه، تعلم الصامت أن يتعامل مع المطرقة ذات الرأسين والمقص ذى الشفرة القصيرة الحادة التي جعلها أكثر فاعلية باستخدام أداة لصنع الثقوب. بعد بضعة محاولات لم يرض عنها، نجح في العمل بالأداتين كما لو كانتا آلتين موسيقيتين، وكان يستشعر الذبذبات التي تتردد منهما وكأنها نغمات موسيقية، فلم يعد يضطر للقيام بأى مجهود غير ضرورى.

لم تكن محاولته سهلة لترويض الأدوات الأخرى مثل السكين ذات الشفرة الحادة على ثلاثة جوانب، وأداة النقش ذات القبضة القصيرة والسن المربع، والأداة التي تستخدم في وضع الرتوش الأخيرة في العمل، ولكن نيفر أبدى صبرا كبيرا، حتى يتمكن من إخراج كل الذكاء الذي يتركز في يديه، يدى المثال.

\_ تأكد من أن الكتلة التي قمت لتوى بتسويتها ، تتطابق مع الجدار الذي قمنا ببنائه . صاح فيه كارو الفظ.

كانت المهمة صعبة ، ومن الصعب أن يقوم بها أحد إلا خبيرا في قطع الحجارة . لم يكن يجب على كارو الفظ أن يعهد بها إلى متدرب ، ولكن نيفر لم يعترض وحاول أن يتذكر الطريقة التي استخدمها رئيس المجموعة في العمل الليلة السابقة . تناول ثلاثة عصى تستخدم للتطابق ، كل منها بطول ١٢ سم ولها ثقب صغير في أحد طرفيها . بعدما تأكد أنها متساوية تماما . وضعها على خط عمودي مع المسطح الذي سيقوم بفحصه ، ثم قام بمد خيط بين اثنتين منها ، أما العصا الثالثة فاستخدمها كوسيلة للإصلاح . ولكن نيفر لم يكن راضيا عن النتيجة ، فقام بإزالة كل خشونة من على الجدار .

ـ بماذا تتسلى؟ سأله كارو، بشيء من الغيظ الظاهر.

- \_ لقد كلفتني بعمل ، وأنا أقوم به.
- \_ كل ما طلبته منك أن تقوم بالفحص، وأنت تجاوزت الحدود.
- \_ أكان على أن أكتفى بعمل أقل القليل؟ طالما وجدت عيبا ما ، يجب على أن أزيله . هذه الكتلة سيتم تسوية سطحها بشكل صحيح وسوف تدخل إلى البناء.
  - \_ إنها تخصني، ولا تخصك أنت!

وضع نيفر أدواته جانبا وواجه كارو. إنه رجل قصير وسمين، ذراعاه قصيرتان وقويتان؛ حاجباه كثيفان وأنفه مربع مما جعل وجهه يبدو قاسيا.

- \_ أنت تتمتع بخبرة أكثر منى يا كارو، ولكن ذلك لا يسمح لك بأن تخرب عملا نقوم به. تلك الكتلة لاتخصك، ولا تخصنى، ولكنها ملك لمسكن الأبدية الذي سيتم إدخالها في بنائه.
  - \_ دعك من الكلام المنمق! غادر الموقع واترك الكتلة.
- \_ هذا يكفى يا كارو. أنا عضو في تلك الجماعة ولن أتحمل هذا النوع من الغضب لوقت طويل.
  - \_ إذا لم يعجبك تصرفاتنا، فعد إلى الخارج.
- \_ إنني لا أهتم بأسلوبك، قطعة الحجر هذه هي كل ما يهمني. لقد أثبت لك أني أعرف كيف أسويها وأدخلها في الجدار. ماذا تريد أكثر من هذا ؟

أمسك كارو الفظ عقص وهدده قائلا:

- ـ نحن لسنا بحاجة إليك في القرية.
  - \_ القرية حياتي .
- ـ كان عليك أن تكون خائفًا يا نيفر صدقني ، لن تبلغ شأوًا بعيدًا.
- \_ ضع هذا المقص، واعلم أن أي خوف لن يحول بيني وبين احترامي لقسمي .
  - تبادل الرجلان طويلاً نظرات كلها تحد. ووضع كارو الأداة فوق الحجر.
    - \_ إذن ، فما من شيء يخيفك؟
- \_ إننى أحب مهنتى وسوف أبرهن للجميع أننى أستحق الثقة التي منحتها لى الجماعة، أيا كانت الظروف والعداءات.

\_ إنني أترك لك هذه الكتلة الحجرية . أكملها .

ابتعد الحرفي، وقام نيفر بإزالة بعض الخشونات الباقية على الحجر دون أن يعبأ بمرور الوقت. كانت حركاته هادئة هدوء الضوء الغارب.

### سأله رئيس المجموعة :

- ألم يحن الوقت لعودتك إلى دارك ؟
  - \_ لقد انتهیت تقریبا.
  - \_ مضايقات من كارو؟
- ـ لا . . أبدا . إن له طبعه ولى طبعى . إذا ما بذلنا الجهد الكافى ، فسوف تتحسن علاقاتنا . ومهما يحدث ، فلن يؤثر ذلك على العمل .
  - \_ تعال معى يا نيفر .
  - أخذ نيب المنجز المتدرب إلى مخزن مودع فيه مختلف أنواع الحجارة.
    - \_ كيف ترى هذه ؟
- حجر رملى عادى ، هين بما يكفى لقطعه بسكين من البرونز ولكنه كثير المسام. وهو لا يأتى من أفضل محجر في جبل السلسلة ، وغير جدير باستخدامه في أي من المنشآت الملكية .
- \_ أنت محق يا نيفر المحجر شيء رئيسى: أسوان للجرانيت الوردى ، حاتنوب للمرمر وتورا للجير والجبل الأحمر للبلور الصخرى. إن «ساحة الحقيقة» لا تسمح بأى تقصير فى هذا المجال، وعليها أن تحتفظ بنفس هذا المستوى من الالتزام. سوف تزور كلا من هذه المحاجر، وسوف تحفر فى ذاكراتك مستوى استخراج الحجارة فى كل منها. هل فكرت فى أصل الحجارة؟
- أعتقد أن الحجارة تتكون تحت الأرض، وأنها تنمو في بطن الجبال، ولكنها أيضًا وليدة الفضاء المضيء، بما أن بعضا منها قد سقط من السماء. فكتلة من الحجارة تبدو ساكنة ولكن يد المثّال تعرف أنها حية وأنها تحمل آثار تغيرات تعجز العين عن رؤيتها لأن العصر المعدني ليس عصر الإنسان. فالحجارة، شاهد على طفرات تتجاوز وجودنا؟ وبإدراكنا لتلك التحولات، ألا نصبح نحن أيضًا بدورنا شهداء على الأبدية.

- \_ هل يعجبك هذا الجرانيت؟
- \_ إنه أعجوبة . . . سوف يصقل بإتقان ويعيش على مدى القرون .
  - \_ هل تحب أن تصبح مثالا؟
- \_ إن تعلم قطع الحجارة قد يستغرق حياتي كلها، ولكن النحت يستهويني.
- \_ إن «أوسرهات» رئيس المتّالين يرى أنه ليس بحاجة إلى أى شخص، وسوف تواجهك صعوبات كثيرة لإقناعه بتعليمك . ولكن إذا كانت الحجارة تتحدث إليك فربما تفتح لك الطريق.
  - \_ إنها هي التي أنصت إليها، لا لشيء آخر

تظاهر «نيب» المنجز بمغادرة الموقع ، ولكنه كان يراقب الشاب من فوق تل صغير . مع الغد ، سوف يتحدث لزميله «كاها» عن ضرورة ترقية نيفر الصامت في مراتب «ساحة الحقيقة» .

\* \* \*

## الفصل السابع والأربعون

لم يكن من المكن أن تتمنى كلير أكثر من ذلك : حب عميق ووضاء في قرية متميزة تكتشف رويدا رويدا عاداتها وأسرارها الصغيرة، تخدم كل يوم الإلهة «حتحور» بإعداد باقات الأزهار التي توضع فوق مذابح الزوايا والمصليات.

كانت النساء المتدربات غير منقسمات لمجموعتين مثل الرجال، وكلير في آخر تسلس المراتب، تنجز بسعادة المهمة الموكلة إليها. إلا أن قرويات «ساحة الحقيقة» كن لايتبادا معها. إلا عبارات تافهة ويشعرنها بأنها ما زالت بعد غريبة وليست محل ثقة.

ومع قدوم المساء، يتبادل نيفر وكلير الحديث كل عن تجربته، ويريان في موقة الحرفيين وزوجاتهم أمرا طبيعيا. إن هذه القرية لا مثيل لها، ويتحتم خوض قتال طويد حتى يحظى المرء بالدخول فيها دون قيود.

عند الاحتفاء بحتحور إلهة النجوم - التي تبعث في الكون القوة المحبة ، القادرة وحده على التوحيد بين كل عناصر الحياة - كانت كاهنات «ساحة الحقيقة» يسهمن في الإبقا على نوع من التجانس اللامرئي الذي بدونه يصبح من المحال وجود أي مخلوق مرئي يتبع قوانين السماء - كان يقع على عاتق الجماعة ككل وعلى القائمين على الطقوس في معابد مصر كافة ، بدءا بالفرعون نفسه ، الإبقاء على هذه الطاقة البارعة لضمان حماي الألهة لباقي السكان ووجود «ماآت» على الأرض.

وعلى الرغم من أن كلير كانت تشغل درجة متواضعة، فإنها كانت سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الرئيسي ويزيد من إحساسها بهذه السعادة أن القرية قد كرست وجودها لهذ العمل.

كان باب مسكن «كازا» واضع الأوتارمقلقا. وقد جرت العادة على أن تنظف زوجته كل صباح عتبة المنزل وحجرة المدخل وتأخذ بنفسها باقة الورود من يد كلير.

شعرت المرأة الشابة بالقلق فطرقت الباب.

فتحت لها سيدة سمراء قصيرة القامة ، وقالت بلهجة فظة كما لو كانت كلير هي المسئولة :

- .. زوجي مريض. وبسبب انشغال المرأة الحكيمة بزوجة الكاتب «راموسي» لا أعرف متى ستأتى.
  - \_ ربما استطعت مساعدتك.
  - .. هل لديك معلومات في الطب؟
    - ـ بعضها.
  - ترددت زوجة «كازا» واضع الأوتار.
- \_ إنى أنذرك . إذا ثبت عدم فاعليتك ، فسوف أقول للجميع أنك لست إلا مدعية للعلم!
  - ـ سيكون معك كل الحق.

أسكت هدوء كلير السمراء القصيرة التي أفسحت لها الطريق.

كان كازا ممددا فوق دكة حجرية ، تحت رقبته وسادة. كان متوسط القامة شعره قاتم السواد ، وجهه مربع وعيناه بنيتان وساقاه ممتلئتان .

- \_ م تتألم ؟
- ـ بطني تحرقني .

فحصت كلير المريض وفقا لتعاليم نيفيرت رئيسة الأطباء، واضعة في اعتبارها لون جلده وراثحة جسده وأنفاسه. ربتت بصفة خاصة بطنه وجست نبضه للكشف عن دقات قلبه.

وقال كازا قلقا:

- .. هل الأمر خطير ؟
- ـ لا أعتقد ، فليس هناك شيطان يتهددك . أنت تعانى من المعدة نتيجة للإسراف فى الطعام . ستأكل لعدة أيام العسل والخبز الجاف المحمص والكرفس والتمر وتشرب الجعة الخفيفة فى جرعات صغيرة وعلى مرات متكررة .

ورويدا رويدا سيزول الألم.

كان الحرفي قد بدأ يشعر بالفعل ببعض التحسن. ثم توجه بالحديث إلى زوجته قائلا:

ـ أعدى لى كل ذلك، ولا تنسى إخبار كاتب المقبرة بأنني لن أذهب للعمل اليوم.

كانت السمراء القصيرة القامة تحدق في وجه كلير، وقد أخذها الشك.

- \_ أترغبين في أن أضع الأزهار على مصلاك؟
- \_ سوف أتولاها بنفسي . اخرجي . على القيام بأعمال كثيرة .
  - \_ حمتك «حتحور» وشفت زوجك!

كانت كلير تنوى مواصلة توزيع الأزهار ولكنها تسمرت في مكانها. فعلى بعد متر منها، وفي وسط الشارع الرئيسي، كانت المرأة الحكيمة تقف بشعرها الكثيف الأبيض وعينيها الفاحصتين.

\_ من علمك التطبيب؟

التيفيرت رئيسة الأطباء.

ارتسمت على الوجه القاسى للمرأة الحكيمة ابتسامة خفيفة.

- \_ انيفيرت ١ . . إذن لقد عرفتها .
  - ـ نعم، إنها هي التي علمتني.
    - ـ لماذا لم تصبحي طبيبة ؟
- ـ لأن «نيفيرت» تنبأت لي بمستقبل آخر وقد استجبت لنبوءتها.
  - ـ هل تستطعين علاج أمراض أشد خطورة؟
    - ـ بعض منها.
    - ـ تعالى مع*ى* .

كان مسكن المرأة الحكيمة تغطيه خطميات برية، ويقع إلى جوار مسكن راموسى. رأت الجارات بدهشة بالغة كلير وهي تدخل المنزل وراء صاحبة الدار التي لم تكن قد فتحت بابها لأحد منذ عشرين عاما.

اكتشفت المرأة الشابة غرفة كبيرة يفوح منها عطر زهرة العسل. وفوق الرفوف أوعية وأوان تحتوى على مستحضرات طبية وبطول الحوائط ، خزائن مليئة بأوراق البردى. وباحت لها المرأة الحكيمة بقولها:

\_ لقد عملت طويلا مع الطبيب «باهيرى» مؤلف رسالة في اضطرابات المستقيم والشرج. لقد فرض على القرويين قواعد صحية يومية في غاية الصرامة. وهي قاعدته الأساسية لتجنب غالبية الأمراض. نحن غتلك المياه الضرورية وهي أولى وسائل علاجنا. لاتتهاوني بشأن هذا الموضوع، وقاومي القذارة بكل حزم. فأكثر أنواع العلاج فاعلية تغدو عديمة الفائدة إذا لم تتوافر قواعد الصحة العامة. هل تخشين العقارب؟

\_ إنى أخشاها. ولكن «نيفيرت» علمتنى أن سمها يحتوى على مواد مهمة لمكافحة العديد من الاضطرابات.

\_ نفس الحال بالنسبة للثعابين. سوف أصطحبك إلى الصحراء لصيد أكثر أنواعها ضراوة وصنع منتجاتنا. الطبيب الجيد «هو الذى يتمكن من العقارب» حيث إن هذه الحشرة قادرة على طرد الأرواح الشريرة واجتذاب الطاقات الإيجابية التى يضعها الطبيب الممارس فى التعاويذ. إن معالجة الجسد اللامرئى لا يقل أهمية عن علاج الجسد الظاهرى. هل تعرفين أولى تعاليم العلاج؟

\_ إننى الكاهنة النقية للنبوءة «سخمت» الخبيرة في هذه الواجبات، التي تضع يدها على المريض، يدا خبيرة في فن التشخيص.

\_ أريني كيف تفعلين ذلك.

وضعت كلير يدها على رأس المرأة الحكيمة وعلى مؤخرة قمة رأسها وعلى يديها وذراعيها وقليها وهكذا كانت تستمع إلى أقوال القلب في كل قناة من قنوات الطاقة. ثم قالت في النهاية:

\_ أنت لا تعانين إلا من أمراض حميدة.

وجاء دور المرأة الحكيمة لوضع يديها على كلير التي ما لبثت أن شعرت بحرارة قوية.

- إن طاقتي لتزيد عن طاقتك، وسوف أمحو عنك كل أثر من آثار التعب في جسمك. وكلما شعرت بالضعف تعالى إلى وسوف أمنحك من جديد القوة التي تنقصك.

استغرقت جلسة العلاج المغناطيسي ما يزيد على نصف الساعة. وأحست كلير بأن دم جديد يسرى في عروقها.

\_ من الواضح أن «نيفيرت» قد علمتك استخدام النباتات الطبية والسميات.

- لقد أمضيت أيامًا كاملة في معملها، وقد انحفر تعليمها في ذاكرتي.

\_ سوف تدخلين خزائني التي تحتوى على المفردات وبالنسبة للباقي، ها هي ذي أوعية الترشيح التي أستخدمها.

عرضت المرأة الحكيمة على الكلير» زجاجات ينفصل جزؤها الأعلى عن الأسفل بورقة ترشيح. في الجزء العلوى منها، أدوية صلبة وفي السفلي سوائل.

#### وفسرت ذلك قائلة:

- عند التسخين ، يتصاعد البخار فيذيب المواد الصلبة التى تختلط عندئذ بالسوائل . وفي بعض الحالات لا ينبغى التسخين بل سحق المواد الصلبة في الماء ، باستخدام الهاون وصب المحلول الناتج في آنية . هل ترغبين في أن أعلمك علمي؟

ـ تألق وجه كلير.

\_ كيف أشكرك؟!

- بالعمل الشاق، وبوضع نفسك في خدمة الجماعة. واعلمي أن رؤساء المجموعات وهم على صواب في ذلك - لا يسمحون لعامل مريض بالعمل، وأن لهذا الأخير مطلق الحرية في العلاج إما في القرية وإما خارجها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يطلب من الطبيب فاتورة بالأتعاب ويقوم كاتب المقبرة بسداد تكاليف ما دفعه. لاتفرضي نفسك عليهم أبدا . واتركى لكل واحد مسئولية الاختيار.

\_ هل على الآن أن أفهم من ذلك أنني قد أصبحت مساعدتك؟

إن كبار الجماعة فقط هم الذين يعرفون سنى. اليوم، يا كلير، أئتمنك على هذا السر: في الأسبوع القادم سوف أبلغ مائة عام. ووفقا لما يقوله الحكماء، مازال أمامي عدة سنوات أقضيها في التآمل وأهب نفسى تماما لـ «ماآت» ، لا لأحد غيرها. وطالما أنك توافقين على مساعدتي، فربما أتمكن من ذلك.

\_ مائة عام ؟! هذا غير معقول

\_ إن هذه القرية تضم كنوزا لا تقدر بثمن. وأحد هذه الكنوز يتمثل في معرفة أن العقل ليس مكتوبًا عليه حتما التدهور، حيث إنه يمكن مكافحة تقدم السن عن طريق ممارسة علم من شأنه تجديد خلاياه . أثبتي مقدرتك، وربما نتحدث عن ذلك مرة أخرى .

\* \* \*

## الفصل الثامن والأربعون

كان «بانيب» المتأجج يواصل تعلمه تحت الإدارة الحازمة لكنهير الشحيح في الثناء عليه، فقد كان كاتب المقبرة يعتقد أن الرسام الذي سيعمل في ساحة الحقيقة عليه أن يكون متمكنًا غاية التمكن من اللغة الهيروغليفية، وألا يتردد أبدًا عند رسم أحد رموزها. لذا، فكلما أظهر التلميذ ميلاً إلى الرضاعن نفسه، فرض عليه المعلم تمرينا أصعب.

كان «كنهير» لا يزال مندهشا من التناقض الشديد بين قوة هذا الشاب الجسدية ودقة إنجازه لرسومه. فقد كانت لديه القدرة، بفضل ما أخذ به نفسه من صبر لا ينفد، أن يظهر موهبة رسامي المنمنمات؛ وهذا ما كان طبعه الانفعالي والعنيف يؤكد عكسه. ولما كان «بانيب» لا يعرف التعب ولا يهدأ أبدًا إلا إذا رضي عنه معلمه غاية الرضا، فقد طلب هذا الأخير من المرأة الحكيمة مشروبًا مقويًا حتى لا ينهار أمام تلميذه.

فى هذا الصباح، لم يعرض اكنهير اختباراً جديداً على ابانيب الذى اكتفى بأن يرسم \_ وبسرعة كبيرة ـ ما يزيد على ستمائة رمز هيروغليفى، من أبسطها إلى أشدها تعقيداً.

وسأله كاتب المقرة:

\_هل أنت راض عن وجودك في القرية؟

ـ أنا هنا من أجل التعلم، وأنا أتعلم.

ـ على ما يبدو، أنت لا تقيم أي اتصالات مع باقى أعضاء المجموعة.

- أنا أقضى يومى فى المدرسة، وفى المساء أعد لتدريبات اليوم التالى، أما أوقات فراغى فأقضيها فى إعادة بناء مسكنى. وللترويح عن نفسى، أسلى نفسى برسم وجوه البشر على قطع الحجر الجيرى التى ألتقطها من الصحراء. وهكذا، ليس لدى الوقت للثرثرة مع هذا أو ذاك.

ـ وجوه . . وجوه من؟

\_وجهك أنت ووجوه الآخرين. إنها تبدو لي مثيرة للضحك، ولكني أتخلص منها بمجر د انتهائي من رسمها.

.. هذا أفضل. لقد انتهت المرحلة الأولى من تعليمك يا "بانيب". إن رئيس المجموعة يطلبك، ولا أستطيع الكذب عليه بادعاء عدم استعدادك بعد. إن ساعة الاختيار قد حانت بالنسبة لك.

#### \_ أي اختيار؟

- أن تصبح إما كاتبًا في طيبة وإما رسامًا في «ساحة الحقيقة». إذا ما وقع اختيارك على العرض الأول، فسوف أشفع لك عند بعض الزملاء، ومن ثم تنخرط في سلك الإدارة. أعلم أنك سوف تلاقي صعوبة في الانصياع للوائح ولكن مثل هذه المتاعب تتلاشي أمام بريق المهنة التي تنتظرك. سوف تنعم بسكن وظيفي، وتشرى عامًا بعد عام؛ والخدم سييسرون عليك الحياة، وسوف ينحني الجميع أمامك. وبفضل مقدرتك على العمل وذاكرتك الحديدية، سوف تتولى موقعًا عظيمًا من مواقع المسئولية. ولكن في المقابل، فإن مستقبلك كرسام يبدو مظلمًا، فزملاؤك ليست لديهم النية لمساعدتك، بل على العكس من ذلك، إنهم يعرفون بعضهم البعض منذ أمد طويل ولا يحبذون مجيء قادم جديد يؤخرهم في العمل.

\_نحن ننتمى إلى نفس الجماعة . أليس كذلك؟

بلى، بالطبع. ولكنهم محترفون مدربون، ورجال قساة يصعب إرضاؤهم. في رأيي أنك مهما بذلت من الجهد ومنحت من العطايا، فسوف يلفظونك وتظل دائمًا مجرد عامل يشعر بخيبة الأمل لأنه أخطأ المستقبل البراق لمهنة الكاتب.

- ـ هل من المتوقع أن يكون زملائي قساة لهذه الدرجة؟
- \_ بالنسبة لهم أنت تمثل تهديدًا، لذا فسوف يدافعون عن أنفسهم.
  - ـ هذا موقف لا يتسم بالود مطلقا.
  - \_إن خدم اساحة الحقيقة عاهم إلا بشريا ابانيب .
  - \_ إن من يسمعك يعتقد أن طريقي مرسوم بالكامل.

\_إذا ما استمعت إلى صوت العقل. . . فلن تندم أبدًا.

هنا أمر يثير فضولى يا أستاذى . . لماذا عالم بمثل موهبتك قبل منصب كاتب مقبرة بدلاً من أن يصبح أحد كبار أشراف طيبة؟ ولا بد أن ساحة الحقيقة تمتلك سحرا كبيرا حتى تجذبك إليها هكذا.

ذهل كنهير ولم يستطع الرد. أردف بانيب قائلا:

ـ لا تقلق بالنسبة لي؛ سوف أواجه الرسامين وأثبت لهم أن مكاني بينهم.

كان كنهير قد حاول بالاتفاق مع نيب المنجز رئيس المجموعة ـ أن يثبط همة الشاب، ولكنه كان سعيدًا بإخفاقه .

أحس بانيب وهو يعبر الشارع الرئيسي للقرية أنه قد أفاق لتوه من نوم عميق. فمنذ قبوله في الجماعة، لم يكن لديه إلا هدفان: تعلم رسم الحروف الهيروغليفية وجعل داره صالحة للسكني. وقد فاق تحقيقه لهدفه الأول كل آماله حتى إنه قد أثر كثيرًا في تحقيق الهدف الثاني.

معرفة القراءة والكتابة كانت تعطى الشاب شعورًا رائعًا بالقوة. في كل مرة كان يرسم فيها نمرًا أو صقرًا أو ثورًا، كان ينتابه الشعور باكتساب بعض من خصال الحيوان؛ كانت الكتابة تبعث الحياة في كل ما هو مجرد، والقراءة تقدم له تعاليم الحكماء.

كان عامان قد مرّا كالحلم، لم يختلط فيهما "بانيب" إلا بد "نيفر" و اكلير" اللذين لم يكن يتحدث معهما إلا عن الحروف الهير وغليفية، وكان يمضى أفضل أوقاته على مقربة من "كنهير"، إما في المدرسة مع بقية التلاميذ وإما في دروس خاصة. والآن، وضحت إستراتيجية معلمه: إن كاتب المقبرة، حاول إعداد كاتب آخر وإرساله للخارج!

ربما يستطيع «بانيب» استخلاص درس من هذا القتال الصامت الذي لم تشتبك فيه الأيدى لكن العقول. كان «كنهير» قد حاول فتنته والتلاعب بمستقبله المهنى وتحويل وجهته عن طريق إغراثه بمزايا العمل البيروقراطي التي لا تعد ولا تحصى.

ولكن الكنهير الفشل. و البانيب ، دون الانحراف عن طريقه ، استحوذ على علمه وأصبح الآن متمكنًا من أدوات القدرات التي لا غنى عنها لرسام في ساحة الحقيقة . كان سحرها قويا لدرجة امتصت معها طاقته واهتمامه وأنسته أجمل مخلوقات الآلهة: النساء.

منذ بدئه في العمل، لم ينظر «بانيب» إلى المرأة ولا لمرة واحدة! «كلير» كانت مستثناة لأنها ليست فقط شديدة الاختلاف عن الأخريات ولكنها أيضًا زوجة «نيفر»: أخت كبرى تهدئ من روعه ولا تسدى إليه إلا أفضل النصائح.

كيف استطاع الاستغناء عن النساء طوال هذه الفترة؟ أهى قوة سحر الماكر «كنهير »؟! سوف يأخذ حذره في المستقبل من هذا الشخص الملتوى الذي يعد واحدًا من الرؤساء الثلاثة للجماعة. ألم يحرمه من الحب عندما اجتذبه إلى شباكه؟

كان يوم الراحة لمجموعة اليمين: فريق منهم نائم، وفريق آخر يجمل داره، وثالث يصنع الأثاث لبيعه للمشترين من الخارج. حتى الآن ظلوا جميعا يتجاهلون «بانيب» الذى عاملهم بالمثل. فقريبا، سيضطر لمواجهة الرسامين ولكنه، في نهاية هذا اليوم، كان يمنح نفسه متعة لا تقارن: النظر إلى نساء القرية وإغرائهن.

بدلاً من العودة لمنزله في خطى متعجلة للاهتمام به، أخذ "بانيب» يتسكع في الشارع الرئيسي ويحملق في كل واحدة من بنات الجنس اللطيف.

قبل دخوله لساحة الحقيقة، كان بانيب يعتقد أنها مكان يسوده التزمت، تظل فيه زوجات الحرفيين حبيسات ديارهن أو في المصليات، ولكنه وجد غالبية نسائها - مثل غيرهن في القرى المصرية كافة - يعملن ويتنزهن وصدورهن عارية. وكانت نظرة «بانيب» تستوقفها صاحبات النهود الشابة. إلا أنهن للأسف، لم تكن تلك اللعبة تروق لهن، فيرمقنه بنظرة سوادوية أو يعدن إلى ديارهن وهن يستشطن غضبًا.

لم تكن عملية الصيد هذه تنبئ بأنها ستكون سهلة. ولكن الشاب الضخم كان لا يشك في نجاحه. فبعد فترة الحرمان المقيتة تلك، لن يتدلل، وسيقبل أي شيء، سواء كانت امرأة عجوزا مجربة أم شابة مبتدئة.

اعتقد «بانيب» أنه قد وقع على فريسته عندما راقبته بحنو فتاة شقراء تميل إلى الرقة ورائعة الجمال. هرول ناحيتها فأفزعها وصفقت الباب من ورائها.

وهنا همس صوت عذب:

- من يرى ذلك يقسم أنك تخيف الفتيات.

استدار ابانیب لیکتشف فتاة رائعة الجمال صهباء، فی نحو العشرین من عمرها، ترتدی فستانا أخضر بحمالات یکشف عن صدر عار. کانت ذات نهدین ممتلئین تؤجم استدارتهما رغبته.

- \_اسمى «بانيب»،
- \_ أنا اسمى فيروز وغير متزوجة .
- متزوجة أو غير متزوجة، لم يكن ذلك يعنيه كثيرًا. المهم أنها امرأة.
  - \_ أتر غبين في الثرثرة قليلاً؟
  - إطلاقًا. أنا أرغب في مضاجعتك وفي الحال.
    - ابتسمت فيروز.
    - \_إنك فعلاً ضخم البنيان . . .
- ـ وأنت زهرة يانعة! أعتقد أننا سنتواءم بشكل رائع وأن لذة لقائنا سوف تكون متبادلة.
  - .. أتعتقد أن هذا هو أسلوب التحدث مع النساء؟
    - \_ لقد تحدثنا بما يكفى.

تسلق درجات السلم القليلة المؤدية لمنزل افيروز» الصغير وضمها إلى صدره وأنعم عليها يقبلة ملتهبة. ولما لم تستطع المقاومة اصطحبها إلى الداخل حيث ساد ضوء خفيف وانتزع عنها ثوبها الرقيق.

أصاب «بانيب» الجنون من تأثير عطرها العنبري ويشرتها البيضاء وطريقة التوائها إلى جانبه. استجابت لكل مبادراته وانطلقا سويًا في رحلة رائعة لاكتشاف جسديهما.

华 朱 华

# الفصل التاسع والأربعون

نشد العاشقان أخيرًا بعد ارتواء رغبتيهما، بعض الراحة.

\_إنك حقًّا اسم على مسمى ابانيب، المتأجج.

\_لم أعرف أبدا امرأة عمثل إثارتك . . .

\_هل غزواتك كثيرة لا تحصى لهذه الدرجة؟

\_ في الريف، لا تمثل الفتيات أية مشكلة.

ـ يبدو أنك لا تعير المشاعر أدنى اهتمام.

\_ المشاعر، إنها مناسبة فقط للمسنين. المرأة تحتاج الرجل والرجل يحتاج المرأة.... لماذا نعقد إذن كل شيء؟

\_هل هذا رأى صديقك النيفرا.

\_أتعرفينه؟

\_لمحته مع زوجته «كلير».

\_ هماشىء مختلف. حبهما معجزة سوف تجمع بينهما حتى الموت. ولكنى لا أحسدهما. إنه لن يعرف أبدًا بعد ذلك امرأة أخرى. هل تعرفين معنى ذلك! إذا فكرت قللاً فسوف تدركين أن ذلك أقرب إلى اللعنة.

انتصب ابانيب، مرتفقا على ساعديه.

ـ أنت رائعة فعلاً. . . لماذا لم تتزوجي؟

- لأنى أفضل حريتي مثلك تمامًا.

\_هذا من شأنه أن يثير القيل والقال في القرية . .

\_ نعم ولا. إننى ابنة مثال من مجموعة اليسار، ترمل وهو بعد شاب يافع. وتولى تربيتي بعض الأشخاص من هنا وهناك حتى وافته المنية منذ ثلاث سنوات. فقررت البقاء هنا في قريتي وأن أصبح كاهنة «حتحور». أليست هي إلهة الحب وكل حب؟

\_ كان لك عشاق كثيرون؟

\_هذا أمر لا يعنيك!

ـ أنت على حق. لا أهمية لذلك! ففي الوقت الحالي عاشقك الأوحد هو أنا.

\_أنت مخطئ يا «بانيب». أنا امرأة حرة ولن أخضع أبداً لرجل. وربما لن أضاجعك أبداً بعد اليوم.

\_أنت مجنونة.

وعبثًا حاول أن يستلقي فوقها ولكن فيروز أفلتت منه.

ثم أمرته قائلة:

- اخرج من داري .

\_ يمكن أن أسيطر عليك عنوة!

ـ سوف تطرد من القرية اعتباراً من هذا المساء، ويحكم عليك بالسجن لمدة طويلة . اخرج من هنا يا (بانيب) .

توارى الشاب الضخم من فوره مذهولاً. كم هن معقدات هؤلاء النساء وخاصة عندما ترفض الانصياع لهن! لقد فقد «فيروز» ولكنه سيعثر على غيرها. والآن، وقد خمدت جذوته الجنسية لبعض الوقت، فلن يشغل باله إلا الانتهاء من مسكنه.

كما هو الحال بالنسبة للديار الأخرى في ساحة الحقيقة، كان الوزير هو الذي خصص له رسميًا مسكنه الذي كانت مساحته المتواضعة التي تبلغ ٥٠ مترًا مربعًا تضع في الحسبان أنه أعزب. أما الأزواج فكانوا ينعمون بمسكن مساحته ٨٠ مترا مربعا في المتوسط والأزواج اللذين لديهم أطفال مسكنهم ١٢٠ مترا مربعا. أما واجهات المنازل، فمن ثلاثة إلى سبعة أمتار وتطل على الشريان الرئيسي، ضيقة ويخترقها باب صغير تؤدى إليه درجات سلم صغير.

كان البناء يرتكز على قاعدة حجرية بارتفاع متر واحد رفعت من فوقها جدران من اللبن النيئ المغطى بأحد الدهانات وبماء الجير. هذه التشطيبات لم تكن موجودة بمنزل ابانيب» الذي كان أبعد ما يكون عن صلابة أقدم بيوت القرية المبنية مباشرة فوق الصخر.

لم يقدم النيفر» المساعدة لصديقه الذي كان حريصا على العمل بمفرده، ولكنه رغم ذلك أسدى له عدة نصائح لتجنب وقوعه في بعض الأخطاء القاتلة. ومن ناحية أخرى، استمات ابانيب» في جعل الجدران الخارجية بالغة السمك أما الجدران الداخلية التي تفصل بين الحجرات فقد جعلها أقل سمكًا ومن الطوب، الذي يربط بينه الملاط. على هذه الفواصل تقوم الأسقف والسطح. والهيكل يتألف من جذوع النخيل التي تم تربيعها بالكاد ووضعها جنبًا إلى جنب. والحق أن رصها بشكل صحيح لم يكن بالأمر الهين ولكن نجح في ذلك بفضل قوة بنيانه وإرشادات النفر» المحددة.

أما وضع النوافذ، فقد استازم منه كل الاهتمام، فعليها يقع عبء ضمان سريان جيد للهواء مع الاحتفاظ بالحرارة في فصل الشتاء وبالهواء المنعش في فصل الصيف. وبعد إخفاق أول اضطره لإعادة جزء من البناء وزيادة سمك الحوائط الخارجية، حصل «بانيب» على نتيجة مرضية.

وكغالبية باقى سكان القرية ، كان مسكنه يتكون من ثلاثة طوابق به ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وقبوان ومرافق وسطح . ولكنه كان خاليًا وعاريًا ، وما من زينة تجمله . والأثاث مجرد حصيرة ، وتعوزه الرسوم والزينة لبعث الروح فيه .

كان (لبانيب) آلاف الأفكار، إلا أنه لم يكن قادرًا على تنفيذها، وكان الكمال وحده هو ما يهتم به. في الوقت الحالى، كان يكتفى بالأزهار المقدمة يوميًّا إلى كاهنات الإلهة «حتحور» والتي كانت «كلير» مكلفة بتوزيعها على سكان القرية لوضعها فوق أحد المذابح تكريًا للآلهة.

كان الوقت قد حان ليتعلم «بانيب» تقنيات جديدة تمكنه من تجميل منزله وجعله أروع ما في ساحة الحقيقة .

كان هناك رجل يقترب.

على الرغم من أنه أقل طولا من «بانيب»، فإنه كان لديه تقريبًا نفس عرض الكتفين ويسير وهو يضرب الأرض بقوة كما لو كان يجد مشقة في رفع كتلته العضلية عنها.

- \_أجئت تبحث عنى؟
- \_أهذا أنت بانيب المتأجج؟
  - \_ما اسمك؟
- ـ "نخت" القوى، حجار.
- \_لقب جميل . . . ما الإنجازات التي قمت بها حتى تستحقه؟
- \_إنك لو بدأت اليوم في رفع الأحجار حتى دون أن تتوقف ولو لثانية واحدة في حياتك وحتى تبلغ من العمر مائة عام، فلن تقطع منها مثل ما أنا قطعت.
  - ـ لا أنوى أن أصبح حجاراً بل رساماً ومصوراً.
- -إن هناك بين صفوف الجماعة مصوراً فريداً وثلاثة رسامين من ذوى الخبرة. إنهم من يتولون تزيين دار الأبدية الخاصة برمسيس الأكبر وبأفراد الأسرة المالكة والنبلاء. فكيف لفتى مشاغب مثلك أن يفيدهم؟
  - أنا متعلم مثلهم وأنتمى إلى نفس الجماعة .
- أنت تخلط بين النظرية والممارسة أيها الفتى. بالطبع، أنت محظوظ لقبولك بيننا ولكن إلى متى ستبقى؟
  - \_إلى ما يحلو لي من الوقت.
  - \_ هل تعتقد أنك سيد قرارك؟!
- \_على طول الدرب الذي نسلكه، هناك أبواب. البعض ينظر إليها، والبعض الآخر يدقها على أمل أن تفتح له، أما أنا فأحطمها.
  - ـ وانتظارًا لذلك، سوف تطيعني.
    - \_ بماذا تأمرني يا «نخت»؟
- هناك جدار في منزلي يستلزم إصلاحه، ولا أرغب في إرهاق نفسي. بما أنك قد اكتسبت بعض الخبرة فأنت الذي ستتولاه.
  - \_إنه منز لك أنت وليس منزلي. حل مشكلتك بنفسك.

- \_ لقد عينت لتخدم أيها الصبي .
- \_ أخدم العمل نعم، ولكني لا أخدم مستغلين أمثالك.
- \_أنا أرى أنك شديد الوقاحة . . . . تأديب جيد سيعيدك إلى الطريق السليم .

كان خصمًا قويا، ولكنه لم يثر خوف «بانيب» الذي كان واثقًا من سرعته في الفركما هي في الكر.

\_خذ حذرك يا نخت، أنت تخاطر بتلقى ضربة هائلة.

- اقترب أيها المتبجح، اقترب.

\_ هل فكرت مليّا؟ لو كنت مكانك لعدت إلى دارى لتدللني زوجتي . إنها إذا رأتك مغطى بالجروح فسوف تهجرك .

حاول «نخت»، بعدما فاض به الكيل، أن يوجه لكمة إلى بطن بانيب، ولكن الأخير قفز إلى جانبه ووجه له ضربة في جانبه الأيسر كسرت له ضلعًا، فصرخ متألًا.

\_ توقفا. . قالها النيفر " بلهجة آمرة وهو يركض تجاههما، اكتشف نيفر هذا المشهد المؤلم بينما كان قادمًا بحمل لصديقه فطيرة التين من صنع زوجته الكلير ".

أطاع «بانيب» على الفور.

إلا أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة «لنخت» القوى الذي انقض على خصمه.

\* \* \*

### الفصل الخمسون

كان حرفيو جماعة اليمين يتوجهون \_ بقيادة كارو الفظ الذى يضبط إيقاع سيرهم بعصا طويلة مليئة بالعقد \_ إلى المقر المخصص لهم عند التل الشمالي في أقصى حدود مدينة الأموات.

اكتشف النيفر» الصامت مبنى أقرب ما يكون إلى المعبد الصغير يؤدى إليه رواق. وهنا قام النيب، المنجز رئيس المجموعة بتأدية وظيفته كحارس للمكان وطلب من كل حرفي أن يقدم نفسه.

بعد الانتهاء من هذه الشعيرة، دخل كل عضو من أعضاء مجموعة اليمين في فناء صغير مكشوف السطح، وركع أمام حوض تطهير مستطيل الشكل. غَرَف منه الفنان شد المنقذ بكأس وصبها على أيادي زملائه الممدودة كفوفها إلى السماء.

طهر «شد» نفسه بدوره، ثم دخل الحرفيون إلى قاعة الاجتماعات التى كان سقفها المرتكز على عمودين مطليين بلون أصفر صلصالى وعلى طول الجدران كراسى خشبية مدمجة في دكك حجرية وثلاث نوافذ عالية تنشر الضوء الخافت في أثناء النهار. ولما كان الليل يسدل أستاره، فقد تمت إضاءة بعض المشاعل.

كانت جدران صغيرة تفصل بين قاعة الاجتماعات ومحراب مرتفع لا يدخله إلا رئيس المجموعة. كان يتألف من متَسع يضم تمثالاً صغيراً للإلهة «ما آت» ومن حجرتين جانبيتين محفوظ فيهما أواني دهانات وبعض المذابح المتنقلة وأدوات أخرى خاصة بالشعائر.

اتخذنيب المنجز مجلسه تجاه الشرق فوق المقعد الخشبي نفسه الذي شغله من قبله رؤساء العمل المكلفون بتوجيه جماعة اليمين. ثم أمر قائلاً:

دعونا نحيِّي أسلافنا وندعوهم أن ينيروا لنا طريقنا. وليبق المقعد الخشبي القريب منى

خاليًا دائمًا من أي وجود بشرى ليخصص إلى الـ «كـا» التابع لسلفي الذي يعيش بين النجوم والدائم الحضور بيننا. وليحفظ أمثاله وحدتنا.

صمت الحرفيون، وشعروا جميعًا أن حديث نيب المنجز ليس عقيمًا وأن العلاقات التي تربط بينهم أقوى من الموت.

صرح رئيس المجموعة قائلاً:

\_ هناك نزاع بين اثنين من أعضاء مجموعتنا. وأريد مشاورتكم لمعرفة إمكانية تسوية هذه المسألة هنا أو إحالتها إلى محكمة ساحة الحقيقة.

وهنا التمس «نخت» الحديث وقد لف رأسه في قماش مبلل بمرهم من نبات المر لتهدئة آلامه.

- لقد هجم على المتدرب (بانيب) المتأجج وحطم رأسى تقريبًا وأنا في حاجة لعدة أيام من الراحة، وهذا سوف يعطل عمل المجموعة. لذا، يجب أن تحكم عليه المحكمة بأقصى عقوبة.

صدق الكاروا الفظ على رأيه قائلاً:

\_ ليس هناك حل آخر .

كان «بانيب» يتهيأ للاحتجاج بشدة عندما وضع «نيفر» يده على كتفه لنعه من الوقوف.

وقال نيفر في هدوء:

\_ لقد شهدت المواجهة بين النخت القوى و ابانيب . كان واضحًا أنها سوف تتحول إلى اشتباك بالأيدى وقد تدخلت لوضع حد لهذا الشجار. لقد أطاعني ابانيب ، أما النخت ، فقد هجم عليه مندفعًا برأسه نحوه. لقد حاول أن يعتبره خائنًا بينما كل ما قام به ابانيب ، هو الدفاع عن نفسه فصرعه.

سأله رئيس الجموعة:

\_ألا تتحدث هكذا لأن ابانيب، صديقك؟

\_لو كان قد أساء التصرف ما حاولت تسويغ سلوكه. وبالنسبة لي، لم يعد يبقى إلا توضيح نقطة واحدة: سبب هذا الصدام.

قال «نخت» معترضًا:

ـ أبدًا. إن جروحي تبرهن على أنني لم أكن المعتدي.

قال «نيفر»:

\_هذه حجة خادعة. لو كنت استمعت إلى لما أصابك أذى. ولكن ماذا كنت تريد من بانيب؟

ـ كنت أرغب في مجرد الحديث معه، ولكنه أمطرني بوابل من الشتائم. هذا موقف يتنافى مع سلوك المتدرب!

\_ أمن حق حجار أن يطالب متدربا بالخروج عن الطريق الصحيح وخيانة القسم الذي أخذه على نفسه؟!

شحب وجه «نخت» القوى وقال:

- هذا السؤال لا معنى له القد كنت بعيدا جدا ولم تستطع سماع أى شىء. ثم . . . إننى لم أطالبه بشىء قط .

- صحيح أنني لم أسمع أي شيء، ولكن سلوكك لا يفسر إلا بهذا الأسلوب. نحن نعيش في ساحة الحقيقة و ماآت، هي مليكتنا، فكيف لك أن تستمر في الكذب؟

لم تكن لهجة حديث «نيفر» عدوانية . كانت أشبه بلهجة أب يحاول أن يجعل ابنه يدرك أنه ارتكب خطأ فاحشًا وأن الوقت لم يفت بعد لإصلاحه .

دارت حجج نيفر في رأس «نخت» القوى بسرعة هائلة. وبدت له نظرات زملائه أثقل من قفف الحصى التي كان كثيرًا ما يحملها. ومن بعيد عادت، إلى ذاكرته عبارات قسمه الأول.

أطرق برأسه ثم قال:

- إنى أسحب شكواى ضد «بانيب». فشجار صغير مثل هذا لن يشكك فى أخوتنا. أحيانًا تعرف علاقاتنا بعض العنف ولكن ذلك ليس بالأمر الخطير. إذا كنا قد اشتبكنا بعض الشيء لأننا كنا نريد قياس قوانا، فالأفضل إذا أردنا التصادم أن يكون ذلك من خلال مباراة مصارعة...

قال بانيب: أنا تحت تصرفك.

قال رئيس المجموعة: لقد أغلق ملف الحادث الآن. هل من موضوعات أخرى يجب ناو لها؟

\_ أنا مستاء من نوعية الدهانات الأخيرة التي حصلت عليها \_ قال كارو الفظ \_ إن جلدي رقيق وهي تسبب لي احمراراً .

وعد (نيب) قائلاً:

ـ سوف أخطر كاتب المقبرة ونفرض رقابة صارمة على نوعية الدهانات.

و قال الفنان شد في أسف:

- سوف تنفد ريش الرسم الدقيقة قريبًا. وأنا حذرتكم من ذلك منذ شهور ولكن ما من مجيب.

\_سوف أهتم أنا بهذا الموضوع. أهذا كل شيء؟

لم يطلب أحد الكلمة، فأعلن نيب المنجز:

ـ لدينا برنامج عمل مكثف جدًا. فعندما تنتهى مجموعة اليسار من دار الأبدية الضخمة الخاصة «بأبناء الملوك» التابعين لرمسيس الأكبر فى وادى الملوك، علينا طبقا لأمر جاءنا وصلاح العديد من مقابر وادى الملكات. وإذا ما استلزم لإنجاز هذا العمل ساعًات عمل إضافية، فسوف تحصلون على خفاف من الدرجة الأولى وقطع جيدة من القماش على سبيل التعويض.

وقال اكاروا في لهجة محتجة:

\_أمامنا أيضًا عيدٌ نعد له العدة. متى إذن سيمكننا النوم؟ ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستز داد مشقة العمل. خصوصا وأنه يعوزنا الماء البارد!

وزاد عليه «نخت» القوى قائلاً:

\_ لا تنس الجعة، فبدونها لن يكون لدينا أذرع.

وأضاف اجاوا الدقيق:

بوصفى رسامًا، وبالنظر لضخامة هذا المشروع. أطالب المعمل المركزى بتوخى اليقظة التامة بشأن نوعية الألوان التي يقدمها لنا. ينبغى علينا الالتزام بالتقاطيع وبالصبغات الأصلية.

طالب زميلاه «أونيش» (ابن آوي) و «باي» (الخبز الطيب) بنفس هذه المطالب.

ولما لم يرغب أي حرفي آخر في الحديث، نهض رئيس المجموعة وأمر بإطفاء المشاعل ووجه تضرعا أخيرا إلى الأسلاف.

على الرغم من أن المقر كان قد لفه الظلام، فإن "بانيب" لاحظ بصيص ضوء غريب ينبعث من داخل المعبد حتى إنه كاد يُقسم أن هناك مصباحًا مضاءً بداخل المقبرة الصغيرة، وأن الضوء يخترق الباب المصنوع من الخشب المذهب.

ظنًا منه أنه قد وقع فريسة للهلوسة، حدق الشاب في الظاهرة العجيبة، ولكنه لم يتح له الوقت لاكتشاف مصدرها لأنه كان مضطرًا لأن يتبع الحرفيين الذين غادروا قاعة الاجتماعات.

سأل مانب الفنان شد:

\_ هل رأيت هذا الضوء الغريب؟

\_اخرج في هدوء.

كان الليل دافئًا والقرية نائمة، وما أن أصبحا في الهواء الطلق حتى أعاد "بانيب" سؤاله:

\_إذن، لقدرأيته؟

\_لم يكن هناك إلا أضواء خافتة لمشاعل تنطفئ.

\_كان هناك ضوء قادم من داخل المعبد.

\_أنت مخطئ يا «بانيب».

\_أنا واثق بأنني على صواب.

\_اذهب لتنام. فالنوم سيمنعك من أن تترك نفسك فريسة للسراب!

توجه «بانيب» بسؤاله إلى «باى» (الخبز الطيب) الذى لم يلحظ هو الآخر شيئا غير معتاد. وصديقه الذى نجح فى تبرئة ساحته وإعفائه من أى عقوبة ، كان قد عاد على الأرجح إلى بيته.

لا، مستحيل. كان من المؤكد أن «نيفر» يحب أن يتحدث إليه عن ذلك.

تشتت الفريق. وظل ابانيب، وحده في مواجهة الباب المغلق لمقر الجماعة.

ما الذي حدث لنيفر؟

## الفصل الواحد والخمسون

كان «بانيب» قد انتظر حتى الفجر على أمل أن يظهر صديقه من جديد. ومع وصول كاهنات «حتحور» متوجهات إلى المعبد لإيقاظ القوى الإلهية، عاد الشاب الضخم إلى منز له يائسا.

فجأة، بدت له القرية ذات المظهر الهادئ، مثيرة للقلق والعداء. في الوقت الذي كان يعتقد فيه أنه قد فهم قوانينها، ها هو ذا يجد نفسه فجأة غارقًا في المجهول. هل أصبح صديقه الرحيد ضحية مؤامرة من تدبير أفراد يخشى بأسهم قرروا التخلص من كل من لا يسير وفقًا لأهوائهم؟! لقد تحدى «بانيب» «نخت» القوى ودافع «نيفر» عن «بانيب». إذن فقد بات من المحتم القضاء على هذين الصديقين.

ولكن «بانيب» المتأجج لن يترك نفسه يذبح كبهيمة في مجزر؛ فهو وحده قادر على أن يضرم النار والدم في هذه القرية الملعونة .

كان يستعد للخروج إلى الحرب، عندما دق الباب. أخذت الريبة الشاب، فتسلح بعصا ليكون مستعدًا لشج رءوس الحرفيين الذين سيحاولون إيذاءه.. فتح الباب، رافعا ذراعه اليمنى، فاكتشف سيدتين. كلير وأخرى صغيرة شقراء فزعة. كانت الأولى تحمل تمثالاً نصفيًا من الجبس، والأخرى باقة من أغصان زهرة اللوتس والنرجس والترنجان.

قالت «كلير» مستخدمة العبارة التقليدية لتمنى يوم سعيد:

\_حُفظَ وجهك. لقد رغبت «أوابت» في مساعدتي لنبدأ في إحياء منزلك.

\_ هل لديك أخبار عن "نيفر"؟

\_هل أنت قلق؟

\_لقد اختفي!

-اطمئن، لقد ذهب لزيارة إحدى الترسانات لدراسة الأساليب الفنية الحاصة بالنجارين.

\_وحده؟

ـ لا، مع رئيس المجموعة وبعض الحرفيين.

\_ هل أنت متأكدة؟!

تفرست كلير وجه «بانيب» في اهتمام.

\_أنت تبدو مضطرباً!

\_كنت أعتقد أنه قد اختطف أو أنه قد أسيئت معاملته أو . . . .

- كل شيء على ما يرام. اهدأ. الأمر لا يعدو مجرد زيارة قصيرة ذات طابع مهنى. ماذا عساك أن تتخيل؟

وضع (بانيب) عصاه.

\_لقد خفت عليه. لقد خشيت أن تكيد له الجماعة بأسرها.

قالت له كلير:

\_اهدأ. هذا تمثال نصفى لأحد أسلافنا، سوف تعظمه كل يوم وأنت تفكر فيمن سيقوك من خادمي ساحة الحقيقة.

\_هل يجب أن أضعه في الغرفة الأولى، كما في بيتك؟

\_هذا هو العرف في الواقع،

قدمت «أوابت» الطاهرة الأزهار للشاب الضخم وهي خجلة. وعلقت كلير قائلة:

- إن عطرها زكى يختلط بـ «كما» الأسلاف. لو لم نكن مرتبطين بهم ولم يمنحونا القوة، لاستحال علينا البقاء على قيد الحياة.

- الأسلاف لا يعنوني في شيء. المستقبل وحده هو الذي يهم.

ـ أنت لن تبنى بلا أساس يا «بانيب». لقد شكل أسلافنا فكر هذه القرية وغذوا روحها بما صنعوه. وما نقله إلينا السلف ينبغى علينا أن ننقله بدورنا إلى الخلف. وأنت إذا ما أهملت الأجداد فسوف تصبح أصم وأعمى.

كان «بانيب» منهمكا في التفكير في حديث كلير إلى درجة جعلته لا يلحظ أن «أوابت» الطاهرة كانت تنظر إليه بنظرة حانية.

وضع «بانيب» التمثال النصفى لهذا السلف بلا عناية فى أحد أركان الحجرة الأولى لمنزله، ثم أكل فى عجلة ليتوجه أخيرًا إلى منزل الفنان شد الذى كان يَعُدّه بمثابة رئيس الرسامين الثلاثة. كان ينوى مطالبته ببرنامج عمل محدد وألا يترك نفسه لحديث غائم يهدهده.

كان «شد» يستعد للرحيل لوادى الملكات وهو مجهز بأدوات هائلة. وقد جعلته أناقته الربانية وشعره المصفف بعناية وشاربه الدقيق وعيناه الرماديتان الفاتحتان وأنفه المستقيم وشفتاه الدقيقتان يبدو وكأنه ينظر باحتقار لمن حوله.

\_انتظرني!

\_انتظرك! . . لماذا؟

ـ سأرافقك إلى وادى الملكات. أليس كذلك؟

كانت ابتسامة شد أشد من حد النصل.

\_أنت تهذى يا صغيرى . إنى سأشرع في أعمال تجديد في غاية الدقة ولست في حاجة لشخص عاجز .

\_إنى أعرف القراءة والكتابة وأرسم الهيروغليفية بإتقان!

\_شأنك شأن بقية سكان القرية. ولكن ماذا تعرف أنت عن فن الرسم بالقلم وقواعد التناسب والطبيعة السرية للألوان؟ يبدو أنك تريد أن تصبح رساماً أو حتى فنانًا. أتجهل أنه ليس أنت من يملى مطالبه على الجماعة؟ عليك أن تتعلم كيف تصنع الجص، وهذا بلا شك سوف يصبح شغلك الشاغل حتى نهاية أيامك.

كانت كلمات شد بمثابة سكاكين تنغرس في جسد الشاب الضخم. وواصل الفنان حديثه قائلاً:

ـ هناك نقطة أخرى لم تدركها. إن المسكن الذى خصص لك ليس منزل فلاح أو كاتب صغير بل إنه محراب، وأنت لم تفكر إلا في الراحة المادية. ولكن ماذا تعرف أنت عن المعنى الرمزى لكل حمرة؟ وأين هي الصور والأدوات التي تعطيها هذا المعنى؟ أيها

المسكين «بانيب»، أنت لم تزل بعد رجلا سطحيّا، وأنا لست متأكدًا من أنك تملك من الذكاء والمواهب الضرورية ما يجعلك خادمًا أصيلاً في ساحة الحقيقة. اتخذ على الأقل من صديقك «نيفر» قدوة، فهو قد تقدم كثيرًا. ولا تنس أن باب القرية ينفتح بسهولة إلى الخارج حيث ستحصل بلا أي عناء على عمل يناسبك.

نظر «بانيب» مذهو لا إلى الفنان وهو يبتعد دون أن يستطيع أن ينبس ببنت شفة . لقد أوشك، وقد تمكن منه الغضب، أن ينقض على «شد» وينتزع منه أدواته ويطأها بقدميه . إلا أن تعنيف الفنان له ظل يتردد كلذع السياط . وما زاد من إيلامه أن تعنيف شد له كان صائباً .

كان شد محقّا: فهو لم يكن إلا فلاحًا وكاتبًا صغيرًا. ولكن لماذا لم يساعده صديقه الوحيد «نيفر» على إدراك ذلك؟ وإلى أى نوع من التقدم ألمح شد؟ للتأكد من حقيقة الأمر قرر «بانيب» أن يتوجه بسؤاله إلى كلير.

في الشارع الرئيسي، التقى باثنين من الرسامين الثلاثة «أونيش» ابن آوى و «جاو» الدقيق و هما في طريقهما إلى وادى الملكات. حياهما بالكاد وقد شعر بنظراتهما الساخرة إليه.

كان باب منزل كلير ونيفر مغلقًا.

طرق الباب.

\_كلير! هل يمكنني الدخول؟

ـ لحظة واحدة. . .

أمر غريب! وهي التي عادة تكون مرحبة . أتعتزم طرده ومعاملته باحتقار كما فعل شد الفنان؟ لم يسنح له الوقت لإطلاق العنان لأفكاره السوداوية . فما لبث الباب أن انفتح .

\_هل عاد «نيفر»؟

ـ ليس بعد.

\_أريد رؤيته.

\_ إنه يعمل في ساحة التعمير .

ـ لماذا اختار هو الطريق الصحيح وأنا لم أفعل؟ أنت حتما تعرفين السبب!

\_ ادخل، فأنا على الانتهاء من عمل.

اكتشف «بانيب» ـ مندهشا ـ الرسام الثالث «باي» الخبز الطيب: رجلاً قصيراً وسمينًا، وجهه بشوش ووجنتاه ممتلئتان. وكان معصمه مضمداً. فسر ذلك قاتلاً:

ـ التواء خفيف. وبفضل عناية كليربي، سوف أستأنف عملي في غضون أيام.

تأكدت المرأة الشابة أن الرباط ليس مفرط الإحكام.

\_ الآن يا «باي» عليك بالراحة التامة. لا تقلق، فإنه لن يترك أي أثر.

أخذ «بانيب» يتفحص بنظرة جديدة الحجرة الأولى: هناك بناية غريبة في إحدى الزوايا، والتمثال النصفى للسلف فوق مذبح، ومذبح آخر مزين بالورود... لقد حول نيفر فعلا منزله إلى معبد.

\_ لقد عاملني الفنان شد وكأنني عاجز وصديقي الوحيد يختفي. لم أعد أفهم شيئًا. ما الذي يحدث «يا كلير »؟

- مجرد أنه عليك اجتياز مرحلة جديدة. وعليك أنت أن ترسم الطريق.

- النصيحة الوحيدة التي أسداها إليّ شد هو أن أصبح صانع جص.

قال اباي، الخبر الطيب.

\_ إنه ممتاز .

كاد بانيب أن يستشيط غضبًا.

- أنت أيضاً تسخر مني؟!

\_ هل ما زالت لديك النية كي تصبح رسامًا؟

\_أكثر من أي وقت مضى!

-إذن، افهم أن أول ساحة تعمير بالنسبة لك والتي ستثبت فيها فعلا قدراتك هي منزلك. لقد برهنت لنا أنك تحسن وحدك التصرف في البناية نفسها وفي إصلاحات بسيطة. ولكن هذا ليس كافيا. ينبغي أن تتعلم كل شيء عن المهنة حتى لا ترتكب خطأ عند عملك على الجدار الداخلي لإحدى دور الأبدية.

- ألم تعمل أنت في صنع الحص؟!

\_بلى بالتأكيد. كيف تنجح في رسم دون أن تكون هناك دعامة جيدة؟ إن صنعه ليمثل أول الأسرار.

ـ هل تقبل أن تعلمه لى؟ سأل بانيب بقلق.

وهنا تأمل باي الخبز الطيب معصمه ثم قال:

\_أنا لا أحب كثيرًا الراحة الإجبارية، على كل يمكن أن نحاول.

\* \* \*

# الفصل الثاني والخمسون

كانت سيركيتا حاملا للمرة الثانية، وتنتظر بقلق نتيجة اختباراتها. كان زوجها قد غضب غضبًا شديدًا عندما أنجبت بنتًا حتى إنه قد رفض رؤيتها وعهد بتربيتها إلى المربيات وأمر ألا تظهر أبدًا أمامه. رسميًا، كان ينبغى أن يكون المولود الأول ذكرًا. وأحيانًا كان «ميهى» يأسف لعدم كونه يونانيا أو حيثيا حيث لا يحظر قانون بلادهما التخلص من الفتيات الزائدات عن العدد.

كانت سيركيتا تتمتع بدورة دموية ممتازة، ويدور الهواء في جسدها بصورة طيبة وهذا ما كان يجعلها متيقنة بأنها ستنعم بحمل هادئ وولادة هانئة. فقط كان جنس الطفل يعنيها. ومنذ أسبوعين، أصبحت سيركيتا تبول يوميًا على كيسين، أحدهما يحتوى على القمح والتمر والرمل، والآخر على الرمل والتمر والشعير وإذا ما نبت القمح أولاً، فسوف تلد سيركيتا بنتًا، أما إذا حدث ذلك للشعير أولا، فسوف يكون مولودها صبيا.

أعلنها طبيب الأمراض النسائية المكلف بمتابعتها قائلاً:

ـ لقد حصلنا على نتيجة غير مشكوك فيها.

قال عمدة طيبة متعجبًا:

-إنك تبدو في صحة رائعة يا عزيزى ميهى! إن العسكريين لا يقسمون إلا بك، وأعرب السكان عن خالص تقديرهم للمناورات التي قمت بقيادتها. وهم يشعروك بالحماية وأنهم في مأمن من كل خطر.

- إن الفضل يرجع إلى الضباط ورجال القوات الذين أظهروا انضباطًا غوذجيًا.

ـ ولكنك أنت من أعطى الأوامر!

قال ميهي:

- لقد استلهمتها من توصياتك.

أعجب العمدة هذا الإيضاح.

.. هل تجاوزت أزمة وفاة حميك؟

\_وهل سأتجاوزها يومًا؟ لقد كان له من قوة الشخصية والمهارات ما يجعل غيابه يمثل فراغًا كبيرًا. إنني وزوجتي نسترجع ذكراه كل مساء. ومما لا شك فيه أننا لن نعرف أبدًا السلوى بعد وفاته.

- طبعا. . طبعا ولكن ينبغى التفكير في المستقبل وأفضل علاج للآلام الضخمة هو العمل الدءوب. أنت كفء وحى الضمير ومنهجى، وهذه كلها خصال سوف تجعل منك أحد الخزنة المتازين لمدينة طيبة الطيبة .

أظهر «ميهي» الاندهاش على وجهه:

\_هذا مركز غاية في الأهمية! . ولا أعرف إذا . . .

ـ أنا الذي أقرر ذلك، وأنا أعلم أنني لست مخطئا. فأنت عندما تصبح ساعدى الأيمن سوف تكون مسئولاً عن رخاء مدينتنا الحبيبة. ومن ناحيتي، سوف أتراجع بعض الشيء.

كان «ميهى» يعرف أن العمدة يحتاج إلى كل وقته للقضاء على العناصر التي تسعى الإضعافه، وعلى الكثير من المرشحين المستعدين للاستيلاء على مكانه.

ـ أنتم تعرضون على مهمة مثيرة للحماسة ، إلا أن هناك سببا قهريا يحول دون قبولي .

ماهه؟

من المستحيل أن أحل محل حمى العزيز، فهذا من شأنه أن يمثل صدمة قوية لزوجتى.

\_اطمئن، سوف أدعوها إلى التعقل! يا ميهى. إن طيبة محتاجة إليك. وفي بعض الظروف، ألا ينبغي علينا التضحية بمشاعرنا من أجل الصالح العام؟

كان "ميهى" يود لو رقص فرحًا. فبعد أن أحكم قبضته على القوات المسلحة ، ها هو ذا يسيطر على الأموال العامة . فمن الآن فصاعدًا ، سوف يكون أفضل سند للعمدة الذى ـ كرجل إستراتيجية بارع ـ حدد بوضوح المجال التابع لكل منهما . "ميهى" عليه الإدارة الصحيحة التى لا مأخذ عليها ، والعمدة له السلطة التمثيلية .

من المرجح أن هذا الأخير لم يظن أن «ميهى» يحمل ودّا أبديّا لحميه ولكنه كان لا يشك في الحقيقة. أن يظل قاتلاً بلا عقاب، وأكثر من ذلك أن يحتل موقع الضحية، كان يثبت لمسئول الخزانة الرئيسي الجديد في طيبة أن قانون «ما آت» ما هو إلا رواية مختلقة من جانب حكماء مزيفين، يعيشون في عزلة في المعابد بعيداً عن الواقع. ولن يلبث عالم الفراعنة القديم أن يختفي وتحل محله دولة غازية، تؤمن إيمانًا ثابتًا لا يتزعزع بالتقدم وقادرة على فرض نفسها على الحضارات المنهارة.

وحتى يتمكن «ميهى» من رئاسة هذه الدولة، سيصبح عليه أن يستغل مواهب صديقه «داكتير» الذى لم تكن الأمور الأخلاقية تشغله كثيراً. وبفضل مجموعة جديدة من الرجال من طرازه، لا يربطهم أدنى رابط بالتقاليد، سوف تتحول مصر سريعًا إلى دولة حديثة يسودها القانون الوحيد الذى يحترمه «ميهى»: قانون الأقوى. وبفضل نوع من التعمية القانونية وبعض التصريحات العامة الجياشة، سوف يتم تهدئة الضمائر المتحفظة لبعض كبار أصحاب المناصب الذين لن يلبث أن يتم استقطابهم وقد استحوذت عليهم فكرة الفائدة الشخصية التى ستعود عليهم من هذا الوضع الجديد. أما الشعب، فقد وُجِد ليخضع، وأبداً لن تطول ثورة فرد أمام قوات شرطة قوية وجيش فائق التنظيم.

تبقى عقبة كئود: رمسيس الأكبر. إلا أن الملك كان طاعنًا في السن وصحته في تدهور. فعلى الرغم من قوة بنيانه وما يتمتع به من طول العمر، سوف ينتهى به الأمر حتما إلى الموت. كانت فكرة الاغتيال التي تعجل بموت رمسيس ليست مستبعدة، ولكنها كانت تستلزم عددًا لا يحصى من الاحيتاطات حتى لا يصل التحقيق فيها إلى ميهى. من المستحسن إذن إفساد الوسط المحيط بالفرعون القادم «ميرينبتاح» على أمل القضاء على حكمه وأن يستبدل به خيال مآنة يحكمه «ميهى».

كان الوقت في صالحه، ولا ينبغى عليه بصفة خاصة الاستسلام لنفاد الصبر حتى لا يرتكب خطأ قاتلاً. أما الهدف الأسمى، فكان لا يزال هو غزو ساحة الحقيقة. ويفضل الأسرار التى في حوزتها، سوف يصبح «ميهى» صاحب الأمر والنهى في الأرضين. ومهاجمة ساحة الحقيقة تعنى الاصطدام وجهاً لوجه برمسيس. وحتى ينقلب ميزان القوى لصالح «ميهى» فإنه سوف بكتفى بهجمات غير مباشرة دون أن يغفل تقويض أسس البنيان.

عانقت سيركيتا زوجها بحرارة وهي عارية النهدين، معطرة بالبخور، مطلقة الشعر، مزينة رسغيها وعرقوبيها بخلاخل من العقيق الأحمر والفيروز.

.. أنت عائد في وقت جد متأخر . . . لقد تعبت من طول انتظارك . .

- لقد طلبني العمدة.

\_إنه شخص ماكر وبلا رحمة . . . خذ حذرك منه!

ـ لقد عينني لتوه المسئول الرئيسي لخزانة طيبة .

ابتعدت اسيركيتا) عن القائد لتتأمله.

منصب أبي . . . هذا رائع ! كم كنت على صواب عندما تزوجت بك يا «ميهي»! إنك فعلا رجل مميز .

ـ أنا، بالطبع، لم أبد إلا حماسة معتدلة، ولم أتوقف عن الثناء على واللك الموقر مؤكدًا أنك حتما سوف يصيبك الحزن لرؤيتي أحل محله. سوف يحدثك العمدة ليجعلك تقرين باستحالة أن يظل المرء يعيش في الماضي وتوافقي على هذا التعيين.

\_اعتمد على يا عزيزى! سوف أقوم بدور الفتاة المكتئبة حتى ينتهى بى الأمر لقبول هذا الواقع الأليم. على أن أضع الأزهار يوميّا على قبر والدى المسكين الذى اختطف الموت فجأة. ولكن، قل لى . . . . سوف نزداد ثراء؟!

مهذا مؤكد. ولكن يجب أن اتصرف بحذر حتى لا يستطيع أحد اتهامي باختلاس الأموال.

- ألم يكن أبي يَعُلك ماهراً في اللعب بالأرقام؟

إن إدارة طيبة ثقيلة ومعقدة، ويلزمني سنوات عديدة كي أصبح صاحب الأمر والنهي فيها، ولكني سوف أتمكن من ذلك .

\_وبعد . . . ذلك؟

ـ ماذا تعنين بقولك هذا يا سيركيتا؟

\_أليست لديك طموحات أكبر؟

ـ أعتقد أن مثل هذه الطموحات في مجال العمل ليست بالأمر الهين.

وهنا احتضنت سيركيتا الضابط الأعلى.

\_ إنني أنتظر منك ما هو أفضل من ذلك يا حبيبي!

ضاجع ميهى زوجته بنفس وحشيته المعتادة، ولكنه لم يكشف لها عن مشروعاته الحقيقية. لا هى ولا أى امرأة أخرى غيرها لها من الذكاء الكافى الذى يمكنها من إدراك اتساع تلك المشروعات ولكن ابنة المسئول الرئيسى عن الخزانة الأسبق لطيبة سوف تكون حليفة أمينة وذات نفع.

تحدثت سيركيتا بصوت مفعم بالتأثر، ورأسها فوق صدر زوجها القوى:

\_ لقد أجريت اختبارات الحمل عند طبيب أمراض النساء . . .

\_ والنتائج؟

\_ لقد نبت القمح أولاً.

ـ وهذا يعنى أن. . . .

- للأسف نعم . . إنني أنتظر فتاة ثانية .

لطم ميهي زوجته عدة لطمات.

\_لقد خنتني يا سيركيتا! أنا في حاجة إلى صبى وليس إلى بنات. سيحكم على هذه البنت بنفس مصير الأولى. أرسليها أينما تشائين ولتتجنب الظهور أمامي.

\_آسفة يا ميهى. . آسفة!

\_أنا لا أعباً بالاعتذارات! ما أريده هو صبى. وأنا ألزمك بأن توقعى \_ اعتباراً من الغد \_ عقد تنازل لصالحي عن كل ممتلكاتك بحيث أصبح المتصرف الوحيد فيها. من ذلك الغبى الذي يثق في امرأة لا تلد إلا البنات؟ سوف أعطيك فرصة أخيرة يا سيركيتا، ولكن حاولي ألا تخذليني. إذا أخفقت هذه المرة أيضًا فسوف أطلقك.

اشتعل وجهها بنار الغضب، ومن فوق الوسائد التي ارتمت فوقها حاولت مقاومة ميهي.

ـ القانون يحظر عليك ذلك، إذا ما رفضت التنازل عن ثروتي.

أمسكها الضابط الأعلى من ذقنها وهو يبتسم وقال:

\_ تصورت أننى برهنت لك على ألا لا أحد يستطيع مقاومتى يا حبيبتى . . . فإما أن تطبعيني دون مناقشة وإما تصبحي عدوة لي .

ـ لن تجسر على ذلك على أى حال . . .

- أنجبي أولاً الابنة الملعونة وتخلصي منها واستعيدي جاذبيتك الأولى كزوجة وامنحيني صبيا. إذا ما نجحت في ذلك نسوف تصبحين زوجة في منتهى السعادة.

وفى انتظار ذلك عليك أن تنفذى أوامرى.

\* \* \*

### الفصل الثالث والخمسون

كان الحر مرهقًا. وفي التلال المحيطة بساحة الحقيقة، تبدو الحياة وكأنها قد توقفت ؟ حتى العقارب بدت ساكنة لا تتحرك ولا تسرى نفخة هواء واحدة في الوديان الحجرية التي تحرقها الشمس.

كان «بانيب» المتأجج هو الكائن الحى الوحيد القادر على التنقل في هذا القيظ والعمل عنتهى الهدوء، سافر الرأس، يشرب قليلا، مكتفيا بالماء الفاتر من قربة صغيرة. لم تكن تساور الشاب إلا فكرة واحدة: الحصول على أكبر كمية من الجبس من الوادى البعيد الذى حدد له مكانه «باى» الخبز الطيب. ولأن هذه الإشارات لم تكن دقيقة، فلقد ضل بانيب الطريق مرتين ولكنه وجد ضائته أخيراً.

عادة، يحتاج إنجاز هذه المهمة ثلائة عمال أقوياء البنية. ولما كانوا جميعهم مشغولين، لم ينتظر «بانيب» أن تخف حدة الحرارة أو أن يصدر له رئيس المجموعة أو امر بهذا الشأن.

حمل على كتفيه قففا ملآنة حتى حافتيها وعاد إلى المدينة.

أفرغها أمام الورشة التي يعد فيها الجص ثم عاد إلى الوادى مرة أخرى. وظل يكدح هكذا حتى غروب الشمس.

كان نيفر الصامت هو الذي استقبله عند مدخل القرية.

قال بانيب متعجبًا:

- أنت أخيرا! ولكن أين اختفيت؟

- لقد أرسلني رئيس المجموعة للعمل في بعض المحاجر ثم في ترسانة بحرية لأتعلم تقنيات البناء الحديثة . إنك تبدو لي غارقًا . . . .

- يبدو أن طريقي يمر عن طريق الجص، وللحصول عليه يجب الحصول أولاً على

الجبس، إذن، فهذا ما أفعله! وكما أنهم لم يحددوا لي الكمية فسوف أستنفد ما هو موجود في الوادي إذا اضطررت لذلك.

\_ هل توافق على أن أساعدك؟

\_لقد اعتدت على التصرف وحدى!

أخذ الصديقان طريقهما نحو الورشة وأفرغ «بانيب» محتويات قففه ووقف يتأمل تل الجص.

\_غدا، سوف أعمل أفضل من ذلك. فلقد أضعت الوقت هذا الصباح بحثًا عن المكان الجيد. الآن، أشعر بالظمأ.

\_إننى على يقين أن كلير قد احتفظت لك ببعض الجعة الباردة.

أفرغ «بانيب» في جوفه إبريقًا من ثلاثة لترات والتهم وجبة شهية من الحمام المحشى.

قالت كلير:

\_ لقد خاطرت بنفسك كثيراً. إن الثعابين والعقارب تعيث فساداً في هذا المكان الذي ذهبت إليه.

ـ لقد أعياها الحر . . . وهذه الزواحف لا تخرج من جحورها إلا ليلاً .

ــ هل يمكن أن أعطيك ترياقًا.

\_هذا ليس ضروريّا. فأنا لا أخشاها. فأنا إذا عزمت على القيام بعمل ما، لا يحول أي شخص بيني وبينه.

نظر ﴿بانيبِ أَشْرَرًا إلى صديقه نيفر:\_

ـ هل رأيت هذا الضوء القريب الذي اخترق باب مدخل المعبد في قاعة اجتماعنا؟

ـ نعم، لقد رأيته.

\_لماذا يرفض الآخرون التحدث عنه؟

\_لا أعرف لذلك سبيًا.

\_ولا تسع لمعرفته!

\_ لقد عهد إلى رئيس المجموعة لتوه بعمل من الأهمية بمكان حتى إنه ليشغل ذهني ليل نهار.

\_هل هو سر؟

\_ ليس لحرفى من ساحة الحقيقة \_ أجاب نيفر مبتسمًا \_ إن الفرعون يطلب إصلاح المقبرة التي أقامها في قريتنا في بداية ملكه وتوسيعها. وقد اختارني «نيب» المنجز لتنفيذ الرسم الذي وضعه هو بنفسه بالتعاون مع الكاتب راموسي.

ـ هذا شرف كبير.

ـ ومسئولية ضخمة على وجه الخصوص.

\_ كن صادقا يا «صامت»، ألم ترتفع لعدة درجات في التدرج الوظيفي؟

- هذا صحيح يا المتأجج ١.

\_وهذا، لا تستطيع الحديث عنه!

-إن حالى كحالنا جميعاً. فأنا ملزم بحفظ السر.

ـ وأنا، أظل في المؤخرة!

ـ أنت تتبع طريقًا آخر ، وأمامك أبواب أخرى لاجتبازها ووفقا للإيقاع الخاص بك . لا يوجد أي تنافس بيننا ولن يكون هناك أبدًا .

كان اليوم ينبئ بحرارة تماثل حرارة اليوم السابق. وكان «بانيب» المتأجج يستعد للعودة إلى طريق الوادي عندما اعترض طريقه رئيس المجموعة:

\_إلى أين أنت ذاهب؟

-أحضر الجص.

- من أمرك بذلك؟

- يجب أن أتعلم كيفية صنع الجبس للحصول على مسطح للرسم. إذن، أنا محتاج إلى الجص.

لأول مرة منذ قبوله في الجماعة، تمكن بانيب من رؤية تفاصيل وجه رئيس المجموعة: رجل جاد، قوى، بطىء الحديث ونظرته صارمة. هو الشخص الوحيد التابع لساحة الحقيقة الذي لم يكن الشاب الضخم يريد منازلته في قتال انفرادي.

\_ألم تفهم بعد أن ما من أحد هنا يتصدق وفقًا لأهوائه.

- الأمر ليس هوى ولكن ضرورة!

ربّع نيب المنجز ذراعيه:

ـ أنا الذى يقرر الضرورات، وقد تراءت لى فجأة واحدة منها الآن. اذهب وأحضر الجص يا «بانيب» وتعلم كيف تصنع الجبس ثم اهتم بتجديد واجهات بيوت القرية كافة. وعند انتهائك من ذلك، سوف نتحدث من جديد عن عملك كرسام.

كانت القرية تحتفظ في ذاكرتها بقصص لبعض المشاهير من العمال الذين قدموا عددًا لا يصدق من أكياس الجبس يوميًا: فقد قدم «مضىء الصباح» مائة وأربعين كيسًا، ومائتين وخمسة لـ «رجل الله آمون»! ولكن "بانيب» المتأجج، ما أن استوعب التقنية التي علمها له باي الخبز الطيب، حتى نجح في أن يُخرُج مائتين وخمسين من الورشة المفتوحة التي كان يكدح فيها طوال اليوم.

كانت احتياجات المجموعة من الجبس تختلف تبعًا لطبيعة الموقع ولكن طالما كان ينبغى إعادة طلاء واجهات المنازل بلون أبيض ناصع، فسوف يحضر بانيب أولاً كمية هائلة من المادة الخام قبل الشروع في عمل شاق يستغرق منه عدة شهور ولا يتحمس له. ولكن عصيان رئيس مجموعة من شأنه أن يؤدى إلى معاقبته بالطرد الفورى من القرية. علاوة على ذلك، كنان «بانيب» ينسى مخاوف من أجل إحراق الجص الخام الذي كنان قد استخلصه بنفسه من الأرض، وبعد تكليسه على درجة حرارة مائتين مئوية، يخلطه بالماء من أجل الحصول على جبس البنائين الذي يدهن به الحوائط من أجل إزالة تعاريجها والحصول على سطح مستو.

\_إن جبسك أفضل من جبسى \_ قال باى الخبز الطيب معترفا \_ أنت متمكن من أسلوب الطهو بشكل لا يصدق!

لقد بدأت بطلاء الجدار بطبقات متعددة من ماء الجير ووضعت الجبس على أكثر الواجهات تلفًا بمنازل القرية . كيف ترى ذلك؟

\_عمل جيد يا بانيب. استمر على هذا النحو. أتعرف أن واحدًا من العاملين معنا قد ظل جباسًا طوال حياته وأنه كان يقدم للرسامين أسطحا ملساء للغاية؟

ـ الأمر حسن بالنسبة له، ولكن ذلك لا يكفيني. هذا الجبس ما هو إلا مرحلة.

\_أنت لا تعرف بعد كل أسراره. نحن نستخدمه أيضا لتركيب الألوان؛ تلك العملية التى ربحا قمت بها لو رأى رئيس المجموعة أنك صالح لها. ولا تنس أيضًا أنه يمكن استخدام الجبس كمزلق أثناء وضع الحجارة الضخمة. كان الشاب الضخم يصغى إصغاءا تاماً.

- قبل كل شيء، احرص يا بانيب على التحقق من نوعية المنتج الذي حصلت عليه.

\_ بأى طريقة؟

أظهر باي الخبز الطيب مخروطًا من حجر الكلس.

هذا أشبه بأنبوب اختبار يمكنك من اختبار الجبس الذى تصنعه وتقدير قوامه وفقًا للاستخدام الذى تقوم به. أما إذا أغراك التسرع، فسوف ترتكب أخطاءً جسيمة وتجد نفسك مضطرًا لإعادة كل شيء.

لم يستخف «بانيب» بهذا التحذير. لم يكن يفكر إلا في التخلص في أسرع وقت من هذا العمل الشاق الذي كلف به والدخول سريعًا في عالم الرسامين.

ـ عندما كنت متدربًا يا باي هل أمروك بإعادة جص كل منازل القرية؟

منزلى فقط. ولكنى لا أملك قدرتك على العمل! هنا يتحدد لكل فرد الاختبارات التي يستحقها.

وفجأة، رأى «بانيب» أن باى الخبز الطيب أقل لطفًا نما يبدو عليه. والمساعدة التي يقدمها إليه ترى هل هي تلقائية أم يقوم بها بناءً على أمر رئيس المجموعة؟

هنا أو صاه باي قائلاً:

ـ سكل نفسك الأسئلة المناسبة . فالسيئة تصيب بالعقم . وتذكر الحكمة التي كانت شعارًا لكل أعمالنا العظيمة : اعمل من أجل من يعمل .

\* \* \*

# الفصل الرابع والخمسون

كان أهل القرية ينظرون باندهاش إلى «بانيب» وهو يتقدم بانتظام وينتزع إعجاب أكثر الناس قرفًا واشمئزازًا. هو ينكب على عمله، مع كل واجهة من الواجهات، بإصرار المحارب الذى يقاتل من أجل الحياة ولا يُرضى قبضته قبل حصوله على سطح أملس ناصع البياض، لامع تزيد أشعة الشمس من ضوئه، بفضل بانيب المتأجج، كانت الحياة تدب من جديد في مساكن القرية كافة.

كانت فيروز تتفرس وجه الشاب الضخم بعين ملؤها السخرية وقد وضعت يديها على ردفيها واتكأت بكتفها لا مبالية على إطار بابها.

\_ها أنت أخيرًا، هنا عندي . . . كنت أخشى أن تستمر في تجنبي .

ـ علىَّ الاهتمام بكل المنازل. ولكن منزلك في حالة ممتازة.

\_هذا وهم. الجبس الجديد وحده من شأنه أن يعيد له مظهره. أظن أنك لا تريد أن أشكوك لرئيس المجموعة؟

وثب بانيب المتأجج على المرأة، محيطا خصرها بذراعه اليسرى ورفعها وأدخلها المنزل.

\_أهذا ابتزاز؟

\_هناك تصدع في غرفة النوم مرجعه الإفراط في شد الطلاء وقت جفافه. وللحيولة دون اتساع هذا الشق، يفضل إضافة القش بالورّق.

ـ أنا لا أهتم إلا بالواجهات.

\_من أجلى، سوف تقدمين استثناءً.

عقدت ساقيها الطويلتين الرقيقتين حول خصر المتأجج الذي قبلها بنهم شديد لم يتمكن معه من الاستمرار طويلا في مقاومتها. ثم صعد، وهو رافع حمله اللذيذ، الدرجات الثلاث للسلم الصغير المؤدى إلى سرير من القرميد مبنيا في زاوية الغرفة الأولى (\*). كان مطليا بالجبس ومزينًا برسوم لامرأة عارية تتزين وعازفة ناى تغطيها أشجار اللبلاب إلى منتصفها ولا ترتدى إلا عقدًا. كان الفراش مرتفعًا ووضعت عليه الأغطية السميكة والوسائد التي جعلته مريحا للعاشقين الممددين عليه.

\_أنت تخطئ المكان يا البانيبا.

ـ أليس سريرا؟

ـ سرير خاص بالطقوس، ينعم برعاية حتحور ومخصص لبعث حورس الشاب في كل صباح ليقاوم قوى الشر ويحفظ جماعتنا من التدمير.

\_ اجعليني أتفتح للذات جديدة يا فيروز .

تخلت كاهنة حتحور عن علم اللاهوت وجعلت عاشقها يخلع عنها ثبابها بحماسة جعلتها تشعر بالنشوة. ولشدة انهماك «بانيب» بملامسة جسد المرأة الشابة الرائع، لم يلحظ صورة «بيس» المطلية عند رأس السرير. كان «بيس» هذا قزما ملتحبا وضاحكا تتمثل وظيفته في ولادة خادم ساحة الحقيقة في عالمه الجديد.

كان «آبرى» المدير الرئيسى للبر الغربى لا يكف عن السمنة. ولقد أدى ذلك إلى تزايد سخط زوجته، وتسميم الجو العائلى، كانت تأخذ عليه ضعف حماسته فى العمل وأسلوب ارتداءه لملابسه وحلاقته لشعره وميله إلى النبيذ المعقود. باختصار لم يعد بينهما أى مجال للتفاهم، والسمراء الطويلة تزعم إصابتها بالصداع الليلى المؤلم لكى تقضى الليل فى حجرة وحدها. وحتى ينسى بؤسه الزوجى، كان «آبرى» يلتهم كميات كبيرة من الحلوى.

كان قد فكر كثيراً في الطلاق ولكن امتلاك زوجته للقسم الأعظم من الثروة، كان يهدده بالتشرد. ولما كانت لا تخونه وتحسن جيداً إدارة الثروة والبيت، لم يكن له مأخذ واحد ضدها.

بات مستحيلا ـ كما كان الحال في الماضي ـ أن يظل متكاسلا لساعات طويلة أمام صفحة الماء أو أن يخلد إلى قيلولة طويلة أو أن يقضى أوقاتًا لا نهاية لها جالسًا تحت ظل

<sup>(\*)</sup> طوله ١,٨٠ مترًا وعرضه ٩٠ سنتيمترًا، وفقًا للاكتشافات الأثرية.

النخيل. فهذه المرأة الشريرة، كانت لا تتركه لحاله. ولكن كان عليها أن تكون راضية. فكما أعلن «ميهي»، تم الإبقاء على «آبري» في منصبه ولم يفقد أيّا من مميزاته. ولكن هذه المعجزة لم تكن كافية لزوجته التي لم يعد يفهم طلباتها.

ألم تكن تكفيه هذه المجنونة! زاد عليه ميهى الذى كان يخشى منه أكثر منها مائة مرة، على الرغم من الود الذى يوحى به وأقواله المعسولة. منذ عدة سنوات، أصبح «آبرى» شاهدًا على ارتقاء المسئول الرئيسى الجديد عن خزينة طببة. وقد أصابه ذلك بدهشة مشوبة بالخوف، لقد اعتقد أو لآ أن هذا الضابط المدعى سوف يتحطم سريعًا على أيدى رؤسائه أو بعض الأعيان الذين يشكون فيه. إلا أن ميهى تمكن من تجنب هذه المكائد وكان أمكر من خصومه.

اليوم، أصبحت قوات طيبة لا تقسم إلا به بفضل المزايا الكثيرة التى منحها لهم والتى كان يدعمها منذ توليه لمنصبه على رأس الأموال العامة. كان «ميهى» هو رجل طيبة المقوى. كان يغزل شباكه يوما بعد يوم دون إثارة قلق أى إنسان أيّا كان، كما لو كان استيلاؤه على السلطة أمرًا لا مفر منه. كان العمدة قد ترك له مهمة إدارة المدينة الكبيرة التى كان ميهى يؤديها بمهارة جعلته يستحق سمعة ممتازة عند الوزير.

كان على «آبرى» أن يتهلل بسبب علاقاته المتميزة مع القائد إلا أنها كانت العلاقات تحديدا \_ مصدرًا لانشغال باله .

عندما تعهد بأداء بعض المهام الدقيقة، كان يأمل أن يتم استبعاد اميهى فيكون بذلك قد نعم بتأييده دون أن يؤدى له أدنى خدمة. إلا أن الوضع قد تطور فى الاتجاه المعاكس والقائد لن يلبث أن يطالبه بتقديم كشف حسابه. ولما كانت سلطات حليفه المزعج قد ازدادت بشكل كبير، لم يكن «آبرى» يستطيع الاستمرار فى الادعاء بأنه على الرغم من الجهود المستمرة له لا يتمكن من التوصل إلى أي نتيجة.

ولهذا السبب، وبعد ما يزيد على عامين من الخداع، كان المدير الرئيسي للبر الغربي قد قرر إرضاء راعيه المخيف عن طريق مباشرة عمله في ساحة الحقيقة بالأسلوب الذي تمناه «ميهي».

كان آبرى قد استيقظ مبكرًا، على أمل تناول فطوره في هدوء. ولكنه لم يكد يتذوق طبق الزبادى الصباحي حتى ظهرت امرأته الغاضبة لتعنفه بسبب الغلة غير الكافية لأراضيهم المزروعة قمحًا. علاوة على ذلك، كان قد التهم بنهم العديد من الفطائر المستديرة قبل الفرار من منزله متوجهًا لقرية الحرفيين.

كيف يقبل هؤلاء العيش في جو كهذا؟ لا حدائق شاسعة ولا نخيل يرتاحون في ظله، لا شيء إلا صحراء وتلال قاحلة وشمس تسود المكان. وغير ذلك، العمل السرى الذي يتكتم العاملون في ساحة الحقيقة سره منذ وضعت أساساته. لم يكن آبري يحسدهم على عيشتهم المتقشفة القريبة والبعيدة في آن واحد من شواطئ النيل ومن ملذات الحياة.

عند وصول الكرسى المحمول الخاص بالمدير الرئيسى للبر الغربى إلى أول حصن صغير، احترم رجل الشرطة النوبى الذى يتولى نوبة الحراسة أوامر الرئيس سوبيك، ورجا آبرى أن يفصح له عن هويته وألزمه بالانتظار حتى يخطر رئيسه بوجوده قبل السماح له عواصلة طريقه. لم تغير احتجاجات آبرى من الأمر شيئًا.

عزز هذا الموقف من مخاوفه: لقد شدد سوبيك كثيرًا من إجراءات الأمن وقام بإلغاء أى امتيازات بغير وجه حق. لقد درس آبرى ملفه منذ خطواته الأولى في عالم الشرطة وحتى تعيينه في ساحة الحقيقة، وقد خلص منها إلى نتيجة مثيرة للقلق: إن سوبيك يبدو رجل شرطة أمين لا يشغل باله إلا عمله. ولا يوجد دليل واحد على فساده، ولا شائبة في ملفه الوظيفي. إذن، لم يكن بحوزة الموظف الرفيع المستوى دليل واحد يقدمه «ميهي» للتخلص من هذا النوبي النزيه الذي كانت فاعليته تمثل عائقًا لا يمكن الالتفاف حوله إلا أن «آبرى» قد توجه للموقع على أمل اكتشاف نقيصة واحدة.

جاء الرئيس «سوبيك» للقاء «آبري». وسأله:

\_هل هناك مشكلة؟

ـ في إطار وظيفتي، أريد التأكد فحسب أن كل شيء يسير على ما يرام عند المساعدين.

\_هيا بنا.

لم يكن مصرحًا لآبرى بالدخول في القرية وكان لا يمكن له تجاوز القلاع الصغيرة إلا برفقة رئيس الأمن.

\_ هل أنت راض عن منصبك يا سوبيك؟

\_المهمة عسيرة ولكنها أخاذة. لو لم تكن وقعت هذه الجريمة الغامضة. . . .

\_ليس هناك أي أثر بعد؟

ــولاأثر.

\_لقد مرت السنوات ولم يأخذ عليك أحد شيئا. . . سوف ينتهى بك الأمر إلى النسان.

ـ أبدًا. إن القتيل أحد رجالي ويومًا ما سأعرف حتمًا ما الذي حدث بالضبط.

\_وإذا ما كان المذنب واحدًا من القرية؟

\_هذا ما لا أستبعده، ولكنى لا أمتلك أي بداية لدليل.

تظاهر آبري بالاهتمام بعمل المساعدين وزار مساكنهم المتواضعة، المشيدة خارج القرية قبل أن يدعوه سوبيك لتناول الجعة المنعشة.

ـ أنت لست متزوجًا، على ما يبدو لي؟

أجاب النوبي الطويل قائلاً:

ـ لا وليست لدى النية ولا الإمكانية. فتأمين الأمن الكامل للمجموعة يستغرق كل وقتى.

\_على المدى الطويل توشك الحياة أن تصبح ثقيلة! \_قال المدير وهو يتنبأ بالمستقبل \_ لقد برهنت هنا على مدى قدراتك، ألا تتمنى منصبًا آخر أعظم مكافأة وأقل ضغوطًا؟

ـ لست أنا من يقرر ولكن الوزير.

ـ في محادثة خاصة ، سيمكنني التحدث إليه لصالحك. عليه أن يفهم أن خصالك تستحق ما هو أفضل من هذا العمل المضني .

بدا سوبيك مهتما. ألم يكشف «آبرى» لتوه عن النقيصة؟ وقال النوبي:

\_ ما نوع الترقية التي يكنني أن آملها؟

\_إدارة الأمن النهرى في منطقة طيبة مثلاً. سوف تصبح مساعد المدير الحالى الذي سيحال إلى المعاش قريبًا فتحل محله.

\_ ما الذي تريده في القابل؟

ـ لا شيء في الوقت الحالى يا عزيزى سوبيك. إن هذه الدفعة الصغيرة سوف تجعل منا أصدقاءاً إلى الأبد بالطبع. وبين الأصدقاء يكون هناك تبادل للمعلومات وللخدمات. أليس كذلك؟

هز النوبي رأسه موافقًا.

أخيرا، سيصبح بوسع «آبري» أن يمد القائد "ميهي، بمعلومات ممتازة.

### الغصل الخامس والخمسون

كان بانيب المتأجج يعيش هوى مضنيا مع فيروز التى باتت تعلمه المبادئ الأولية لأروع أشكال الحب وأكثرها همجية. وفي نهاية يوم عمله، عندما كانت الشمس تأخذ طريقها للاختفاء وراء الجبل الغربي، كان الشاب الضخم يتوجه إلى عشيقته ليتلذذ بنشوة سعادة لا تنتهى.

الشهور تمر وبانيب مستمر في إضفاء رونق جذاب على كل واجهات مساكن القرية ، ولكنه لم يعد يرسم إلا رسوما باهتة على قطع الجير الكلسي أما منزله فقد تركه على حاله . ولما كان يمضى كل لياليه عند فيروز ، لم يكن يرى ، إلا نادراً ، صديقه نيفر الذي كان يعمل في ورشة الرسوم تحت إدارة رئيس العمل نيب المنجز .

كان جمال فيروز مثل جمال السماء أو النيل يتغير بتغير المواسم. فهو مزدهر في الصيف، رقيق في الخريف، وحشى في الشتاء، مثير في الربيع، يوجه «بانيب» لدروب رغبة لا تنتهى.

قريبًا، سوف تتألق القرية في بياض ناصع، ويكون الجباس قد أتم على أكمل وجه المهمة التي عهد بها إليها رئيس المجموعة ويطالب بقبوله أخيرًا في مجموعة الرسامين. في هذا اليوم، كان يعتزم وقت دخوله عند فيروز أن يحتفل بهذا النجاح بمضاجعتها كالكبش الهائج، ولكنه وجدها ترتدى ثوبًا أحمر طويلا ومزينة بعقود وأساور من حجر الملاخيط وعلى رأسها شعر مستعار خاص بالاحتفالات جعل وجهها الرائع يميل إلى القسوة.

فسرت ذلك قائلة:

ـ أشارك في أحد الطقوس مع كاهنات حتحور، وعلى التوجه إلى المعبد.

- أتتركينني وحدى؟

قالت مبتسمة:

ـ أعتقد أنك سوف تتجاوز تلك المحنة.

ـ عادة، لا تكوني مشغولة في المعبد إلا في الصباح الباكر أو في نهاية بعد الظهر . . . .

- اهدأ يا بانيب، مساء الغد سوف تكون أكثر تأججاً.

خرجت فيروز من منزلها في مشية رقيقة أثارت رغبة الرجل الشاب في أن يرتمي عليها ويغطيها بالقبلات. إلا أن هيئتها ككاهنة، مفعمة بالكرامة قد أثنته من عزمه.

- فيروز. هل توافقين على الزواج منى؟

ـ أكرر عليك قولى: أنا لن أتزوج أبدًا.

رحلت فيروز ووجد بانيب نفسه وحيداً وغبيًا ولا طائل منه، فتوجه مثقل الخطى إلى منزله.

على بعد عدة أمتار من العتبة ، اشتم رائحة عذبة كما لو كان الجو معبقًا بعطور خلابة . كان الباب مفتوحًا ينطلق منه صوت نسائي يترنم بأغنية رقيقة .

دخل بانيب ورأى أو ابت الطاهرة الرشيقة الضعيفة وهى ترش الأرضية بماء به ملح البارود بعد أن بخرت الحجرات بمسحوق قابل للاحتراق مكون من اللبان الجاف والسعد والكافور وحبوب الشمام والبندق. وكان الدخان يتصاعد من موقد حجر ويقتل الحشرات.

\_ ماذا تفعلين في بيتي؟

قالت المرأة الشابة وقد أخذتها المفاجأة، فتوقفت عن العمل:

\_آه. هذا أنت. لا تدخل الآن، سوف تلطخ كل شيء!

وفي عجلة أتت بحوض نحاسى ملئ بالماء ليغسل فيه بانيب قدميه ويديه. وأردفت

ـ لن تخشى بعد اليوم شياطين الليل. لقد نشرت في كل زاوية من زوايا كل حجرة ثومًا مطحونًا ومسحوقًا بعد خلطه بالجعة. أما دهن طائر الصفرة الذي طليت به الجدران فسوف يبعد الذباب. أيمكن لك أن تنتظر لحظة؟ لم أنته بعد من تنظيف الغرفة.

أخذت «أوابت» الطاهرة مكنسة كانت أليافها الطويلة من النخيل الصلب مطوية ومجمعة بربطات خيوط، وقفزت مهرولة حتى تنتهي من عملها.

وقف بانيب مذهو لا ينظر إلى منزله من الداخل. بالكاد يستطيع التعرف عليه. فبالأمس القريب، كانت لا تغطى الحجرتين الأوليين إلا حصيرة واحدة، أما اليوم فقد أصبح فيهما مقاعد، وكراسى تطوى ومناضد صغيرة قوية ارتفاعها خمسون سنتيمترا وطولها سبعون وعرضها أربعون ومصابيح على أعمدة وآنية من الطين الناضج والكثير من صناديق الملابس ذات الغطاء المسطح أو المقبب والقفف والسلال والحقائب. كانت المرأة الشابة قد ثبتت في كل مكان كلابات من الخشب علقت فيها القفف.

اكتشف «بانيب» غرفة نظيفة ومعطرة وضع فيها سريران من طراز جيد أحدهما طوله ١, ٩٥ متر والثاني ١,٧٥ متر كلاهما مزود بعارضات صلبة مثبت فيها مفرش من الأسلاك المضفرة عليه حصائر وأغطية جديدة. كانت «أوابت» تلمع الأرضية بفرشاة من البوص المربوط بحلقة -

\_ يمكن لك أن تعاين المطبخ. فهو لا ينقصه شيء تقريبًا. لقد أنزلت جرات الزيت والجعة في القبو الأول واللحم المحفوظ في الثاني. وعليك أن تركب لي ألواحًا خشبية لأدوات الزينة في قاعة المياه وأن تشتري مرجلا أو مرجلين.

وبعد ذلك، سوف يكون لدينا الوقت لنرى إمكانية أن تصنع لى سريعًا دولابًا صغيراً من الخشب أرتب فيه المرآة والأمشاط والشعر المستعار ودبابيس الشعر، فأكون أسعد امرأة في العالم. ثم لا ينبغي نسيان الحمامات. . . لقد طهرتها ولكن الجدران الصغيرة المبنية من اللبن التي تحيط بالمقعد الخشبي شديدة الانخفاض بعض الشيء. عليك أن تأخذ الوقت الكافي لزيادة ارتفاعها والتحقق من انطلاق مواسير الصرف.

جلس بانیب المتأجج بثقل على مقعد قوى بثلاثة أرجل كما لو كان قد قطع لتوه مسافة طويلة منهكة .

- \_ ولكن ماذا تفعلين هنا؟
- \_ كما ترى: أرتب قليلاً.
  - \_كل هذا الأثاث،
- \_ إنه مهرى وملكى وأستخدمه كما يحلو لى. لم يكن بوسعك الاستمرار في العيش بحصيرة واحدة، علاوة على أنها في حالة سيئة. ولدى الانطباع أنك لا تأكل جيدًا. . .

طالما أنك تعمل أكثر من أى عامل وقمت بتجميل كل منازل القرية. لن يهنئك أحد، ولكن السكان راضون والغالبية تَعُدّك جباسًا لا مثيل له . لو استمعت إليهم لما غيرت مهنتك أبدًا.

كانت «أوابت» الطاهرة خليطًا غريبًا من الحياء والثقة بالنفس. صوتها يبدو خافتًا وتصرفاتها مرتبكة، إلا أنها لم تكن تشك في حسن مساعيها.

وفهم بانيب من أقوالها أنه قد وقع في فخ جديد. فهو بتمكنه من تقنية الجبس وبتحديه للقرية التي أظهر لها بالطبع قوته ومثابرته في العمل، ألم يهمل مرة أخرى مثله الأعلى؟

قالت أوابت في أسف:

- بسبب التنظيف، لم أعد إلا عشاءً بسيطا: خبزا محمصا ومهروس الفول المدمس وسمكا مجففا. غدا، سوف أطهو لك طعاما أكثر.

قال بانيب متعجبًا:

\_أنا لا أطلب منك شيئًا.

\_أعرف ذلك جيداً. ولكن ما أهمية ذلك؟

\_اسمعى يا أوابت، أنا أحب فيروز، و٠٠٠

- كل القرية تعرف ذلك. هذا شأنك.

\_إذن أنت تعرفين أنني لست حرّا!

- كيف، لست حرّا؟ لقد أعلنت دائمًا أنها لن تتزوج، وأنت تكتفى بمضاجعتها دون العيش معها تحت سقفها. إذن أنت حر.

ـ سوف ينتهي بي الأمر إلى إقناعها بالزواج مني.

ـ أنت مخطئ.

\_سوف أثبت لك العكس!

أنت تجهل أن فيروز قد نذرت نفسها للإلهة حتحور. وهي عندما تهبها خوالج قلبها \_

- أنت تجهل أن فيروز قد نذرت نفسها للإلهة حتحور. وهي عندما تهبها خوالج قلبها تتعم طوال حياتها بالجمال الذي تمنحه لها، شريطة ألا تتزوج. وكاهنة حتحور لا تفسخ عهدًا قطعته على نفسها.

انهار الشاب الضخم، ولكن أوابت الطاهرة لم تبد روح الفائز في المعركة.

- أنت تحب فيروز وأنت تثير إعجابها. وهي سوف تلهو معك طالما تجد لذة في ذلك. أما أنا فوضعى مختلف. أنا أحبك وأمنحك كل ما أملك. وطالما أننا سوف نعيش تحت سقف واحد، فسوف نكون زوجا وزوجة دون أي شكل آخر من أشكال الاحتفالات. وأعترف لك أيضًا أن أسرتي تعارض قطعيًا هذا الارتباط وترفض حتى مجرد إعداد حفلة صغيرة للاحتفال به.

\_ليس لك الحق في إهمال رأيها!

بالطبع لي الحق. أنا أتزوج الرجل الذي يقع اختياري عليه، وهذا الرجل هو أنت.

\_اعتباراً من الغد لن أكون مخلصا لك.

\_ إن اللذة الجسدية لا تعنيني كثيرًا. ولكني في المقابل، أتمنى لو أنجبت لك طفلاً. . ولكنك أنت الذي ستقرر ذلك.

أظن أنك لن تفرضي نفسك.

منكريا «بانيب»، أعدك بأن أكون ربة منزل جيدة، وأن أحيل أيامك إلى نعيم، وألا أحرمك من أي حرية. سوف تكسب كل شيء ولن تخسر أى شيء. ماذا لو شربنا الجعة القوية لتو طيد ارتباطنا؟

\_أليس ذلك تسرعا؟!

\_إنه أفضل حل لكلينا. أيّا كان مصيرك، عليك الإقامة في منزل نظيف ومعتنى به. سوف أكون خادمتك حتى إنك لن تلحظني.

وافق «بانيب» وقد تفوقت عليه محدثته على شرب الجعة التى لم تنعم عليه بصفاء الذهن. إلا أنه أكل بشهية وانتهى به الأمر إلى الإقرار بأن الفراش الذى أعدته أوابت الطاهرة كان يفوق في راحته بكثير حصيرته القديمة.

هو متزوج من امرأة لا يحبها وعاشق لأخرى لا يمكنه أبداً الزواج منها. كان رأسه يدور. إذا لم يقم فوراً بطرد أوابت الطاهرة من هذه الحجرة ومن بيته، فسوف تقدم نفسها اعتباراً من الغد على اعتبار أنها زوجته الشرعية في حين أنه حتى لا يعرف إذا ما كان سيبقى في جماعة تقصر وظيفته فيها على مجرد جباس.

نام «بانيب» وكله أمل في أن يكون ما يراه أضغاث أحلام وإن كان مدركا أنه كان جبانًا في تلك اللحظة.

\* \* \*

\_أنت تجهل أن فيروز قد نذرت نفسها للإلهة حتحور. وهي عندما تهبها خوالج قلبها تنعم طوال حياتها بالجمال الذي تمنحه لها، شريطة ألا تتزوج. وكاهنة حتحور لا تفسخ عهدًا قطعته على نفسها.

انهار الشاب الضخم، ولكن أوابت الطاهرة لم تبد روح الفائز في المعركة.

\_ أنت تحب فيروز وأنت تثير إعجابها. وهي سوف تلهو معك طالما تجد لذة في ذلك. أما أنا فوضعي مختلف. أنا أحبك وأمنحك كل ما أملك. وطالما أننا سوف نعيش تحت سقف واحد، فسوف نكون زوجا وزوجة دون أي شكل آخر من أشكال الاحتفالات. وأعترف لك أيضًا أن أسرتي تعارض قطعيّا هذا الارتباط وترفض حتى مجرد إعداد حفلة صغيرة للاحتفال به.

\_ليس لك الحق في إهمال رأيها!

ـ بالطبع لي الحق. أنا أتزوج الرجل الذي يقع اختياري عليه، وهذا الرجل هو أنت.

\_اعتبارًا من الغد لن أكون مخلصا لك.

\_إن اللذة الجسدية لا تعنيني كثيرًا. ولكنى في المقابل، أتمنى لو أنجبت لك طفلاً. . ولكنك أنت الذي ستقرر ذلك.

\_أظن أنك لن تفرضي نفسك.

منكريا «بانيب»، أعلك بأن أكون ربة منزل جيدة، وأن أحيل أيامك إلى نعيم، وألا أحرمك من أي حرية. سوف تكسب كل شيء ولن تخسر أى شيء. ماذا لو شربنا الجعة القوية لتوطيد ارتباطنا؟

\_أليس ذلك تسرعا؟!

- إنه أفضل حل لكلينا. أيّا كان مصيرك، عليك الإقامة في منزل نظيف ومعتنى به. سوف أكون خادمتك حتى إنك لن تلحظني.

وافق «بانيب» ـ وقد تفوقت عليه محدثته ـ على شرب الجعة التى لم تنعم عليه بصفاء الذهن. إلا أنه أكل بشهية وانتهى به الأمر إلى الإقرار بأن الفراش الذى أعدته أوابت الطاهرة كان يفوق في راحته بكثير حصيرته القدية.

هو متزوج من امرأة لا يحبها وعاشق لأخرى لا يمكنه أبدًا الزواج منها. كان رأسه يدور. إذا لم يقم فورًا بطرد أوابت الطاهرة من هذه الحجرة ومن بيته، فسوف تقدم نفسها اعتبارًا من الغد على اعتبار أنها زوجته الشرعية في حين أنه حتى لا يعرف إذا ماكان سيبقى في جماعة تقصر وظيفته فيها على مجرد جباس.

نام «بانيب» وكله أمل في أن يكون ما يراه أضغاث أحلام وإن كان مدركًا أنه كان جبانًا في تلك اللحظة.

\* \* \*

#### الفصل السادس والخمسون

عندما استيقظ بانيب، كانت أوابت الطاهرة قد اختفت، بعد أن طوت الأغطية ولفت الحصيرة. شعر الشاب الضخم بالراحة وصعد السلم المؤدى إلى السطح حيث كان يحلو له النوم في ليالي الصيف الحارة.

متحرراً، تذوق الشاب بنهم أشعة الشمس المشرقة، قبل أن يبدأ في فحص الفتحة العريضة جهة الشمال التي تغطيها سقيفة مائلة مثلثة الشكل. تلك الفتحة تقوم بعمل خرطوم التهوية الذي يسمح بجرور جيد للهواء في المنزل الذي كانت ببعض جدرانه تحمل كوات صغيرة بسهل إخفاؤها إذا ما رشقته الشمس بأشعتها الحارقة.

وأخيرا، تخلص من هذه الورطة. لا بدأن أوابت الطاهرة قد أدركت استحالة هذا الزواج، إلا أنها تركت له منز لا رائع النظافة مزود بأثاث جميل. هل من حقه الاحتفاظ به؟ لا. سوف يعيده كله. إنه مهرها ولا يمكن أن يظل في حوزته.

أثار صياح بعض الأطفال فضوله. نظر من السطح فوجد قرابة عشرة أطفال عند باب بيته يحملون أقفاص صغيرة من البوص المقطوع حديثًا والذي يربط بينه لب أوراق البردي. وفي داخل هذه الأقفاص الصغيرة ثمار كبيرة من دوم النخيل.

هبط الشاب يفتح لهم.

\_ماذا تريدون؟

قالت فتاة ذكية وقد أطلقت شلالاً من الضحكات:

ـ نحن نقدم لك هدية احتفالاً بزواجك.

\_زواجي؟..ولكن...

\_إن «أوابت» لطيفة. وكل القرية تعرف أنكما تسكنان تحت سقف واحد.

ـ أنتم مخطئون! لقد رحلت هذا الصباح و . . .

عندئذ ظهرت أوابت الطاهرة وهي تحمل فوق رأسها سلة من المؤن. كانت مشرقة وتسير بخفة رغم حملها.

\_ هل استيقظت يا زوجي العزيز؟ لقد ذهبت لإحضار الخضراوات والفواكه الطازجة. أليست رقة هؤلاء الأطفال مؤثرة بحق؟

انهار «بانيب» وفكر في الجبس وفي الواجهات الأخيرة التي تنتظره.

استقل «آبرى» المدير الرئيسي للبر الغربي المعدية المخصصة لكبار الموظفين للتوجه إلى طيبة. في الميناء، كانت هناك مركبة موضوعة دائمة تحت تصرفه، نقلته إلى الڤيلا الفخمة التي أصبح يقيم فيها القائد «ميهي» وزوجته «سيركيتا» منذ عهد قريب.

قدم آبرى نفسه للبواب الذى أصدر أوامره لأحد الخدم بإخطار سيده، بينما دعاه كبير الخدم إلى غسل قدميه ويديه بالماء المعطر قبل دخول قاعة الاستقبال. كان سقف القاعة مزينا بتشبيكات زهرية حمراء وزرقاء ومرتكزا على عمودين من الرخام.

أتيحت لآبرى فسحة من الوقت، ليتأمل فيها حوض أزهار اللوتس والحديقة المزروعة بالنخيل وأشجار الجميز والخروب والسنط، والمظلة والنافورة الخاصة بها، والفناء الكبير الذي تحفه على جانبيه مخازن الغلال وحظائر الماشية، ويتوسطه بئر. كان المنزل الشاسع والفخم يضم ما لا يقل عن عشرين حجرة غير سكن الخدم.

كان نجاح «ميهى» باهراً ومستقبله ممتدا أمامه. شعر آبرى بالخوف أمام كل هذا الثراء. لقد فهم أن الرجل الذي اختاره حليفًا له يتسم بالهيبة الشديدة التي يتسع نطاقها يومًا بعد يوم.

أعلنه كبير الخدم قائلاً:

\_ سوف يستقبلك وزير الخزانة في قاعة التدليك. تنفس آبرى الصعداء. فعلى الأقل، ميهى لن يطرده. وهذه المرة، يجب ألا يصيبه بخيبة أمل، بل على العكس من ذلك، سيقدم له الدليل الأكيد على تعاونه معه.

قاد كبير الخدم المدير عبر قاعة فخمة بها أربعة عمدان لاتزينها إلا صور الصيد البحري والبرى في المستنقعات، ثم أدخله في قاعة الدهانات التي تحف بها دكة مبنية مغطاة بالحصير الفاخر الكثير الألوان. وعلى الأرفف، كميات هائلة من قوارير وآنية الدهانات المصنوعة من العاج والزجاج والمرمر وقد أخذت أشكال أزهار اللوتس وأوراق البردى والرمان وعناقيد العنب أو سباحات عاريات تدفع أمامهن بطا واضح الأجنحة وتشكل أجسامها آنية.

كان «ميهى» ممددًا على بطنه بينما كان مدلك يمسد ظهره وآخر ينظف أظافره بفرشاة من «شعر شجر التمر» أو هكذا كان يطلق على الشعيرات المأخوذة من أوراقه .

- اجلس يا عزيزي آبري واعذرني لاستقبالك على هذا النحو ولكن جدول أعمالي مثقل للغاية ولم أرغب في إرجاء هذا اللقاء. ألديك أخبار سارة؟

\_ محتازة . . . ولكنها سرية .

ـ لقد انتهى عامل (المانيكير) من عمله. أما مدلكي فهو أخرس ولا يسمع.

انسحب عامل (المانيكير) واستمر المدلك في عمله.

قال ميهي:

لقد مر وقت طويل لم يسنح لنا فيه تبين الأوضاع، وانشغل كل منا بوظيفته، برغم أن مجالي عملينا متقاربان وإن كانا مختلفين.

\_هذا هو رأيي بالضبط. وأنا أهنئك على أسلوبك في إدارة الشئون المالية لمدينتنا الغالية. سوف يفخر بك حموك.

\_ هذه المجاملة تمس أوتار قلبي يا آبرى. إنني كثيرًا ما أفكر في هذا الرجل الغالى وأجله الذي حان قبل الأوان.

إن المستوليات تثقل كاهلك وتتزايد يومًا بعد يوم. ربما دفعك ذلك إلى إهمال أو حتى نسيان الأهداف التي تحدثنا عنها.

أجاب ميهي بصوت حازم:

\_أبدًا.

\_ ألا زلت تريد أن تقضى على ساحة الحقيقة؟

\_إن نواياي لم تتغير ولا اتفاقنا أيضا. ولكني لست متأكدًا من أنك أنت قد احترمته.

سرت رعدة في أوصال آبري من أثر هذه المخاطبة المفاجئة التي رفع فيها الكلفة بينهما.

\_لقد بذلت كل ما في وسعى . صدقني ، إلا أن جهودي لم تكلل بالنجاح . إن أسرار هذه الجماعة مصونة بشكل أفضل مما توقعت . وأي سوء تصرف من شأنه أن يثير غضب الوزير والفرعون شخصيًا .

إذا كان هناك رأى في طيبة يؤخذ في الاعتبار فهو رأيي. لقد وعدتك بالاحتفاظ عنصبك وقد وفيت بوعدى. إلا أنني في مواجهة ما أراه منك من التباطؤ في إرضائي يمكنني تعديل موقفي وإعلام كبار السلطات في الدولة بأن المدير الرئيسي للبر الغربي ليس كفئا.

بهت آبری ثم تمتم قائلاً:

\_أنتم تعرفون أن هذا غير حقيقي. أنا أؤدى واجبى على أكمل وجه. ولا يشكو أحد

\_أنا في حاجة إلى حلفاء ذوى فاعلية . ألم تكن تتحدث عن أخبار سارة؟

كان آبري، وقد عدم الحيل في مواجهة ميهي، قد نسى تقريبًا أنه يمتلك حججًا دامغة.

\_إن الأمر يتعلق بالرئيس سوبيك. لقد درست ملفه بتعمق.

\_ما الذي اكتشفته فيه مثيراً للأهمية؟

\_للأسف لا شيء. وأنا أعترف أننى قد أصبت بخيبة أمل حيث إن رجل الشرطة هذا كان يبدو نزيهًا. عندئذ، اتخذت مبادرة: توجهت إلى القرية متذرعًا برغبتى في تفتيش منشآت المعاونين. كان هدفي الأوحد هو معرفة سوبيك بشكل أفضل.

\_ممتاز یا عزیزی آبری، والنتائج؟

\_ إنه رجل شرطة ضميره حي للغاية وينجز مهامه بدقة بالغة .

\_هذا ما تعرفه فعلاً. وما الجديد؟

\_إن سوبيك يؤكد رضاءه عن قدره ولكن هذا في الظاهر فقط. فالواقع أنه قد بدأ يمل عمله الشاق الذي يستغرق كل وقته ويحول بينه وبين تكوين أسرة.

انتصب «ميهي» وبحركة عنيفة أمر مدلكه بالخروج.

قال القائد وهو ينظر لنفسه في مرآة من النحاس مقبضها على شكل فتاة عارية:

-إن هذا قد يكون مثيرًا. هل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك؟

- أبعد من ذلك بكثير . لقد عرضت عليه مركزاً أفضل كمكافأة في إدارة الشرطة النهرية لطيبة ، وأعتقد أنك لن تجد أدنى صعوبة في الحصول عليه من أجله .

- بالضبط. ولكن هل أفهمته أن لثل هذا الكرم مقابلا؟

ـ بالطبع.

سوماذا كان رد فعله؟

\_أعتقد أنه مستعد لمساعدتنا بالأسلوب الذي يناسبنا.

\_إنه فعلاً خبر ممتاز!

وضع ميهى المرآة ومشط شعره الأسود الذي كان شديد الفخر به. ولما استنتج آبري رضاء حاميه القوى، بدأت أعصابه في الارتخاء.

#### أعلن ميهي قراره:

\_سوف أعد العدة بهدوء لهذا التعيين. وعندما يحصل عليه، سوف تستجوب سوبيك الذى سيسر إلينا بكل ما يعرفه عن ساحة الحقيقة وعن إجراءات الأمن المتخذة لحمايتها. ولكن لا تنس أننى قد عهدت إليك بمهمة أخرى.

- أنا لا أنساها. كن واثقًا من ذلك! لقد مر وقت طويل منذ قام أحد الحرفيين بالخروج من القرية والإقامة خارجها بصفة مستديمة.

امتلأت نظرة ميهى بكثير من الغضب.

هذا أمر يصعب تصديقه جدًا. . . . أنا أعتقد أنك لم تقم أى نظام مراقبة وأن الحرفين قد تنقلوا بحرية تامة .

ــ أنا أعترف أن الرجال الذين عينتهم تعوزهم اليقظة. ولكنها مهمة بالغة الحساسية.

\_لقد نفد صبرى يا آبرى. في الوقت الحالى، أطالب بالنتائج.

## الفصل السابع والخمسون

منذ أن استدعى نيفر من جانب رئيس المجموعة لإعداد مقبرة «كا» الجديدة الخاصة برمسيس الأكبر، ندرت الأوقات الحميمة التي تتقاسمها كلير مع زوجها. وبعد أن تعلم نيفر الصامت أسرار الترسانة البحرية، ارتقى لعدة درجات في التدرج الوظيفي للبنائين لصرامته في العمل والتي قدرها الجميع.

وتصور المناصرون له أن الشاب يستوعب الأساليب الفنية بسهولة كبيرة وأنه ليس عليه إلا بذل قليل من الجهد لإثبات تمكنه المتنامى. فقط زوجته، هى التى كانت تعلم أن هذا خطأ مؤكد وأن كفاءته هذه مرجعها العمل المضنى. ولكن العمل يثقل عليه، فقد كان نيفر يتقدم في عالم يتناغم مع ذاته بشكل كامل. كان قد ولد لساحة الحقيقة وشكلته الآلهة ليزدهر فيها ويخدمها.

رغم ضخامة العمل ومتطلبات الحياة اليومية، فلقد سارت السنوات في عذوبة العسل. ووقتما كان نيفر يتدرب على أيدى الحجارين والمثالين، كانت كلير تتلقى تعاليم كاهنات حتحور والمرأة الحكيمة. الأوليات يلقنها أبعاد الطقوس والرموز، والثانية العلوم التقليدية وإدراك القوى الخفية.

ومثل كل صباح، كانت كلير تتأمل من فوق سطح منزلها قرية الحرفيين القابعة في أعماق الوادى الذى يشرف عليه نتوء صخرى يُعَد بمثابة سفح قمة الجبل المقدسة والمشيد فوقها معابد صغيرة مكرسة للآلهة ولذكرى الفراعنة الأموات الذين قاموا على حماية ساحة الحقيقة وبخاصة أمنمحتب الأول وتحتمس الثالث وسيتى والد رمسيس . كان الخط المتعرج لهذا المحراب يتفق مع أسفل الشاطئ الصخرى، وتستند القاعة الرئيسية للمعبد إلى الجبل الغربى حيث يحدث كل ليلة، سر البعث بعيدًا عن الناظرين .

لم تندم كلير، ولا للحظة واحدة، على تركها البر الشرقي والحياة العادية التي أعدتها لها تربيتها. ومثلها مثل النيفر، أصبح اليوم وطنها الحقيقي هو تلك القرية المتواضعة التي

لا مثيل لها. هنا تعلمت أن سعادة المجموعة تقوم على تبادل القرابين وعلى نوعيتها. فالعطاء وليس الأخذ يقيم نوعًا من التضامن الكفيل بالقضاء على اختلافات وجهات النظر والبغض والأنانية. وكان يقع على كاهل الكاهنات عبء ضمان هذا التواجد الدائم للقرابين ومكافحة الميل الطبيعي للجشع.

كانت كلير تحب حيوية لحظات الصباح الأولى وانبثاق الضوء خارج الجبل الشرقى. كان لديها شعور بأن الحياة تتوالد من تلقاء نفسها وأن عملية الخلق تكتسب، مع الفجر، انطلاقة جديدة تحمل معها عجائب لا يمكن تخيلها.

فجأة، جذب انتباهها خيال شخص.

كانت المرأة الحكيمة تتقدم بعناء في الشارع الرئيسي للقرية وشعرها الأبيض الراثع تداعبه نسمات الهواء. وقد أصبحت تلاقي صعوبة متزايدة في السير إلا أنها لم تكن بعد تستخدم عصا. وما أن لمحتها كلير حتى هبطت الدرج وفتحت الباب لانتظارها عند عته.

كانت المرأة الحكيمة قد سبقتها. ولكن، كيف استطاعت أن تعبر بهذه السرعة المسافة التي تفصلها عن هدفها.

ـ هل أنت مستعدة يا كلير؟

- كنت أهم بإحضار الأزهار من الباب الرئيسي.

ـ سوف تحل أخرى محلك. أما أنت فاتبعيني.

ولإحساس كلير بأن المرأة الحكيمة لن تجيبها، تجنبت توجيه الأسئلة لها. واكتفت بتتبع خطاها. أما مرشدتها فقد بدت وكأنها استرجعت قوتها السابقة لاختراق القرية واتباع الطريق المؤدى إلى وادى الملكات.

توقفت المرأة الحكيمة عن السير أمام سبع مغارات محفورة في الصخر تأخذ شكل قوس قزح في مواجهة الشمال.

-هنا يسود «مرسجر» إلهة الصمت و «بتاح» إله النبائين. اختاري واحدة من هذه المغارات السبع يا كلير وابقى فيها في حالة تأمل حتى نأتي لاصطحابك.

دخلت زوجة نيفر الصامت في أول مغارة جهة الشمال. كانت بمثابة مصلى صغير مقام فيه نصب لذكرى بتاح الذي قام بتشكيل الكون بالكلمة. جلست كلير القرفصاء وتذوقت انتعاش المكان وسكونه. وفى منتصف النهار، انتقلت بها إحدى الكاهنات إلى المغارة الثانية التى تسودها إلهة قمة جبل الغرب وقد أخذت هيئة ثعبان كوبرا خيّر. ومع انتصاف النهار، شربت كلير اللبن فى المغارة الثالثة فى مواجهة نقش على الجدار يصور رضاعة الفرعون من الإلهة الأم. وفى المغارة الرابعة، بجّلت القدرة الخالقة لحتحور إلهة النجوم. وفى الخامسة «البا» الموجود فيها وقدرته على السمو إلى السماء بأفكار المؤمنين به. كان الليل يسدل أستاره عندما اكتشفت كلير فى المغارة السادسة عمثلا للفرعون يقدم الأزهار لحتحور. وعلى ضوء أحد المشاعل، رأت فى المغارة السابعة، الملك أمنحتب الأول وزوجته أحمس نقرتارى التى كانت بشرتها سوداء رمزًا للبعث بعيدًا عن الموت واستقبال نصير جديد. كانت الرسوم معبرة لدرجة بعثت الحياة فى الزوجين الملكين، عمثلى الخير فى ساحة الحقيقة.

تحت الضوء الفضى لشمس الليل، دعيت كلير للخروج إلى الساحة المنثور عليها أزهار اللوتس. وقدمت لها إحدى الكاهنات الماء والنبيذ.

ظهرت المرأة الحكيمة في مواجهتها كما لو كانت تنبثق من الحجر.

ـ أنت موجودة بين الأسدين يا كلير . بين الأمس والغد، بين الغرب والشرق. وحتى الآن، تلقيت تعاليمي. وقد حانت الساعة التي ترسمين فيها طريقك بنفسك وتتحدين مع كائنات للعالم اللامرئي وأن تتولد فيك طبيعتك الحقيقية.

. إذا ما كان ذلك هو الطريق القويم لخدمة ساحة الحقيقة ، ليكن كذلك .

-اشربى هذا النبيذ وكُلى هذا الخبز مع الوضع فى حسبانك أن كل حركة من حركاتك، حتى أكثرها تواضعا، يجب أن تكون يقظة. وإلا فوجودك فى هذا العالم لن يكون إلا ظلالاً. لقد قتل أوزيريس على أيدى قوى الظلام ولكن علم إيزيس قام ببعثه. أصبح دمه النبيذ وجسدها الخبز. الإنسان ليس الإله ولكن مشاركته ممكنة فيما هو إلهى شريطة اجتيازه لأبواب السر الأعظم. إذا كانت لديك الشجاعة اللازمة لذلك، اتبعينى.

لم تتردد كلير.

تسلقت المرأة الحكيمة طريقا بالغ الوعورة حتى إن تابعتها قد وجدت صعوبة في تتبعها. وفجأة، أصبح الليل دامسًا كما لو كان القمر يرفض إرسال نوره. إلا أن هالة من النور الغريب كانت تطوق شعر المرأة الحكيمة فمكنت كلير من تتبع أثرها.

بدا لها التسلق بلا نهاية وصعوبته متزايدة، إلا أنها لم تتراجع هي ومرشدتها، التي

تتقدم في طريق يحف به الفراغ. لم تستدر خلفها ولو لمرة واحدة. وأخيرًا، توقفت المرأة الحكيمة عند قمة أحد المرتفعات وأدركتها كلير.

- القرية نائمة ، والأحلام تخترق الأجساد ، والآلهة مستمرة في الخلق دون كلل أو ملل . إن عملهم هذا هوالذي عليك إدراكه وليس عمل البشر الذي سيمحوه الزمن . أنصتي يا كلير ، أنصتي إلى أقوال الجبل المقدس .

كان الصمت يخيم على المكان. ما من ضبع يئن أو عصفور ليل يغنى كما لو كانت الطبيعة بأسرها قد أبرمت عهداً. لأول مرة، رأت كلير السماء. لا السماء في صورتها الظاهرية المليئة بكوكبة من النجوم، لكن في صورتها الخفية: امرأة ضخمة تحتضن النجوم المتلألئة وأبواب الضياء. كانت أيادى وأقدام «نوت» إلهة السماء الزافرة تمس أطراف الكون.

كل ما تعلمته كلير منذ دخولها إلى ساحة الحقيقة اكتسبت بعدًا جديدًا يتناغم مع هذا الكون النائى الذى تتوالد فيه الحياة من تلقاء نفسها . أوصتها المرأة الحكيمة قائلة :

\_تعالى للقاء حلفائك.

غادرت من فورها رأس الجبل وهبطت في واد ضيق للغاية تحف به شواطئ صخرية ، وجلست فوق صخرة مستديرة شكلتها الرياح والأعاصير . خف الظلام وبدا القمر مركزًا نوره على هذا الركن الخالي . وبفضله ، تمكنت كلير من رؤيتهم .

ثعابين.

عشرات من الثعابين ذات أحجام وألوان مختلفة. أحمر وبطنه أبيض، أحمر وأصفر العينين، أبيض وذيله سميك، أبيض وظهره مبرقش ببقع حمراء، أسود فاتح البطن، أفعى نافثة وأخرى تبدو وكأن غصن لوتس مرسوم على رأسها، وقارنة، وثعبان الكوبرا المستعد للهجوم.

. ذعرت كلير ولكنها لم تطلق العنان لساقيها. فإذا كانت المرأة الحكيمة هي التي أتت بها إلى هذا المكان، فحتما ليس لإيذائها.

ثبتت كلير نظرها على الثعابين واحدًا تلو الآخر في الوقت الذي كانت تشكل نوعًا من الدائرة من حولها. ولم تلمح في أعينها اليقظة أي علامة من علامات الكراهية.

كان شعر المرأة الحكيمة يلمع في الليل. وعندما مدت ذراعيها نحو الأرض، بهدف تهدئة هذه الزواحف، انسلت أسفل الحجرة الستديرة.

### وقالت لكلير:

\_ لن يكون لك أبدًا حلفاء أفضل منها. إنها لا تكذب ولا تخدع وتحمل بداخلها السم الذى ستستخدمينه لإعداد علاجات الأمراض. ومعى، في الجبل سوف تتعلمين كيفية الحديث إليها ومناداتها عند الضرورة. إن الشعابين هي أبناء إله الأرض. وهي تعرف الطاقات التي تؤججها، فلقد كانت حاضرة وقت تشكيل الآلهة الأولية لها. وسوف تفهمك هذه الثعابين أن الخوف مرحلة ضرورية والشريمكنه التحول إلى خير، هل تقبلين منحة الثعابين؟

أمسكت كلير بالعصا التي تمدها إليها المرأة الحكيمة. وعند تحولها إلى ثعبان ذهبي طويل، يبدو ثغره مبتسمًا، لم ترخ المرأة الشابة قبضتها.

\* \* \*

# الفصل الثامن والخمسون

كان النزل الذى تم افتتاحه على مقربة من السوق الرئيسى فى طيبة مقصداً للتجار المصريين والأجانب الباحثين عن بعض الانتعاش ومكان للتخاطب. كان جوه العام مرحًا، والحديث يدور فيه عن الصفقات والأرباح. وقد بدا «داكتير» ببدانته ولحيته كأى تاجر سورى يسعى إلى عقد الصفقات المربحة. هنا، كان لا يخاطر بلقاء أحد علماء المعمل الرئيسى أو أحد كبار الموظفين. ولهذا السبب، كان قد حدد موعداً فى هذا النزل مع أحد معاونى ساحة الحقيقة الذى يعمل غسالا.

جلس الرجل المستدير المنكبين في مواجهة داكتير . كان يسود القاعة ضجيج كاف يجعل من المستحيل الاستماع لحديثهما .

قال العالم:

\_لقد طلبت أفخر ما لديهم من جعة .

\_ هل لديك مسحوق الغسيل الخاص بي؟

\_هناك حقيبة كاملة منه فوق ظهر الحمار الذي ينتظرك بالخارج. وقد أدخلت مزيداً من التحسينات على فاعليته.

قال الغسال:

مداحسن. آه لو كنت تدرك مشقة عملى. أسوأ ما فيه، هو الغسيل الملوث بطمث النساء. وهن متشددات جدًا ويرفضنه لو لم يكن بياضه ناصعًا! من الواضح أنهن لم يقمن بغسله بأنفسهن. بفضل إنتاجكم، أكسب وقتا وأستطيع العناية ببسّتان الفاكهة الخاص

\_إنه سرنا. . .

- \_ لا تبح بكلمة واحدة عنه، خصوصا إلى رؤساتي. عليهم الاستمرار في الاعتقاد أنني أعمل مثل زملائي ولكني أقوم بعمل أفضل.
  - \_مفهوم. ولكن ينبغي أن تقدم لي خدمة صغيرة.
    - سأله الغسال وقد بدا عليه القلق المفاجئ:
  - ـ ما هو؟ أنا رجل فقير ولا يمكنني أن أدفع لك مبالغ كبيرة!
    - أنا لا أرغب إلا في بعض المعلومات.
      - غض الغسال بصره:
  - \_ يجب أن تدرك أنني . . . . أنا لا أعرف الشيء الكثير ، أنا . . .
    - \_ هل سبق لك دخول القرية؟
      - \_ليس لى الحق في ذلك.
    - .. هل نجح في ذلك معاونون آخرون؟
- ـ لا. إن الحرس شديدو البأس. وكما أن القائد سوبيك قد عزز من إجراءات الأمن، ولن يخاطر أى فرد من الخارج بالدخول عنوة. إن رجال القرية يعرفون بعضهم البعض جيدًا وأى دخيل سوف يتم تحرير مكانه على الفور وطرده وإدانته.
  - ـ هل التطفل لا يحدث غالبًا؟
  - بالطبع لا، لكل مكانه. ونحن المساعدين نلتزم بما هو مخصص لنا .
- وفقًا لكم الغسيل الذي تتولى أنت وزملاؤك غسله، ينبغى أن تكون لديكم فكرة محددة عن عدد السكان ونسبة الرجال بالنسبة للنساء.
  - أمعن الغسال النظر إلى داكتير:
  - ـ هذا ممكن . . . ولكن قد أمرنا بالحفاظ على السر .
    - ما الذي تريده؟
    - ـ ثلاث حقائب مجانية من مسحوق الغسيل.
      - ـ هذا ثمن غال.

ـ إن المعلومات التي تطلبها سرية. وأنا أعرض نفسي لمخاطر شديدة. وإذا ما عُرف أنني قد أفشيت أسرارًا سوف أفقد وظيفتي. وآخر الكلام، أريد أربع حقائب.

ـ لن أعطيك أكثر من ذلك.

\_اتفقنا.

تصافح الرجلان إعلانا عن إبرام الصفقة، شأن التجار الأصليين.

- في اعتقادي أن عدد الحرفيين يبلغ نحو الثلاثين، كما أن فيهم بعض العزاب. ويمكن القول إن عدد النساء يتراوح ما بين عشرين وخمس وعشرين.

-الكثير من الأطفال؟

ـ وفقًا للروايات التي أسمعها، طفلان في المتوسط لكل زوجين. إلا أن بعض كاهنات حتجور لا يرغبن في الأطفال.

\_إنها جماعة صغيرة جدًا. لن يمثل القضاء عليها مشكلة ضخمة.

\* \* \*

كان إصلاح واجهات القرية قد انتهى، وأصبحت وضاءة تحت أشعة الشمس. شعر بانيب المتأجج بالزهو بنفسه لتمكنه من فن الجبس وفي الوقت نفسه بالملل يزحف إلى داخله. فهو لم يعد ينجز إلا حركات مكررة بدون شغف أو روح، فلم يعد في هذا النوع من هذا الفن المزيد لاكتشافه.

تأقلم الشاب الضخم على وجود أوابت الطاهرة التي كانت تقوم بأعمال التنظيف والطهى على أكمل وجه، ولا تلومه على أي من ساعات الحب التي يقضيها مع فيروز. كانت زوجة بانيب الرسمية هي الكتمان ذاته، وحرصت على ألا تضايقه. وفي حديثها مع النساء الأخريات، لا تنتقد زوجها وتتمنى لكل منهن أن تعرف سعادة مثل سعادتها.

غداً، من المقرر لـ «بانيب» أن يلتقى بالرسامين، بل وحتى رئيس المجموعة إذا ما اقتضتى الأمر ذلك. ويدافع من شعوره بالخروج منتصراً من هذا الاختبار الذى فرض عليه، كان ينوى الإعراب عن مطالبه وعدم قبول الأحاديث المبهمة. لذا فإن وجبة جيدة من شأنها أن تغذى قدرته على الإقناع.

كانت هناك مفاجأة في انتظاره: أوابت الطاهرة ترتدي رداءً أبيض وقد زينت عنقها

بعقد من العقيق الأحمر وطوقت جبهتها بعصابة من الزهور. لم يكن لمظهرها أدنى علاقة بربة البيت المتواضعة.

وقالت له:

-ادخل بهدوء.

دفع بانبب باب بيته ليكتشف وجود كلير ونيفر وقد اتخذا موقعهما في حالة تأمل أمام تثالين نصفيين من الحجر الكلسي فوق مشكاة في حائط الحجرة الأولى. كان أحدهما يتحدث عن الإله بتاح والآخر عن الإلهة حتحور. وكان التمثالان مقطوعين تحديداً أسفل القفص الصدري، بلا أذرع وفوق صدرهما عقد عريض، ويرسلان نظرة حادة وعميقة.

أحرقت كلير بعض حبات البخور فوق موقد محمول ودفعت به لبانيب. وقالت له:

ـ شرف أجدادنا بالنار. فبفضل وجودهم في كل دار من ديارنا، يمكن للآلهة أن تعلن عن نفسها. لك أن تعيش بفضل قدرتها وليس تابعًا لها. إنها تتجلى بألف طريقة وطريقة وبإمكانها أن تصيبنا بالعمى أو بعودة الإبصار. عسى النار التي تحترق فيك ألا تدمر شيئًا.

وبينما كان «بانيب» يبخر الأجداد، كانت كلير تصب الماء على الورد والفاكهة التي وضعتها فوق أحد المذابح. وقال نيفر:

\_كان قد حان الوقت لتقديس هذا المسكن. تعال معى إلى الحجرة الثانية فقد وضعت فيها هدية.

كان الصامت قد ثبت في الحائط شاهدًا كلسيّا مستطيل الشكل في القسم الأعلى المقوس، عثل على ارتفاع ثلاثين سنتيمترا - أحد الأجداد الذي كان يحمل اسم روح «رع» الفعالة والمضيئة. كان يبحر بصفة دائمة في قارب الشمس، فيما وراء الموت، ويتخذ صورة هذا الكوكب ويشع على سكان القرية.

وسأل بانيب:

\_ هل أنت من قمت بنحت هذا الشاهد؟

\_أيعجبك؟

\_إنه أعجوبة. يحمل الجد علامة الحياة في يده اليمني. أليس كذلك؟

- بلى إنه ينقلها إلينا، إذا ماكنا نعرف كيف نستمع إليه. إن الاستماع هو أفضل شيء - كماكان الحكيم بتاح حوتيب يقول والقلب هو الذي يجعلنا نحسن الاستماع. فإذا ما اتبعنا إرشاداته، فسوف يجعل مناكائنات مستقيمة. وإذا لم نفصل بين قلوبنا وألسنتنا، فسوف تثمر مشروعاتنا.

\_ومشروعاتي أيضا؟

- بفضل القلب توجد كل معرفة ، وبفضله أيضا ندرك نور أجدادنا وعطر أزهار اللوتس الذى يتنفسونه . هذا ما علمنى إياه رئيس مجموعتنا . هذا الشاهد إحدى همزات الوصل الكثيرة بين العالم الآخر والقرية ، بين الآلهة والأحياء . إن وجه أحد الأجداد هو شعاع الشمس الذى يضىء يومنا فى خضم المصاعب المضنية .

وقال بانيب معترضًا، وقد تأثر بالطابع الرسمي لحديث «نيفر»:

زد على ذلك، أنه ينبغى للقلب أن يطيع وألا يكون كارها. إن قلبي أنا متمرد في الغالب ولست متأكداً من قدرتي على السيطرة عليه.

اقترحت زوجته قائلة:

ـ ماذا لو تناولنا العشاء؟

تقاسم الأربعة الطعام الذي أعدته أوابت الطاهرة التي كانت تشعر بفرحة غامرة الاستقبال أصدقاء زوجها. أخذوا جميعا في الضحك وهم يتحدثون عن عيوب القرويين دون نسيان عيوبهم أيضا. وفي نهاية العشاء، وضعت كلير مصابيح في أركان الغرفة الأربعة حتى لا يقلق أي شيطان نوم الزوجين.

وهكذا، تم الانتهاء من إضفاء الطابع القدسي على المنزل.

شكر الضيوف أوابت الطاهرة على ضيافتها، ولكن عندما آن الرحيل، لمح نيفر علامات الغيظ على وجه بانيب الذي اعترف بقوله:

\_ أنا لا أعتزم قضاء حياتي في الاستماع . أريد أن أرسم وينبغي أن يسمعني الآخرون! أجابه نيفر:

\_إن الظهر لا يكسره الانحناء.

# المصل التاسع والخمسون

أيقظت المرأة الحكيمة كلير ونيفر في أثناء الليل. وأعلنتهما قائلة:

روجة الكاتب راموسي في أسوإ حالاتها. لم يعدلدي أي أمل، ولكن بإمكاننا تخفيف آلامها.

ارتدت كلير ملابسها مسرعة.

ـ تعال معنا يا نيفر. هكذا طلبت منه المرأة الحكيمة متعللة بالإرهاق.

سار الثلاثة في صمت حتى بلغوا أجمل منازل القرية المضاءة من الداخل بمصابيح الغاز. توجهت المرأة الحكيمة وكلير إلى الغرفة، أما الكاتب راموسي فقد التمس من نيفر الجلوس في مواجهته.

وقال بصوت يمتزج فيه الحزن بالهدوء:

\_ زوجتى ستموت. لقد قضينا كل حياتنا سويًا، وعرفنا السعادة هنا في تلك القرية. لن أتركها تشرع وحدها في الرحيل الأكبر، لذلك، لن أبقى طويلاً على قيد الحياة من بعدها. إن الشيخوخة أمر سيئ يا نيفر، معها يغرق القلب في الخدر، ويتلعثم اللسان، وتنغلق العيون، وتصم الآذان، وتحرم الأعضاء قوتها. الذاكرة يصيبها الوهن، والعظام تصبح مؤلمة والزفرات قصيرة. واقفين كنا أم جالسين أم حتى راقلين، يفترسنا الألم ويختفى الميل لملذات الحياة. إلا أنه، وحتى اليوم، يحمل إلى كل فجر جديد السعادة لأننى دومًا كنت أرى القدسية تعيش في ساحة الحقيقة. ولكن بدون زوجتى، لن أقوى حتى على رؤيتك أنت وإخوانك في الروح تتوجهون إلى أعمالكم. أن يظل المرء على هامش الموت أمر سيئ. فالموت هو عمر ضيق يؤدى بنا إلى محكمة أوزيريس، وإنه هو الذي يحكم بنقاء القلوب. وحتى إن كنت ما زلت شابًا، عليك أن تفكر من الآن في إعداد دار الأبدية في مقبرة القرية، حيث إن دار الموت هي دار الحياة، ويبقى لي إنجاز عمل

واحد برفقة نيب، وهو عمل قررنا، أنا وهو، ضمك إليه وهو إعادة إنشاء المبنى المخصص لـ «كا» الملكى. وأرغب أن يراه رمسيس الأكبر مكتملاً قبل أن يلحق بأسلافه في وادى الملوك. عدني بالعمل دون توان.

\_أعدك.

\_إن السعادة الحقيقية يا نيفر تجدها في الاستقامة وفي حب ماآت. إن الله والفرعون يحبان «ماآت» ، العمل الخلاق المستقيم . إن «ماآت» عظيمة ودائمة وفعالة ، لم يعترها أي تغيير منذ بدء الخليقة وهي وحدها التي ستبقى بعد أن يختفى كل شيء . لذا ، فإن وظيفة فرعون الرئيسية هي إحلال «ماآت» مكان كل فوضى وظلم . أنجز ما تعلمه لنا «ماآت» وسوف تنكشف لك ، إنها هي التي تمثل غذاء الآلهة بطعم العسل . إن النور الإلهي مستمد من «ماآت»: هي الاستقامة التي بفضلها نفصل بين الخير والشر ، ابن طريقك بنور ساحة الحقيقة يا نيفر و لا تنس ابتسامة «ماآت».

خرجت المرأة الحكيمة وكلير من غرفة زوجة كاتب «ماآت» وقد غطى وجهيهما الحزن. وقالت المرأة الحكيمة:

\_إنها لم تعد تتألم. إنها تطلب رؤية زوجها.

\* \* \*

سار «بانيب» المتأجج في خطى ثابتة نحو دار «شد» الفنان. إنه هو رئيس الرسامين وهو من يجب إقناعه ليفتح له أخيراً أبواب تلك المهنة. منذ دخوله في تلك الجماعة، كان الشاب الضخم قد وافق على اجتياز اختبارات عسيرة مثبتًا بذلك أنه على مستوى المهام التي تعهد إليه. ومرت السنون دون أن يحرز تقدمًا في الفن الذي يعشقه. ولشغفه الجم به لم يعد يتحمل التأجيل.

وفجأة، توقف عن السير.

كان هناك شيء على غير العادة. فعادة، أول انبعاث لأشعة أشعة الشمس، كانت الحركة تدب في القرية وتملأ الصهاريج ويتناول الناس فطورهم فوق الأسطح. أما في هذا الصباح، فلم يكن هناك حياة. ولا ضجيج ولا ضحكة طفل ولا شخص واحد في الشارع الرئيسي.

هرول «بانيب» لمنزل نيفر وكلير ولكنه لم يجدهما. كانت كل الديار خالية.

غادر المتأجج القرية من بابها الغربي ورأى القرويين متجمعين أمام أحد مقابر المقبرة. وهمست أوابت الطاهرة:

ـ ها هو ذا أنت. أخيرا!

\_لقد استيقظت متأخرًا عن المعتاد، ليست هذه قضية دولة!

\_التزم الصمت إذن، نحن في مأتم.

\_ من المتوفى؟

ــراموسى، كاتب «ماآت» وزوجته. لقد وجدا جنبا إلى جنب وأيديهما متشابكة في هدوء تام.

كان على كنهير، خليفة راموسى وابنه بالتبنى أن يرأس الجنازة. ومنذ أن علم كاتب المقبرة بوفاة الزوجين، أرسل حرفيا لاستدعاء الفنانين المختصين بالتحنيط الذين قاموا بتحويل الجثتين إلى أجساد أوزيرية.

وفى تحية لراموسى وزوجته ، اللذين أحبهما الجميع ، تم إقرار الحداد فى ساحة الحقيقة . وعلى مدى شهر قمرى كامل ، سوف يتوقف الرجال عن الحلاقة والنساء عن تسريح شعورهن . فى كل يوم ، فى المعبد كما فى المنازل ، يبتهل القرويون إلى أجدادهم حتى يستقبلوا الموتى فى الجنات السماوية حيث تسير دائما مركب الضوء وتوضع المآدب .

أوقف الحرفيون كل أعمالهم للانتهاء من الأثاث الجنائزي لكاتب «ماآت»، وأنهى شد الفنان المنقذ كتابة ورقة بردى «كتاب الخروج إلى النور» التي سيتم وضعها على المومياء لتمكينها من الرد على حراس أبواب العالم الآخر ونطق عبارات التعارف اللازمة للبعث.

وضع «بانيب» اللمسات الأخيرة للسريرين الجنائزيين تحت إشراف النجار «ديديا»، وهو رجل طويل القامة، بطىء الحركات. قام بضبط الأقدام الخشبية الأربعة المربعة الشكل التي يربط بينها أخشاب تثبيت قوية وجدار الدعم الرأسي عند الطرف الأسفل للسرير بينما كان «ديديا» يشكل رأس سريرين من خشب السنط ترتاح فوقهما رأسا المومياوين.

لاحظ بانيب:

\_يبدو عليكم جميعًا الإحباط. هل كان راموسي شخصا مهمًّا لهذه الدرجة؟

ـ لقد منحه فرعون لقب «كاتب ماآت» وربما لن يحق لكاتب مقبرة آخر حمل هذا اللقب.

- ألا تثقون في كنهير المتذمر؟
- ـ كنهير هو كنهير. وهذا في حد ذاته كثير.
  - -إن إجابتك ليست شافية بالنسبة لي ا
- اعمل بأفضل ما يكون يا بني وسوف يأتيك النور . . . إذا ما أراد.

فى يوم الدفن فى المقبرة، عمل الحرفيون وزوجاتهم ككهنة وكاهنات دون أى مساعدة من الخارج. ورتل كنهير ورئيسا المجموعتين العبارات الطقسية أمام المومياوين بعد أن تم وضعهما فى وضع الوقوف وفتح الفم والعينين والأذنين.

ثم وضع الحرفيون الجسدين الأوزيريين في نعشين خشبيين تزينهما وجوه الآلهة الحافظة وبعض الرموز مثل مفتاح الحياة وعقدة إيزيس السحرية أو عمود «الثبات» رمزاً لبعث أوزيريس.

وبدا بعد ذلك طواف موكب القرابين، على أيدى الرجال والنساء الذين سيزودون دار الآخرة بالعصى وبلوحة ألوان الكاتب وأدوات البناء وملابس طقسية وسرائر ومقاعد وكراسى وخزن للحلى والدهانات ومناضد القرابين وتماثيل خشبية صغيرة «خدام القداس» المقرر لهم الاستمرار في نقل أدوات بناء إلى العالم الآخر عند مناداة الشخص المبعوث.

أما أحشاء المتوفى، فقد وضعت في أربع أوان تحمل رسم أبناء حورس: رجل يحرس الكبد وصقر يحرس الأمعاء وقرد يحرس الرئة، وابن آوى يحرس المعدة. فمن الجانب الآخر للموت سوف يعاد بناء جسد من النور لن ينقصه أي عنصر.

كان التأثر باديًا على وجه «نيفر»، وشعرت «كلير» أنه فريسة لنوع من الاضطراب.

سألته قائلة:

\_ما الذي تخشاه؟

ـ لماذا وجه راموسي حديثه الأخير إلى وليس لكنهير ابنه بالتبني أو حتى لرئيس المجموعة؟

ـ لقد كان راموسى رمزًا للطيبة نفسها ولكنه كان يقوم بوظيفة كاتب «ماآت» وعمله ليس بمحض الصدفة. لقد كان يعرف ساعة موته، وقد اختارك أنت وليس أى شخص آخر ليسر إليه بأقواله الأخيرة.

- أنا لا أفهم قراره.
- ألم يحدد لك مهمة محددة؟
- \_لقد تحدثت عنها بالفعل مع نيب المنجز.
  - \_وكيف كان رد فعله؟
- ـ مع نهاية فترة الحداد، سوف أبدأ العمل دون كلل أو ملل.

منذ الليلة التي قضتها كلير في الجبل برفقة المرأة الحكيمة، ونظرتها تقوم باكتشاف ومضات من المستقبل. وكانت لا ترى في مسلك الكاتب راموسي شيئًا غامضًا.

انتهت المراسم الجنائزية. ورغم تيقن الجميع أن محكمة أوزيريس سوف تعترف بكاتب «ماآت» وزوجته على أنهما من المعادلين، فإن الحزن كان ثقيلاً. فعدم التمكن من الآن فصاعداً من الحديث إليهما والتماس نصائحهما والاسترشاد بحكمتيهما لهو في الواقع عقبة ضخمة.

«بانيب» كان الوحيد الذي يشعر بعدم المبالاة. وقد بدت له فترة الحداد بلا نهاية وبخاصة أن فيروز نفسها قد رفضت مضاجعته. إن من ماتوا قد ماتوا وانقضى الأمر ولن يعودوا أبدًا من مملكة أوزيريس، الحياة مستمرة والنحيب لن يحل أية مشكلة.

ربت بانيب كتف نيفر.

- \_ألن يعقب هذا الاحتفال احتفال آخر؟
- \_ في كل يوم يقوم كاهن أو كاهنة بتكريم «كا» الموتى.
  - \_إذن سوف تستأنف الحياة غدا مجراها الطبيعي؟
    - ـ بعض الشيء . . . .
- ـ هل توافق على أن أعبر عن بعض المطالب المشروعة؟

- \_من أي نوع؟
- \_أن أتعلم أخيرًا أسرار الرسم؟!
- \_ في الوقت الحالي، أنا أوظفك.
  - \_أنا لست حجارًا.
- \_على الانتهاء سريعًا من عمل عام وأنا في حاجة لكل الطاقات.

\* \* \*

#### الفصل الستون

فى اليوم التالى لموت راموسى، غسل كنهير شعره ثلاث مرات حيث كان يجد فى ذلك لذته المفضلة. ولما كانت زوجة كانب «ماآت» قد توفيت هى أيضا، فهذا معناه أنه سوف يرث من كل أملاك راعيه وبخاصة مكتبته الأسطورية التى تضم أعمال أكبر الكتاب مثل أمحتب، المهندس المعمارى لهرم سقارة المدرج، والحكيم هورديدف من عصر الأهرامات الكبرى، والوزير بتاح حوتيب الذى لم تكن تتوقف أبداً عملية إعادة نقل تعاليمه الشهيرة والنينى «نقرنى» والعالم كيتى الذى كتب «هجاء المهن» للإشادة بجزايا مهنة الكانب.

ومع انتقال كنهير للإقامة في دار راموسي الجميلة ، كان كنهير قد شعر فجأة أن الهرم قد أصابه . هو الذي تجاوز الخمسين دون فقدان قوته يشعر فجأة بثقل الوحدة . بالطبع ، لقد ترك له راموسي مسئوليات عديدة وهو يؤدي على أكمل وجه مهنته ككاتب مقبرة . إلا أن كنهير ، كان يشاور كثيراً سلفه ، وبرغم أسفه لطيبته المتناهية ولتفهمه الشديد لأوجه الضعف الإنساني ، فقد كان يستفيد من أرائه استفادة جمة . من الآن فصاعداً ، سوف يتولى وحده إدارة القرية . وكانت أحاديثه مع رئيسي الفريقين ، اللذين لا يشاركانه دائماً الرأى ، تنبع بصعوبتها .

كان من المقرر أن تباشر له أعمال النظافة والطهى فتاة فى الخامسة عشرة من عمرها تدعى «نيوت» القوية. كان كنهير يأمل فى أن يدفع لها أقل القليل، إلا أنها قد طالبت بصرامة بمرتب مناسب حتى إن كاتب المقبرة قد اضطر للإذعان. كانت قد راودته فى أول الأمر فكرة طرد هذه الفتاة المزعجة إلا أن إتقانها للأعمال المنزلية التى تؤديها، دون نسيان إزالة الغبار من فوق أوراق البردى الكثيرة، قد جعله يختار أخيراً الإبقاء عليها.

كان كنهير لا تعوزه المشروعات: أولاً: إرساء دعائم سلطته بشكل غير قابل للمناقشة مع إفهام رئيسي المجموعتين أنه هو بحق كاتب المقبرة، وأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار دون

موافقته. وثانيًا، التوقف عن السماح للحرفيين بارتكاب عدد من الحماقات غير اللائقة بساحة الحقيقة. كان كنهير ـ وهو المسئول أمام الوزير عن نوعية العمل المنجز من قبل الجماعة ـ يكتب يوميًا يوميات المقبرة حيث يدون فيها، بخطه القبيح وغير المقروء، أنشطة كل واحد فيها ودوافع غيابه وطبيعة المعدات ومواد البناء المقدمة للقرية وكميتها. هو وحده كان يعرف بحق ما يجرى في هذه القرية، وأبدًا لن يظهر تسامح راموسي في مواجهة المخالفات الصغيرة. فمعه لن تكون كلمة نظام كلمة فارغة.

كان كنهير يعرف أراء غالبية الحرفيين فيه. كانوا يرونه مغروراً وفظاً وأنانياً ومتشبعًا بسلطاته، ولكن لم يكن أحد يشك في قدراته. كثيرون كانوا لا يعرفون عنه قدرته على توجيه الانتقاد لنفسه والاعتراف بأخطائه شريطة أن يكون هو وحده الذي يعنف نفسه.

استقبل كنهير رئيسي المجموعتين في قاعة استقبال مسكنه الجديد. والإحساس كنهير بأنهما يشعران بالضيق، دخل في صميم الموضوع:

ــ لقـد كـان هذا المنزل ملكًا لراموسى الذى سبقنى فى هذا المنصب. واليوم، أصبح ملكى، بعد موافقة الجماعة. إذن، سوف تعقد هنا مباحثاتنا وجلسات أعمالنا. وإن تقديسنا لذكرى كاتب الماآت لا يجب أن يحول بيننا وبين مواصلة عمل ساحة الحقيقة.

وافق رئيسا المجموعتين على ما قال.

\_إن الواجب يحتم على أن يكون قرارى الأول هو مطالبتكم بحفر دار الأبدية الخاصة بي في المنطقة الجنوبية من المقبرة، وأن تكون شاسعة ورائعة لتمجيد المهنة التي أتولاها.

قال نيب المنجز:

\_سوف يكون ذلك من اختصاص مجموعة اليسار. فالحجارون التابعون لي مشغولون ببناء مقبرة «كا» الخاصة برمسيس.

قال كنهير متذمرا:

مفهوم. ولكنى لن أكون رحيمًا بالكسالى. إن القبول فى هذه القرية ينطوى على عدة واجبات وليس على امتيازات بغير حق. ما العمل الذى أنيط به بانيب المتأجج بعد انتهائه من تجديد واجهات المنازل؟

\_لقد عبنه نيفر الصامت مساعداً له.

- \_ألم يعد يريد أن يصبح رسامًا؟.
- \_ إنه يخضع لمتطلبات الظروف.
- \_ ممتاز! لعله يتمكن من الاستمرار في هذا النهج.

بعد استقبال الوزير لكنهير وتأكيد هذا الأخير له أن موت راموسى لن يغير شيئًا من قانون العمل في ساحة الحقيقة، تلقى الكاتب الجديد تهنئة حارة من آبرى، المدير الرئيسي للبر الغربي الذي دعاه لتناول الغذاء. اتخذا أماكنهما تحت عريش ظليل حيث أتى إليهما الخدم بنبيذ الدلتا الأحمر وسلطة بزيت الزيتون والسمان المحشو.

أعلن "آبرى" قائلاً:

- نحن آسفون على هذا العزيز راموسى .

قال كنهير مُذكراً :\_

ـ مع هذه المقابر الثلاث في مقبرة القرية سوف تظل ذكراه حية بيننا.

ـ ولكن يجب التفكير في المستقبل. والمستقبل هو أنت. فمنذ سنوات طويلة وأنت تعيش في ظل رمواسي دون أن تتمكن من التعبير صراحة عن شخصيتك الثرية. وبرغم الألم الذي تسببه لك وفاته، فإنها تفتح لك أفاقًا جديدة.

كان كنهير يأكل بشهية:

رما هي تحديدا؟

\_أنا لا أشك لحظة واحدة في نجاحك المحقق والكامل وبخاصة أنك تنعم بتأييد السلطات. ولكن الوجود في هذه القرية المغلقة، كل يوم أليس بالأمر الغريب؟

ـ بلى، هذا بالتأكيد صحيح.

وجد آبرى صعوبة في إخفاء دهشته. فلقد كان يتوقع من كاتب المقبرة نفيا قاطعًا واحتجاجات ساخطة. وأردف كنهير قائلاً:

\_أنا لا أتمنى لأحد أن يشغل منصبى. لا يوجد كاتب واحد يعمل أكثر منى وفى مقابل مزايا هزيلة.

شعر المدير بالغبطة. فلو كان راموسى العفيف لما نطق أبدًا بمثل هذه الكلمات! وأصبح

واضحًا بما لا يدع مجالاً للشك أن كنهير، ببدانته ومشيته البليدة وعينيه الماكرتين، رجل وصولى لن يكون مغلقا أمام بعض المقترحات.

\_هذا العمل . . . أمستحيل حديثك عنه؟

\_ أنا ملزم بكتمان السر، ولكني أستطيع التأكيد لك أن أهميته ضئيلة! إذا كنت تعرف بعض الكتبة الطموحين، فانصحهم بتجنب ساحة الحقيقة.

ـ لماذا وافقت على شغل هذا المنصب؟

أوضح كنهير قائلاً:

-إنه تعاقب سبئ للظروف. لقد تلقيت دراسات طويلة وشاقة على أمل أن أتقلد منصبًا مرموقًا، حتى ولو كان ذلك المنصب في إدارة بعض أملاك الكرنك. عندما التقيت راموسي أغراني ذكاؤه وعلمه الذي نقله إلى بسخاء. وكما أنه هو وزوجته لم يكن بقدورهما إنجاب أطفال، فقد تبنياني شريطة قيامي بمهمة كاتب المقبرة. في البداية، كنت سعيدًا ومغترا بنفسي، وبعد ذلك خف غلوائي. وأقول إن هذا المنصب هو أكثر المناصب إثارة للحسد في مصر!

ـ لو كنت أستطيع أن أكون لك نافعًا. . . .

\_ يتحتم على حل مشكلاتي وحدى دون التحدث إلى أي إنسان إلا الوزير.

\_هذا سر ثقيل . . . . ألا ينبغي إلغاؤه؟

\_نحن بلد تقاليد ليس من اليسير تغييرها.

شعر «آبرى» أن كاتب المقبرة مستعد للتنازلات ولأن يُسر بأسراره، إلا أنه لا ينبغى دفعه إلى ذلك دفعاً. من أفضل من كنهير يستطيع أن يمده بالمعلومات الرئيسية عن ساحة الحقيقة؟ إذا ما أصبح «آبرى» صديقًا له، فسوف ينعم بجزية غير متوقعة بالنسبة للقائد «ميهى» ويبدأ عندئذ في إرخاء قبضته.

أنت رجل لطيف للغاية يا كنهير، ولا أحب رؤيتك وأنت غارق في مثل هذه الهموم.

\_إنه قانون القرية، إزعاجات متوالية لا ننتهي منها أبداً.

- \_ إزعاجات . . . من أي نوع؟
- \_ليس لى الحق في الحديث عنها.
- \_ يا لها من وحدة تلك التي تعيشها!
- \_ سوف أشرب طواعية مزيداً من النبيذ. . . إن لديك حتما قبوا هائلاً .
  - \_ هل أستطيع أن أقدم لك بعض قارورات من نبيذ أتريبيس الأحمر؟
    - ـ بكل سروريا آبري، سوف أخرج بها عن المألوف.
    - \_وفي مواجهة كل هذه الصعوبات، ما هي مشروعاتك؟ إذن؟

فكر كنهير مليًا ثم قال:

فيما يخص ساحة الحقيقة، من المستحيل أن أحدثك عنها. ولكن لي مشروعاتي الخاصة.

تهللت روح المدير . فمع وفاة راموسى ، فقدت ساحة الحقيقة روحها . ولقد أساء كاتب ماآت بحق اختيار خليفته ، موظف مشمئز ومتذمر ، لن يكون من العسير إفساده .

- \_ هل هذه المشروعات سرية هي الأخرى؟
- \_ تقريبًا . حتى إنني آمل أن ينعم واحد منها ببعض الشهرة!
  - \_ هل توافق على كشفه لى؟
    - تشنج كنهير ثم قال:
  - \_ هل تعدني بالكتمان التام؟
    - \_نعم، بالطبع.

\_ إننى أنوى كتابة أسماء كبار الكتاب المخلدين من بعد وفاتهم برغم أنهم لم يشيدوا لأنفسهم أهرامات. إن نصوصهم هى أبناؤهم، ومسطحات الكتبة هى زوجاتهم. إن أشد الآثار رسوخًا تنهار، ولكننا أبدًا لا ننسى الكتب. فكتاب جيد يقيم هرمًا فى قلب القارئ ويكتب له الدوام أكثر من أى مقبرة فى الغرب. إن أفكار كبار الكتاب تتحقق، وما

تلفظ به شفاههم يظل محفورًا في الذاكرة. هم يخفون قدرتهم السحرية ولكننا نستفيد منها عند قراءتهم.

نهض كنهير .

\_ لا يمكن لى أن أتأخر. لا تكرر هذه الأسرار على مسامع شخص آخر، ولا تنس أن تحضر لى النبيذ الأحمر.

ترك كاتب المقبرة، آبرى الذي أصابه الوجوم التام.

\* \* \*

## الفصل الواحد والستون

في الثكنة الرئيسية لطيبة حيث كان القائد «ميهي» يجرب مركبة جديدة تم تدعيم صندوقها، أحاطه آبري علمًا بالحديث الذي دار بينه وبين كاتب المقبرة.

ـ لم أنجح في انتزاع أدني معلومة منه، ولكن لا يجب أن نيأس.

كان ميهي غاضبًا ومزاجه متعكرا.

ـ هل هو يشبه راموسى؟

\_أبدا، كن متأكداً من ذلك.

\_ولكنه يتعلق على الرغم من ذلك بأسراره تعلق القرد بجذع النخيل!

مذا لا يعدو أن يكون ظاهريًا. . . كنهير لا يكف عن الشكوى من الأعباء التي تثقل كاهله والمضايقات الدائمة التي يسببها له القرويون .

\_ما طموحاته؟

بدا على «آبرى» مظاهر الضيق.

ـ لم يكشف لي إلا عن واحد فقط. . . .

ما هو؟

ـ الكتابة.

انتاب «ميهي» الغضب، فوجه لكمة حانقة إلى ضلع حصان أسود، فصهل من الألم.

ـ هل أنت تسخر مني؟

ـ لا، أيها القائد. لقد امتدح كنهير أعمال الكتاب التي تدوم أكثر من البنايات الحجرية.

\_ هذا الرجل مجنون بالفعل.

\_على أي حال، ينبغى استغلال عدم رضائه هذا.

\_ فلنأمل ألا يبوء هذا المسعى بالفشل كما حدث مع القائد سوبيك!

\_ما الذي حدث؟

- بكل بساطة يا عزيزى آبرى. لقد اقترحت على الوزير تعديل وظيفة سوبيك وترقيته كمساعد لإدارة الأمن النهرى في طيبة. إنها أول هفوة أرتكبها في وظيفتى، بسبب فكرتك الغبية! الفرعون والوزير وحدهما يتخذان قرارهما بشأن تغيير رئيس الشرطة في ساحة الحقيقة. وهما لا يحتاجان لأي نصيحة وبخاصة أن عمل سوبيك مُرْض للغاية. لقد جعلتنى يا آبرى ارتكب زلة لن تستطيع محوها بهذيان كنهير. حاول أن تصلح هذا الحطأ وبسرعة.

\* \* 4

قال نيفر الصامت لبانيب التأجج:

\_لقد جاء دورك.

مباشرة، وقبل أن يضع الشاب الضخم كتلة حجرية ضخمة ينهى بها القاعدة العلوية للجدار، استخدم ميزانًا خيطيًا للتحقق، للمرة الأخيرة، من استقامة الجدار. ثم زلج «نخت» القوى وكارو الفظ هذه الكتلة فوق سرير سميك من ماء الجير واستخدم «فنيد» الأنف إصبعا خشبيا لتمليس الرابطة، واستخدم كازا واضع الأوتار، الذي يطبق حرفيًا الأسلوب الذي علمه له أمحتب عند تشييده للهرم الأول، نصلاً نحاسيًا مغطى بمسحوق حكاك لتمريره بين الحجارة وتحسين قدرتها على الالتصاق.

منذ أن بدأ بانيب عمله في بناء مقبرة رمسيس الأكبر تحت إدارة صديقه وهو يعيش أيامًا مجيدة. وكانت قدرته الفائقة على عدم الإحساس بالإرهاق تأتى بالأعاجيب، وعدم معرفته بشيء تقريبًا من فن المعمار، تجعله يتقبل ودون نفور أوامر الحجارين. كان أسلوب نيفر الصامت في العمل يحظى بتقدير بانيب. ولأنه كان اسمًا على مسمى، لم يكن يتحدث إلا قليلاً ولايرفع صوته أبدًا حتى عند الغضب. يصدر تعليمات محددة من رسم رئيس المجموعة ثم يترك للحرفيين هامشًا كبيرًا من الحرية عند التطبيق. في كل صباح ومساء يجتمع بزملائه في العمل ويطلب منهم رأيهم دون مواربة في نوعية العمل الذي تم

الانتهاء منه. كان يتقبل النقد ويفنده في هدوء إذا ارتآه بغير أساس وذلك دون أن يحمل الحفيظة لناقده. كان يحب أن يتاح الوقت للمجموعة للتفكر قبل الشروع في عملها، ولكن ما أن يتخذ القرار، يصبح على كل شخص أن يبذل من قوته وموهبته دون حساب لإنجازه.

كان «نيب» المنجز يفتش مساحة العمل يوميّا، وأحيانا يرافقه كنهير. وهو، لدقته، لا يجزل في المجاملات ويبين، دون مداورة، أوجه النقص التي يتعين إصلاحها على الفور.

ظلت عينا بانيب متيقظتين: يراقب الأسلوب الفنى الذى لجأ إليه هذا أو ذاك لطمس خطئه ويحفره في ذاكرته. كان التعلم هو أطيب ما يأكل، يتلذذ من اتصاله بهؤلاء الرجال القساة الذين كانوا لا يتورعون عن انتقاده والسخرية منه. وكان ينسى قابليته الشديدة للتأثر حتى يتسنى له أن يتشرب علمهم بشكل أفضل.

وقد شعر بفخر شديد عندما سمح له نيفر باستخدام ميزان خيطى ضخم معلق من أحد أطرافه في هيكل خشبى وينتهى طرفه الآخر بقلب حجرى. وتأمل الجدار بعد الانتهاء منه وكأنه يحتضن جزءًا من روحه.

وضع نيفريده على كتف صديقه.

-لقد قمت بعمل جيد.

- إن الشعور بهذه الأداة بين يدى . . كان رائعًا!

- إن مسلكك يجب أن يتفق مع الميزان الخيطى يا بانيب. فأى أسلوب عمل غير سوى لا يأتى بنتيجة طيبة. الكائن المنحرف، لا يقبل في المركب التي تخترق موطن الأبرار. أما الإنسان المستقيم فيرسو في البر الآخر. إن الأدوات تعلمنا العمل المستقيم ولا يشغل بالها أوجه ضعفنا ولا حالاتنا النفسية. فبفضلها ولدت هذه المقبرة.

كان الباب الرئيسي يؤدى إلى دهليز ينقلنا إلى ممر مبلط يخلص إلى قاعة الرسومات المتعددة الألوان التي تمثل عرشًا يحمل عناقيد ضخمة من العنب ونصوصًا هيروغليفية زرقاء. كان شد المنقذ قد أنهى عملاً رائعًا، بالغ الدقة والنعومة، يتوِّجه مشهد الطقوس لرمسيس الأكبر وهو يقدم العطور لحتحتور. ثم تنفتح بعد ذلك قاعة معقود في مؤخرتها درج من ثلاث درجات يؤدى إلى معبد. وعن يسار هذا الدرج قاعة تطهير ومذابح توضع عليها القرابين. كانت المساكن الخاصة للفرعون تتضمن غرفة نوم ومكتبا ومرافق وشرفة ؟

وتتقارب مع المجمع المقدس، أما القصر الملكى الصغير فكان يتصل بفناء معبد حتحور عن طريق «نافذة الرؤية» يعلوها صف من رءوس الليبيين والنوبيين والآسيويين؛ تجسيداً للفوضى وللجحيم الذي كانت «ماآت» وحدها القادرة على هزيمته.

وأقر بانيب قائلا:

\_لقد أتممنا عملنا. ولكن رمسيس يقيم في عاصمة الدلتا ولن يأتي هنا أبدًا.

مدا المبنى يطلق عليه اسم «خنو» أى الداخل، ونحن تحديداً رجال الداخل المخصصون لحماية الداكل الملكية التى تبعث فينا الحياة. أن يكون رمسيس متواجداً بجسده أم لا فإن الداكا الملكية الخاصة به تشع نورا شريطة أن تكون الحجارة المجمعة، حية فعلاً. وهذا هو السبب في أن احتفال الافتتاح يعد أمراً رئيسيا.

\_أقوالك غريبة يا نيفر حتى إننا لنقسم أنه أنت الذي قمت بتصميم دار رمسيس!

- ثب إلى رشدك. لقد اكتفيت فقط باتباع إرشادات راموسى وتجسيد الرسم الذي أملاه نيب المنجز رئيس العمل.

- لقد قمت على كل حال بالإشراف على عمل حرفيين أكثر تدريبًا منك!
  - \_إن الرئيس الأوحد هو رئيس مجموعتنا وقد استنتجت ذلك بنفسك.
    - \_ لقد أسر لى «فنيد الأنف» أنك نحت تمثالاً لمعبد هذا القصر.
      - \_ هذا حقيقي .
      - \_هل يمكنني رؤيته؟

قام نيفر باصطحاب بانيب حتى عتبة المعبد الذي سيعمل فيه عما قريب الكا الملكي. وبهدوء رفع الغطاء عن أحد الأسلاف من الحجر الكلسي.

فى مواجهة خرطوشة ضخمة تمثل الكون على شكل بيضاوى ومكتوب بداخلها اسمه، وقف رمسيس المصور فى قامة قصيرة فى حماية البقرة الضخمة حتحور وهى تخرج من أدغال أوراق البردى. كان الحيوان يحمل عقد البعث الذى كانت طاقته تحمى الفرعون.

وأعرب بانيب عن رأيه قائلاً:

\_إنه أسطوري! هل أنت الذي اخترت الصيغة؟

ـ بالطبع لا. لقد أعطاني رئيس المجموعة رسمًا منجزًا واتبعته حرفيا.

ـ وبرغم ذلك، فإن هذا الملك الصغير...

\_لقد سألت نيب المنجز عن هذا الموضوع فأجابنى بأنه فى هذا المعبد سوف تقوم يوميًا الإلهة الأم بإحياء «الكا» الملكى الذى سيظهر فى شكل طفل وإن كان بالغًا. هنا، سوف تتحقق معجزة البعث الدائم التى لا يعرف سرها إلا الآلهة.

\_أنا لست متأكدا من ذلك بالدرجة . . . .

- ما الذي تريد أن تقوله يا بانيب؟

ـ هذا النور الذي يمكنه اختراق الأبواب. . . لقد رآه بعض الناس في تلك القرية وهم ليسوا من الآلهة! انظر إلى هذا الأثر: لقد بنيته ولكن لم يعطوك مفاتيحه.

\_لكل شيء أوانه، إذا ما اتبعنا الطريق القويم.

- أنا لا أشاركك هذه القدرية يا نيفر! أنا أريد اكتشاف كل شيء ومعرفة كل شيء وكشف النقاب عن الأسرار الخفية لهذه القرية. أريد أن أفهم لماذا لا يُعَد أهلاً للعمل فيها إلا حفنة قليلة من الحرفيين، وكيف يتم حفر دور للأبدية. وأريد أن أرى بأم عيني لحظة البعث. وأنا مقتنع أن الطريق القويم يبدأ من هنا.

\* \* \*

## الفصل الثاني والستون

للاحتفال بنهاية العمل في الموقع ، اجتمع المثالون أمام مقبرة رمسيس الأكبر الجديدة . وحصل رئيس المجموعة ، بعد جهد جهيد ، على جرة من النبيذ يرجع تاريخها لعام ثمانية وعشرين من بعد ميلاد الفرعون ، نبيذ ممتاز لا يزال تبقى منه بضعة لترات في قبو كاتب المقبرة .

وبوصف بانيب المتأجج متدربًا، أنيط به تنظيف الأدوات وترتيبها في صناديق خشبية وتسليمها لكنهير الذي شرع وفقًا لعادته في فحصها طويلاً وبدقة قبل إقرارها، في يوميات المقبرة وأن كل شيء على ما يرام.

وقال فنيد الأنف لبانيب:

\_ أتوقع لك أن تكون مثّالا ممتازًا.

\_إن طريقي هو الرسم والتصوير.

\_أنت جرىء وعنيد!

\_وأنت لماذا تحمل هذا الاسم؟

\_ألا تعرف أن لا شيء أهم من الأنف؟ فرئيس العمل عند حكمه على طالب عمل، ينظر أو لا إلى أنفه لأنه المحراب السرى للجسد. للعمل في هذه الجماعة أيها الفتى، يجب أن تكون لك أنوف، الكثير من الأنوف، وأن يكون لك أيضا نفس قوى! ليس مثل تلك الأنفاس التي تتخلل أنوف جميع الكائنات الحية وتسمح لهم بالتنفس، ولكن أقصد بها نفحة الخلق التي تنشئ الأهرامات والمعابد ودور الأبدية، تلك النفحة التي تطرد كل خمول كما تبدد الريح الضباب. وطالما قد تعلمت الكتابة، فأنت تعرف أن كلمة «فرح» تكتب بشكل الأنف، وبدون هذا الفرح - صدقني - لا نقيم شيئًا له الدوام. إن أنقى مصدر للفرح هو محارسة المهنة في خدمة «ماآت».

وهنا تدخل نخت القادر موصيا بقوله:

\_كف عن وعظه، ألا ترى أنه لا يفهم شيئًا واحدًا مما تقول؟!

سأل بانيب:

\_القوة، هل هي بالضرورة مرتبطة بالغباء؟

نهض انخت اوقد جمع كل قواه:

\_سوف أجعلك تفرغ ما في جوفك أيها الصبي!

تدخل فنيد الأنف وكارو الفظ بينهما.

\_كفا. . توقفا، لا تفسدا هذه اللحظات الجميلة . فلنشرب هذا النبيذ الفاخر ولنعد أنفسنا لحفلة رأس السنة الكبري .

توعد نخت القادر بانيب بسبابته.

\_أنت لا تخسر شيئًا من أجل الانتظار!

.. أنا تحت تصرفك، أنت تتكلم ولكنك لا تفعل شيئًا.

وهنا ابتسم الحجار ابتسامة ساخرة:

ـ وأنت تتحدث سريعًا جدًا.

كانت الأعياد تثير غضب بانيب، وهذه أكثر من غيرها لأنها منعته من الانضمام لمجموعة الرسامين ومن سؤال رئيس المجموعة للحصول على حقوقه. ومع مودة زوجته، فلقد كان على العشاء ذا مزاج لا يحتمل. لم تظهر أوابت الطاهرة أى رد فعل واكتفت بأداء واجباتها كربة منزل مثالية.

كان بانيب مغتاظًا لفكرة أن القرية سوف تسلم نفسها لملذات أول أيام السنة، في حين أنه قد نفد صبره. وعليه، نهض في جنح الليل وخرج من الباب الغربي الصغير ليسلك الطريق المؤدى إلى الممر الجبلي المشرف على وادى الملوك. ولعلمه بأنه مراقب من القوات التي نشرها سوبيك، عرج بين الأحجار للإفلات من مراقبتهم، ثم جلس على إحدى الصخور.

وفقا لتوقعات الخبراء، سيكون الفيضان ممتازًا هذا العام. ومرة أخرى سيقدم «هابي»، الخصب الحيوى للنيل، الرخاء لمصر. ولكن بانيب كان يستخف بالطمى وبالمزروعات

وبثراء الدولة. كان يريد أن يرسم وأن يلون، هو الذي تم تدريبه في الجماعة التي تحتفظ بأسرار كل ما يطمح إليه، ولكن يظل الإصرار على إغلاق أبوابها في وجهه.

أما نيفر الصامت، فقد تقدم بخطى عملاقة. ففى غضون بضع سنوات، كان قد اجتاز عدة مراحل وأصبح يتصرف كرئيس للحجارين رغم إنكاره لذلك. لم يكن بانيب يشعر بالغيرة أو بالحسد ولكن بالغضب وأيضًا بالإحباط، في كل مرة يعتقد فيها أنه قد اقترب من الهدف، يفاجأ بمهمة إجبارية تبعده عنه. بالطبع، تعلم الكثير، ولكن لا شيء عاكان يتمنى معرفته!

أغمضت عينيه يدان رقيقتان رشيقتان ومعطرتان.

- كنت أنتظرك يا بانيب.

\_فيروز! كيف عرفت أنني سآتي هنا.

ـ كاهنة حتحور هي بالضرورة منجمة بعض الشيء. . . .

وفي حركة صلفة، ضمها إلى صدره.

\_هل نسيت أنك متزوج. إن الزنا خطأ فاحش.

من بين الأعاجيب كافة التي خلقتها الآلهة، كانت فيروز تعد من أكثرها إغراءًا. خلع بانيب وزرته وعن المرأة الشابة رداءها وفرشهما على الحجارة ليجعل منها فراشًا. كان هو من تمدد على ظهره وقد أنساه جسد فيروز الخفيف الذي اختلط بالسماء وعورة الحصى المديبة.

وتحت سماء آخر أيام السنة المرصعة بالنجوم، تضاجع العاشقان حتى الفجر.

عندما استيقظ بانيب، كانت عشيقته قد اختفت. أغمض عينيه للحظات لاستعادة ذكرى لهوهما اللذيذ ثم استأنف طريقه صوب القرية.

كما حدث صباح وفاة راموسى وزوجته، فوجئ بالصمت المطبق، وزاد من غرابته أن اليوم يوم عيد. مما لا شك فيه أن وفاة جديدة قد وقعت وتم إلغاء مظاهر البهجة كافة. وتبعًا لمكانة المتوفى في تدرج الوظائف، يتم إعلان الحداد لمدة تطول أو تقصر، ويجد بانيب نفسه مرغمًا على التزام الصمت واحترام حزن الجماعة.

لا، لن يستسلم، حتى ولو خرق العرف! ما من شخص واحد، ولا حتى رئيس

مجموعة، يمكنه معارضة مطلب شرعى. ففي الوقت الذي سينتحب فيه الآخرون، سوف يتدرب المتأجج على التقنية مع أحد الرسامين، طوعًا أو كرهًا.

كان الباب الغربي الصغير، المخصص للقرويين، مغلقًا.

توجه بانيب، وقد أخذته الحيرة، إلى الباب الرئيسي الذي كان جواره مهجوراً بما أن المعاونين استحق لهم يوم عطلة.

تفرس الحارس في وجه الحرفي وحياه بإيماءة من رأسه وهو جالس القرفصاء يلوك في فمه قطعة حلوة من أوراق البردي .

اجتاز بانيب الباب وأغلقه من خلفه.

لاأحد على مرمى البصر.

كان سكان ساحة الحقيقة غير موجودين لا في المقبرة ولا في القرية . أين عساهم يكونون ، إن لم يكونوا في المعبد؟

سار الشاب الضخم في الشارع الرئيسي وسمع وقع خطوات من خلفه. استدار فرأى كازا واضع الأوتار وفنيد الأنف وكارو الفظ ونخت القادر وقد اصطفوا جميعًا من خلفه لا يتحركون ويحملون الهراوات. وقال نخت ضاحكًا :\_

\_مفاجأة عظيمة، أليس كذلك؟ تعال يا فتى، كنا بانتظارك.

لحق بالحجارين الأربعة أو سرحات الأسد وإيبوى المتحن.

مجموعة من ستة رجال مسلحين، بعضهم يميل إلى الضخامة. . . كانت المواجهة تنبئ بأنها ستكون شديدة. ولكن بانيب لم يكن خائفًا . حتى لو تلقى ضربات سيرد عليهم بأكثر منها. قال نخت محذرًا .

\_ليس أمامك أي فرصة للفرار. انظر أمامك.

في الطرف الآخر من الشارع الرئيسي، كان يتوبيه الجذل وشد المنقذ وجاو الدقيق وأونيش ابن آوى وديديا الكريم وتوتى العالم وحتى باى الخبز الطيب، يقفون جميعًا، حاملين الهراوات، وعلى ما يبدو، مستعدين للمعركة.

فقط، ظل رئيس المجموعة ونيفر بعيدين عن المشاركة في هذا القتال.

كانت جماعة الرسامين تبدو أقل قوة من جماعة الحجارين. ومن المتوقع أن يسبق

بانيب إلى شج رأس باى والاستيلاء على هراوته وصدع شركائه. وإذا ما ناء تحت وطأة العدد فلن يكون ذلك إلا بعد أن ينهكه القتال.

إذن، فلقد تواطئوا جميعا للتخلص منه! أصاب بانيب الغثيان من هذا التدليس وشعر أن الحنق يضاعف من قواه فتقدم بخطى مهددة نحو الرسامين.

انفلقت الجماعة للسماح بمرور المرأة الحكيمة التي كانت ترتدي رداء رائعًا، لونه أحمر فاقع يبرز جمال شعرها الأبيض الغزير المصفف بعناية.

- لا تتقدم أكثر من ذلك يا بانيب! فأنت لا تعرف إلا الصراع والتمزق. أنت لم تخطئ فهذا أسلوب حياتنا، ولكن حياة ساحة الحقيقة تطالبنا بما هو أكثر من الوجود. فهى تدعونا لتحقيق الإنجاز وصفاء النفس. وقبل ذلك علينا هزيمة أعدائنا وبخاصة المندفع والمتطرف والحقود الذين يضنون قلوبنا، وقدتم اختيارك لتجسدهم حتى نعدم قدرتهم على الإيذاء ونعلن ميلاد عام سعيد للجماعة.

ألقى أعضاء جماعة اليمين هراواتهم فى الهواء وأطلقوا صيحات السعادة وهم يتدافعون صوب بانيب الذى لم يبدأى مقاومة. وبعناء كبير، تمكنوا من رفع الشاب الضخم ووضعوه أمام معبد حتحور. وهنا، أوثقوه بشدة لأحد الأعمدة.

وجهوا إليه جميعًا من أصغرهم إلى أكبرهم سيلاً من السباب والشتائم، وأمروه بعدم التدخل في حياة القرية وإلا أوسعوه ضربًا.

من موقعه الذى لا يحسد عليه، شاهد بانيب المتأجج استعدادات إقامة المأدبة التى غالى فيها الحجارون وزوجاتهم من النبيذ. لم تنظر إليه فيروز نظرة واحدة. أما أوابت الطاهرة، فقد رمقته ببعض النظرات الحانية. وكلير ونيفر ببعض إشارات الود. وهذا الأخير، على كل حال، كان قد جاء إليه كثيراً بالماء المنعش، الزاد الوحيد الذى يتفق مع المندفع.

\_كان عليك أن توضح لى أنه قدتم اختيارى. . لقد أوشكت على قتل نصف عدد الفريق. . . ألم تكن هذه الفكرة الغبية، بحض الصدفة، من وحى أفكارك؟

نظر صامت إليه نظرة يصعب فهمها ولم يجب.

صبر بانيب على وضعه ككبش فداء، على الرغم من أن رؤيته لأصناف الطعام الشهية

قد جعلته يتضور جوعًا. إن من اعتقدوا إضعافه بفرض هذه المحنة الجديدة عليه قد باءت جهودهم بالفشل.

ومع ظهور النجم سوتيس الذي أتاح للمرأة الحكيمة إعلان ميلاد عام جديد يحمل دموع إيزيس رمزًا للفيضان، فك رئيس المجموعة قيود بانيب.

وبينما كان المندفع يفرك رسغيه، وجه إليه نيب المنجز لكمة عنيفة في ظهره بين عظمتي الكتف.

\_ لقد انفتحت أذن ضميرك الآن يا متأجج.

وبدأ العمل الجاد.

\* \* 4

# الفصل الثالث والستون

جفا النوم تقريبًا عينى الرئيس سوبيك منذ أن بدأ يبحث عبثا عن مرتكب جريمة مقتل رجل الشرطة النوبى. كانت جرعات الدواء التى وصفتها له المرأة الحكيمة تهدئ أعصابه ولكنها أبدًا ما كانت تقضى على هواجسه. فأحد مرءوسيه قد مات موتة بشعة وآخر مجرم لا يزال ينعم بحريته مع يقينه بإفلاته من العدالة.

لم يعد بوسع سوبيك أن يلتقى بأى من الحرفيين دون أن يشك فى أنه هو الفاعل، وكان هذا الشك الدائم يسمم حياته وخاصة أنه لم يكن هناك بداية لدليل واحد يدعم من هذا الاحتمال المخيف. ولكن لماذا ارتكبت جرية القتل هذه؟

ولكن حادثا مباغتا جعله يتأمل في أمرمستبعد الحدوث، وكان يتحتم عليه مشاورة كاتب المقبرة.

كان كنهير يكتب، على مكتبه بالحصن الصغير الخامس، تقريره اليومى بخط يصبح تدريجيا غير مقروء. كان في الوقت نفسه يلعن مطالب هذه الإدارة التي تهوى تصفح الأوراق القديمة وتصر على أن تعرف بدقة عدد الأزاميل التي يستخدمها حرفيو ساحة الحقيقة، وكان عليه بالطبع، تقع مسئولية التحقق من الأدوات والتنبيه على من ينسى إعادتها إليه بعد العمل.

. لقد جئت في يوم غير مناسب يا سوبيك!

«قال النوبى لنفسه: معه دائمًا، نأتى في وقت غير مناسب على العكس تمامًا من راموسي».

- إننى أعرف سبب شكواك: المساعدون يطالبون بتعديل في مواعيد العمل بسبب قدوم فصل الصيف. أنا أتفهم وجهة نظرهم ولكن ينبغى ضمان رفاهية القرية. ثم، إن هذه النوعية من المشكلات لا تدخل في دائرة اختصاصك.

ـ أنا أعرف يا كنهير، لقد جنت لمشاورتك في مسألة أهم بكثير.

ثار فضول كاتب المقبرة.

- اجلس.

اتخذ سوبيك مجلسه فوق أحد المقاعد.

-أنت لا تجهل أنني مستمر في تحقيقاتي بشأن مقتل أحد رجالي.

قال كنهير معربًا عن رأيه:

- قضية معقدة للغاية. اعتقدنا أن الأمر حادث، ثم أثير احتمال وقوع جريمة، وأخيرا، ذهبت كل التساؤلات في طي النسيان.

مليست تساؤلاتي.

\_ هل اهتديت إلى خيط؟

ـ ربما يكون القدر هو الذي وضعه في طريقي، ولكني بحاجة إلى رأيك.

رأنا لست رجل شرطة!

\_إن صح ظني، فقد يكون مستقبل الجماعة في خطر.

\_ألا تبالغ بعض الشيء؟

- آمل أن أكون كذلك.

همهم كنهير المتذمر. لم تكن من عادة سوبيك أن يشيع القيل والقال ولا أن يتحمس لأفكار مجنونة. ولكن الكاتب قرر أن يقتطع بعضاً من وقته للاستماع إليه.

-إذن، إلى من تتجه شكوكك؟

نظر الرئيس سوبيك أمامه كما لو كان يتحاور مع شخص لا مرتي.

- آبرى، المدير الرئيسي للبر الغربي عرض على تغيير منصبي لأصبح مسئولاً عن الأمن النهرى لطيبة.

.. ترقية جميلة .

ـ هناك مرشحون كثيرون أكفأ منى لهذا المنصب وعرض آبرى ينطوى على مقابل. تأجج فضول كنهير.

\_محاولة رشوة؟

من وجهة نظرى ، نعم. ففي مقابل الخدمة التي من المقرر أن يقدمها آبرى ، على الالتزام بأن أقول له كل ما أعرف عن ساحة الحقيقة .

مضغ كاتب المقبرة بضعة حبات من لب ثمرة البطيخ وهو يسترجع بذاكرته حديثا كان قد أجراه مع آبرى هذا. وعلى ضوء ماكشفه له سوبيك، أصبح له مغزى يميل إلى إثارة القلق.

\_ وكيف كان رد فعلك يا سوبيك؟

\_ تظاهرت بالاهتمام، وأعتقد أن آبري قد التقط الطعم. إلا أنه كان من الذكاء الذي دعاه إلى عدم الإلحاح؛ ولكن مما لا شك فيه أنه سوف يعاود المحاولة.

\_لا تنخدع.

\_ ولماذا أنت متأكد لهذه الدرجة؟

\_ لأننى أعرف موقف الوزير. أنت ترضيه غاية الرضا، كما ترضى كذلك الفرعون شخصيًا. إذا كان آبرى قد عرض عليك منصبًا جديدًا، فمن الحتمى أن مطلبه قد رفض بشكل حازم وقطعى. ووفقا لما هو معتاد، ما كان ينبغى على أن أمدك بتلك المعلومات السرية، ولكن نظرا للظروف. . . .

\_ أنا رجل شرطة وأحب مهنتى \_ أكد سوبيك بشكل علنى \_ إن ضمان حماية ساحة الحقيقة ليس عبنًا ولكن شرفًا ولا تظن أن اقتراح آبرى قد وجد عندى أدنى استحسان.

ولما شعر كنهر أن النوبي قد بات على شفا الغيظ، حرص على طمأنته.

. إن أمن القرية لم يكن أبدًا أفضل مما هو في أيامنا هذه أيها الرئيس سوبيك. وأنا أثق فيك بالغ الثقة ولكن لماذا تربط بين محاولة الرشوة من جانب آبري وبين مقتل تابعك؟

\_ لأن شخص بمثل مركزه ليس لديه سبب ليهتم بى إلا لأننى رئيس الشرطة في ساحة الحقيقة. وإذا ما كان يرغب في ترقيتي، أليس من أجل تنحيتي عن هذا الموضوع وتركه بغرق إلى الأبد في طي النسيان؟

- أثار أسلوب سوبيك في التفكير اضطراب كاتب المقبرة.
- ـ لا أتصور أبرى ينسل في الجبل تحت جنح الظلام ويقتل الحارس. . .
  - وأنا أيضا، ولكن، ألا يكون هو الذي أوصى بارتكاب هذا الجرم؟
    - ۔ لأي سبب؟
    - \_إرسال مبعوث تكون مهمة رسم خريطة للمكان.
      - ـ هل تعتقد . . . في محاولة نهب القبور الملكية؟

\_إن هذا هو الخطر الدائم الذى يتربص بنا . كثيرون يعتقدون أنها تحتوى على كنوز رائعة ويحلمون بالاستحواذ عليها . وطالما يتم ضمان حمايتها ، فسوف تكون المخاطر ضئيلة . ولكن افترض أن كل سكان القرية أصبحت الشبهات تحوم حولهم وفقدوا حظوتهم وتم وضع حد لنشاطها . . . .

- ـ هذا مستحيل يا سوبيك؟
- -أريد أن أقنع نفسى بذلك. ولكن ألا ينبغي اعتبار الأسوأ؟

نظرًا لطبيعته المتشائمة، تأثر كنهير المتذمر بحجج رجل الشرطة.

\_إذن، فأنت تفترض أن مؤمراة خطيرة تحاك ضد ساحة الحقيقة، وأن المدير الرئيسي للبر الغربي واحد من مثيريها. . . ؟

ـ لا أجد سببًا آخر لمحاولة الرشوة التي قام بها .

أعرب كنهير عن أسفه لموت راموسى. هو، كاتب ماآت، كان سيعرف كيف يدافع عن الجماعة.

\* \* \*

بعد فترة قصيرة، سُمح للمتأجج بتناول وجبة الحفل التي أضيفت إليها جلسة تدليك طويلة ولذيذة من أوابت الطاهرة التي شعرت بالقلق لما أصاب الهيكل العضلي لزوجها من ألم.

أخيراً، كانت أقوال رئيس المجموعة تفتح له الطريق! ولن يرحل أعزل للقتال ولكن محصنًا بتصريح نيب المنجز.

كان الشاب الضخم، وهو الذي يتسم بالحذر لدرجة تفاجئه هو شخصيًا، قد التمس رأى صديقه نيفر الذي لم يراوغه: إن اللكمة التي وجهها له رئيس العمل في ظهره تعنى أن بانيب قد سمح له بدخول جماعة الرسامين.

بشعره الرقيق وشاربه الدقيق المعتنى به وعينيه الرماديتين الفاتحتين، المليئتين بالازدراء والقدرة على التفحص، بدا «شد» الفنان المنقذ للشاب خصمًا مرعبًا. كان المصور يعد الألوان، ومرت دقائق ثقيلة من قبل أن يظهر ملاحظته لوجود بانيب.

- \_ ماذا تفعل هنا؟ كنت أعتقد أنك منتميًا لجماعة الحجارين.
- \_لقد كانت مهمة مؤقتة، والآن وقد انتهت، جئت لأضع نفسي تحت تصرفك.
  - \_ أنا لا أحتاج لأحد أيها الصبى . ألم أقل لك ذلك من قبل؟
  - \_ لقد ربت رئيس المجموعة ظهرى ليفهمني أنني قد بت مستعداً.
    - \_آه. هذا مدهش. نيب المنجز بنفسه.
      - \_ ىنفسە .
      - \_ ماذا تستطيع القيام به تحديدا؟
      - \_ إعداد مسطح ما عن طريق الجص.
- \_طيب. طيب. لماذا لا تستمر في هذا النهج؟ إن جباسًا ممتازًا له مستقبل كبير في هذه القرية.
  - \_أريد تحقيق ما هو أكثر من ذلك.
    - \_ هل أنت قادر على ذلك؟
      - ـ سوف تری .

قال شد الفنان المنقذ:

ما من أحد يستطيع عصيان أوامر رئيس المجموعة. إذن على الآن أن أعهد بك إلى الرسامين ليعلموك أوليات فنهم حتى تدرك مثل كثيرين من قبلك أنك لا تمتلك على الإطلاق موهبة تمارسة هذه المهنة. ولكن هذا مستحيل.

كانت أعصاب بانيب تتأجج.

۔ لأى سبب؟

\_سبب قهرى. ففي غضون عدة أيام، سوف تشهد القرية حدثًا استئنائيًا، ونحن جميعًا مستدعون لإنهاء بعض الأعمال. ليس لدينا إذن الوقت للاهتمام بتعليم مبتدئ.

كان بانيب متيقنا أن الرسام يهزأ منه.

\_ما هذا الحدث؟

\_رمسيس الأكبر سوف يفتتح بنفسه مقبرته.

\* \* \*

### الفصل الرابع والستون

وإذا ما وقع للملك العجوز حادث أدى إلى موته؟ ظلت هذه الفكرة الجذابة لا تفارق «ميهى» أبدًا منذ أن تم إخطاره - كباقى أعيان طيبة - بمقدم الفرعون . لقد كان الملك، ولا أحد غيره، الذى يبقى الرئيس سوبيك في منصبه ويسهر على ساحة الحقيقة بيقظة لم يتم أبدًا إنكارها . وإذا ما اختفى رمسيس فذلك سوف يعنى حرمان القرية من حاميها الرئيسي .

إن قوات الأمن المكلفة بحماية الملك لن تترك نفسها تخدع بسهولة ولن يجد "ميهى" مختلاً واحد يحاول القضاء على رمسيس الأكبر، الذي أصبح أسطورة حية سواء في داخل البلاد أو في خارجها.

وفى الوقت الذى كان لا يصغى فيه إلى ثرثرة زوجته الخاضعة والمبتسمة، طرأت فكرة على القائد الأسبق لسلاح المركبات.

فبقليل من الحظ، لن يعترض الملك طريقه بعد الآن.

كانت زيارة رمسيس تثير حماسة كبيرة. على البر الغربي لطيبة، كل السكان يريدون رؤية هذا الملك الذي تمكن من إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط ومن إثراء الأرضين.

كان الحرس الخاص يسهر على زعيم الدولة، ولكن من ذا الذى يمكنه أن يفكر فى التعرض لشخصه? صعد رمسيس، وبصحبته سكرتيره الخاص الأمين «أمينى» والبالغ نفس عمره تقريبا، على مركبة يقودها ضابط محنك ويجرها جوادان يتسمان بالقوة والهدوء، وتحمى المظلة، المسافر الشهير الذى كان يتأمل بانفعال قمة الغرب ومعابد آلاف السنين.

عند خروجه من المنطقة الزراعية، بعد محاذاته لمقبرة أمنمحتب الثالث الضخمة والتي تقترب في طرازها من مقبرة الأقصر التي عمل رمسيس على تكبيرها بعد أن أضاف إليها فناء محفوفا بالأعمدة وبوابة ضخمة ومسلتين، أعرب الفرعون عن إعجابه بهواء الصحراء الذي غالبًا ما استمد منه القوة الضرورية للوفاء بمهام وظيفته المنهكة.

شكل رجل الشرطة \_ في زيهم المعبر عن الأبهة \_ سياج شرف عند اجتياز الملك للحصون الخمسة الصغيرة وقد تبعه موكب من كبار موظفي الدولة من بينهم عمدة طيبة والمدير الرئيسي للبر الغربي و «ميهي» وزير الخزانة.

دهشوا جميعًا عندما تدخل سوبيك وأرغمهم على التوقف عند الحصن الصغير الخامس.

هبط آبري من مركبته وقد استبد به الغضب.

\_ما الذي دهاك؟ نحن الموكب الرسمى.

ـ هذه أوامر الفرعون: لا أحد يذهب إلى أبعد من ذلك.

ـ هذا غير معقول علينا حضور الاحتفال و . . . .

\_افتتاح المعبديتم في الحرم المقدس لساحة الحقيقة، وأنتم غير مصرح لكم بدخولها.

تلاشت الاحتجاجات سريعًا. وتظاهر القائد «ميهى» بالهدوء التام رغم شعوره بالإهانة الجارحة من جانب هذه الجماعة الملعونة. فمرة أخرى، ها هو ذا يصطدم بأبوابها المغلقة، ولكن هذه الإهانة لن تكون إلى الأبد.

كان كل أهل القرية ، وعلى رأسهم كنهير ورئيسا المجموعتين ، قد ارتدوا ثياب الأعياد المصنوعة من الكتان الملكى الفاخر والشعور المستعارة والحلى المصممة من جانب صائغ الحماعة .

عند مرور رمسيس في الشارع الرئيسي، ركع الرجال والنساء والأطفال. حتى إن بانيب نفسه قد دهش من القوة المنبعثة من العجوز العظيم.

جرت نحو الملك طفلة صغيرة، متأثرة وإن كانت ضاحكة، ترتدى ثوبًا أزرق بشرابات، وقدمت له باقة من أزهار اللوتس البيضاء. وقالت بلا لجلجة بعد أن كررت الجملة ألف مرة على الأقل:

\_إنها من أجل الـ «كا» الخاص بك يا جلالك الملك.

قَبَّل رمسيس الطفلة بحنو الأب والجد الذي لقى في حياته حدادًا كثيرًا والذي يرى فيها مستقبل القرية .

توردت وجنتا الفتاة الصغيرة فهرولت تحتمى في حضن أمها، زوجة حجار شاب في جماعة اليسار. إن الحظوة المذهلة التي أنعم بها لتوه رمسيس على الطفلة، سوف تعم مجموع الأسر التي أصبح حب الملك يحميها.

رافق نيب المنجز وزميله كاها الفرعون حتى المقبرة التي تم الانتهاء منها أخيرا. كان الملك يسير بصعوبة، مستعينا بعصا ولكنه لا يتردد بشأن الطريق الواجب اتباعه. كان يعرف كل شيء عن ساحة الحقيقة، الروح الخفية لمصر حيث يخلق الضوء ليبعث الحياة في المادة، أيّا كانت طبيعتها وشكلها.

استقبلت المرأة الحكيمة الملك عند عتبة المبنى، وقد شاركت في الاحتفال بوصفها رئيسة كاهنات حتحور وقالت:

- إن أبواب هذا المعبد مفتوحة. ودخان البخور يصل إلى السماء. وآلاف من أرغفة الخبز وأباريق الجعة وكل ما يحبه الله قد قدمت إليه. فليحم الله الفرعون وليبث الفرعون الحياة في هذا المعبد.

واجه رمسيس الأكبر الجماعة. وبدلاً من أن يحمل صوته آثار الشيخوخة والمرض، انطلق مليثًا بالسلطان والنفوذ حتى إن بانيب المتأجج تسمر في مكانه.

-إنى أعرف قيمتكم ومهارة أيديكم التى تشكل أكثر أنواع الحجارة قسوة وصالبة كما تشكل أشد أنواع الذهب رقة. إن مهمتكم ضرورية وشاقة إلا أنكم تعرفون كيف تتواصلون مع المواد وتظهرون جمالها الخفى. إن العمل الذى تؤدونه له الأولوية فى سعادة الدولة، وأنتم تستمدون منه سعادة بالغة لا تضاهيها سعادة أخرى فى هذا العالم الأرضى. استمروا فى احترام قانون «ماآت»، كونوا متشددين وفعالين، اعملوا وفقًا لخطة رئيس العمل، عندئذ سوف تلازمكم دائمًا مساندة الفرعون. أنا حامى مهنتكم، ولن ينقصكم شيء من أجل محارستها. فمن أجلكم سيكون الغذاء أشبه بفيض من السيول والمساعدون سيخدمونكم بتفان. فإذا عملتم بقلب ملؤه حب العمل الذى تشيدونه، فلن تتمكن منكم أى أزمة أو كارثة. وسوف أعمل معكم بقلب واحد، فأنتم أبنائي ورفقاء معبدى.

كان كنهير، الذى حصل على فاتورة تسلم الخيرات الملكية، يعرف أن رمسيس لا يتباهى وهو يتحدث عن النعم التى ستفيض على القرية فى خلال الأيام المقبلة: واحد وثلاثون ألف رغيف مخبوز فى القدور واثنان وثلاثون ألف سمكة مجففة، وستون كتلة من اللحوم المجففة والمملحة، وثلاث وثلاثون بهيمة للجزارة، ومائتا قطعة لحم فى الشباك، وثلاث وأربعون حزمة خضراوات، ومائتان وخمسون جوالاً من الفاصوليا، ومائة واثنان وثلاثون من الحبوب المختلفة والجعة والنبيذ من أفخر الأنواع. كانت المآدب تنبئ بفخامتها بما يتناسب مع «كا» الخاصة برمسيس.

أمسك رئيسا المجموعتين فأسا كبيرة من الخشب المذهب، وبدآ يلقيان العبارات التى تستخدم في الطقوس الخاصة بفتح فم وعيون وآذان المعبد الذي أعطاه رمسيس اسمه: «خنو» أو الداخل. وفي الصالة المعقوفة التي تجمع فيها الحرفيون وكاهنات حتحور، التقى الملك بتمثال «الكا» الخاص به، وهو نسخة مطابقة له قام بتشكيلها نيب المنجز. قال مسس.:

- إن الفرعون يولد مع «الكا» الخاصة به، وهي قدرته الخلاقة وهو يكبر معها وبفضلها يعيد بناء هذا العالم بلا توقف ويقيم علاقاتنا مع الآلهة والأجداد. إن الكائن لا يصبح حقيقيا إلا باتحاده بالكا الخاص به والذي يتغذى من «ماآت». وهنا في ساحة الحقيقة، تدب الحياة في الكا الملكية.

اضطرب بانيب المتأجج . فبهذه الكلمات القليلة ، كشف رمسيس الأكبر النقاب عن طبيعة النار التي تضطرم بداخله .

بعد أن بعث كلام الفرعون الحياة في تمثال «كا»، تم وضعه في المعبد حيث سيعيش بعد ذلك حياة مستقلة. وسوف يقيم الحجارون جدارًا به فتحة ضيقة يتأمل التمثال من خلالها عالم البشر ويشع طاقته من خلالهم.

وأنهى رمسيس حديثه قائلاً:

\_عندما يتم وضع أثر كهذا في هذا العالم، تستمر فيه القوة إلى ما شاء الله.

كان بانيب يود لو توجه بما لا يقل عن ألف سؤال إلى الرب الحقيقى للجماعة والتي كانت كل كلمة من كلماته تنحفر في ضميره. وتولد لديه الاقتناع بأن رسومه المقبلة سوف تكون عديمة المعنى إذا لم تحيها هذه الطاقة الخفية التي تعرف الجماعة سرها.

وبناء على أمر نيب المنجز، وضع الحرفيون آخر أحجار المحراب، الباب الذي نحته نيفر الصامت وزينه شد الفنان المنقذ بألوان براقة.

سأل الملك:

\_ من الذي صنع هذا الأثر البديع؟

أجاب رئيس المجموعة:

\_ نيفريا جلالة الملك.

انحنى الصامت:

\_ أنا لم أكن إلا منفذًا يا جلالة الملك. إنه الكاتب راموسى الذي أملى على الموضوع والتشكيل، والفنان شدهو الذي . . . .

\_أعرف.

وقال بانيب لنفسه: المرة واحدة، تحدث الصامت أطول مما يجب.

\_ هل تعرف ماذا يعنى اللفظ «هيم» يا نيفر؟

\_ «الحدمة» و . . . «الجلالة».

\_ نحن جميعًا خدمة الأثر الضخم الذي يتم إنجازه في ساحة الحقيقة، ويجب علينا أن نهب أنفسنا له. ولكن الخدمة لا تستبعد الإدارة. فبدون إدارة جيدة، لا تكون هناك خدمة حقيقية. أما الآن، فاتركني أفرغ إلى نفسى في هذا المعبد.

جذب باى الخبز الجيد «بانيب» من كمه لإرغامه على الخروج مع الآخرين. كان الشاب الضخم قد فتنه رمسيس حتى إنه كان يود لو استمع لحواره مع كا.

米 米 米

#### الفصل الخامس والستون

كان رمسيس الأكبر يستعد للرحيل لوادى الملوك لمعاينة دار الأبدية التي كان شد الفنان المنقذ ومعاونوه قد وضعوا فيها اللمسات الأخيرة قبل وصوله.

كان «بانيب» هو المكلف بتقديم الماء البارد لجياد الفرعون الواقفة في ظل أفريز. وعند اقترابه من المركبة التي يحرسها سائقها ، ألقي الرجل الشاب نظرة خاطفة على عجلاتها . عمل رائع ، ومتانة تتصدر لكل المحن ، أدهشت النجار السابق .

شربت الجياد في هدوء ، وقد هم بانيب بالرحيل عندما أثار اهتمامه إحدى التفصيلات الغريبة . كان شعاع العجلات مطليا بالأصفر المذهب إلا أن ما ظهر على إحداها من بهت وشحوب قد جذب انتباه رسام المستقبل وسأل سائق المركبة :

- هل أجرى بها أحد أخيرا الإصلاحات؟
- ـ لا أعلم عن ذلك شيئا . هذا ليس عملي .
  - \_ من أين أتت هذه المركبة ؟
- ـ من الثكنة الرئيسية لطيبة حيث تحقق منها الفنيون.
  - ـ أعتقد أنه من المستحسن إجراء معاينة أخرى.
    - \_ ولم لا تهتم بشئونك أيها الغلام؟

كان بوسع بانيب أن يشج رأس الجندى بسهولة ثم يقوم بفحص الإطار إلا أنه رأى من الأفضل اتباع التدرج الوظيفي، فأخطر رئيس المجموعة الذى سرعان ما استدعى النجار «ديديا».

كان تشخيص هذا الأخير قطعيا: لقد أستبدل شعاعٌ من أشعة العربة تم طلاؤه على عجل. وقد صاحب هذا الإصلاح المهمل تثبيت مشكوك فيه لإحدى العجلات التي لا تلبث أن تعوج تدريجيا حتى تسبب حادثا. كان من المقدر أن تنحوف العربة، حتى لو كانت تسير بسرعة معتدلة، وأن يتعرض الملك لصدمة قاتلة.

جىء بمركبة أخرى \_ عاينها بدقة ديديا \_ إلى رمسيس الأكبر الذي رحل برفقة رئيسي المجموعتين وشد الفنان المنقذ وبعض الحرفيين من بينهم نيفر الصامت .

فهم بانيب أن صديقه قد ترقى في السلم الوظيفي، وأنه سوف تسنح له الفرصة العظيمة بالدخول إلى المقبرة الملكية . ولكن المتأجج لم يعرف أن يقظته قد أنقذت فرعون مصر كما أنقذت ساحة الحقيقة .

\* \* \*

كان «ميهى» قد أغلق على نفسه مكتب ثيلته الفخمة وأخذ يمزق بغضب شديد بعض أوراق البردى القديمة . هذه المرة ، لم يعد لديه أدنى شك فى أن حظا غير عادى يحمى رمسيس . على الرغم من أن عملية التخريب قد أجريت بعناية فائقة على أيدى أحد المتخصصين الذى حصل فى مقابل ذلك على مبلغ سخى ، والذى يجهل ـ بطبيعة الحال سبب قيامه بهذا العمل . وقدتم تسليم الإطار بعد ذلك للثكنة ، حيث قام بتركيبه أحد الجنود الذى لم يلحظ شيئا ، كما تمنى ميهى .

كان الحادث سيقع حتما لو لم يكن أحد حرفيي ساحة الحقيقة شديد التطفل . سوف يوجه اللوم لحاكم الثكنة والعقوبة للقسم الفني . على ميهى الإسراع في العمل لقطع الخيط الذي قد يؤدي إليه .

وأخيرا، أسدل الليل أستاره.

قالت زوجته مندهشة:

\_ أتخرج في هذه الساعة ؟

ـ سوف أحضر وثيقة من مكتبي .

\_ ألا يمكنك الانتظار حتى صباح الغد؟

ـ اهتمى أنت بالعشاء يا سيركيتا . وليبذل الطباخ مهارة أفضل من الأمس .

لو كان رمسيس قد لقى حتفه فى حادث ، لكانت مصر كلها قد اكتفت بالحداد التقليدى ولما انشغل بال أحد بعجلة المركبة . ولكن طالماتم الإقرار بوجود عيب ، فحتما سوف يجرى تحقيق .

قفز القائد فوق جواده وركض به حتى حديقة أشجار أثل ربطه فيها. ثم سار بعد ذلك بخطى عصبية حتى ورشة النجار، وهو أرمل فقد ، لحسن الحظ ، كلبه أخيرا.

كان الرجل وحيدا ، يأكل الفول الساخن.

اقترب ميهي من الخلف وبهدوء ، وفي حركة سريعة ودقيقة غطى وجه ضحيته بجوال من الكتان السميك وأبقاه عليه حتى توقف النجار عن التنفس .

سوف يستنتجون توقفا في القلب . ولن يخشى القائد أي ثرثرة .

بوصفه وزير الخزانة الرئيسي لطيبة ، استقبل ميهى داكتير بشكل رسمي ليدرس معه الميزانية المتوقعة لقسم الأبحاث التابع له . من الآن فصاعدا ، لم يعودا مضطرين للاختياء .

كان الرجل الممتلئ القصير القامة لا يتوقف عن العبث في لحيته من شدة اضطرابه و شكا قائلاً:

- لقد أصبح موقفي لا يحتمل . لقد مر عامان وأنا أعمل بضراوة من أجل تنفيذ الماكينة الهوائية التي ستحل محل الشادوف والأجهزة العتيقة كافة . وقد نجحت أخيرا!

قال ميهي مندهشا:

- \_ كان عليك إذن أن تكون راضيا.
- ـ إنني راض ولكن مدير المعمل أمرني بنسيان هذا الاختراع الرائع!
  - \_ لاذا ؟
- \_ من المتوقع أن تكون هذه الآلة شديدة الفاعلية وسوف تزيد من الرى بنسب يراها مفجعة. فهو لا يعير اهتمامًا إلا للإيقاع الطبيعي ولاحترام التقاليد. وفي هذه الظروف ، يستحيل إحراز تقدم علمي!

ليس هناك إلا سبيل واحد: إخضاع الطبيعة للإنسان. وطالما لم يفهم هذا البلد ذلك ، سوف يظل متخلفا.

- . لا تفقد الثقفة يا داكتير، واتركني إلى أن أستقر في منصبى. لقد وعدتك بأنك سوف تنعم بالحرية في تصرفاتك وأنا متعود على الوفاء بوعودي.
- ـ لو كان في وقت أقرب لكان أفضل . . . وبخاصة أنني قد اكتشفت خيطين مهمين .
  - ـ على علاقة بساحة الحقيقة؟
- إن مدير المعمل يظهر يقظة خاصة إزاء بعض الملفات. وببعض الحيلة ، تمكنت من الحصول على بضعة معلومات موثوق بها.

هناك مراسلات وبعثات منظمة في سرية تامة للحصول على منتجين: الغالينا والقار.

\_ فيما يستخدمان؟

- رسميا ، في استخدامات بسيطة منزلية أو في الطقوس . ولكن إذا كان ذلك صحيحا ، فلم كل هذه الاحتياطات؟ ولماذا توجه العديد من حرفيي ساحة الحقيقة - لمرات متكررة - إلى مواقع استخراجها؟

\_ هل يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عنها؟

دون أن أتعرض لمخاطر متهورة ؟ لا . أنا لست إلا مساعد المدير، وتقديره لى فى تناقص . وعلى الرغم من ذلك فإنى مقتنع بأننا نقترب من الهدف. إن تسليم الغالينا والقار للحرفيين يتم سرًا . وإذا ما عرفنا أين يتم ذلك ، فسوف أنجح فى تحديد طبيعة هذه المواد واستخداماتها المكنة .

كان ميهى يفكر في صناعة أسلحة جديدة، وداكتير قد يكون وجد لتوه توجها حاسما. كان يكفى استبعاد الكاهن العجوز آمون الذي يدير المعمل، وفرض داكتير وإشراكه في البعوث.

خفف ميهى من لهجته.

كان مدير المعمل المركزى كاهنا من كهنة الكرنك منتميا إلى تدرج بالغ القدم يقع تحت إدارة الكاهن الأكبر آمون. وقد عين في هذا المنصب بعد موافقة الفرعون، ووضع على رأس أملاك تنعم بشراء فاحش. لا عمدة طيبة ولا غيره من القادة العلمانيين ، كان بوسعهم التدخل للمطالبة بالنقل.

لم يتراجع القائد وجمع أكبر قدر من المعلومات بشأن هذا الكاهن الذي أصبح مثيرا للإزعاج . كان يبلغ من العمر سبعين عاما، متزوجا وأبا لبنتين ؛ لم يكن له أي هموم مالية ولم يعرف عنه أي نقيصة ؛ تلقى تعليمه في مدرسة المعبد، فاشتهر بأنه عالم محنك وحريص وله آراء يعتد بها .

كانت الوشاية ، وهي أحد الأسلحة المفضلة لميهي ، توشك أن تثبت عدم فاعليتها . من ذا الذي يعتقد أن هذا الكاهن المتعنت في أخلاقه والذي يسير في مهنته على خط مستقيم يمكن أن تكون له عشيقات أو أن يحصل على رشا ؟ كان الرجل بالغ النزاهة وليس عرضة لهجوم يصيبه في مقتل .

كانت عملية اغتيال جديدة لا تثير فزع القائد ميهي، ولكن الكاهن كان يعيش حياة بالغة الانتظام ولا يرتاد إلا ثلاثة أماكن: مسكنه والمعبد والمعمل. ولم يكن من اليسير بهذه الدرجة القضاء عليه، ووفاة مريبه من شأنها أن تؤدي إلى إجراء تحقيق متعمق.

بقى أن ينشر انتقادات ضد إدارته عن طريق إثبات العجز الذى يعانى منه معمله وكيف أنه يمثل عبئا ماليا كبيرا على المعبد وعلى المدينة ؛ ولكن هذه الحجة توشك أن تنقلب ضد خليفته المرجح أن تكون ميزانيته متقلصة

كان ميهى قد فقد الأمل فى إيجاد حل ، عندما ابتسم له الحظ بألف طريقة . أولا ، توفى الكاهن وفاة طبيعية . ثانيا لم تقترح إدارة شئون العاملين خليفة لهذا المنصب لانشغالها بمشكلات داخلية ، وأخيرا ، سنح الوقت لوزير خزانة طيبة وشريكه داكتير لتزوير ملفه والذى أشير فيه بفضل تدخلهما ، إلى أن المتوفى يوصى بشدة أن يتولى مساعده منصب المدير القادم للمعمل .

تقلد داكتير المنصب الذي طمع فيه منذ أمد بعيد، بعدما رؤى أنه كفء ومندجج بالكامل في مجتمع طيبة . بناء على نصائح ميهى ، لم يبد إلا رضاء متحفظًا وعند مثوله أمام الوزير ، أكد على مصاعب مهنته وعلى رغبته في اقتفاء أثر سلفه الحكيم .

في نشوة النجاح ، حقق ميهي ضربة معلم : نقل المعمل إلى مبان جديدة على مقربة من الرامسيوم بحجة تخفيف الضغط في إدارة طيبة وتوفير النفقات في أسلوب العمل.

وبناء عليه ، سوف يعمل داكتير قريبا جدا من ساحة الحقيقة ، وتحت الإشراف النظرى لآبرى ، حليف ميهى المخلص. إن قرب العدو الواجب هزيمته وإمكانية وجود الكنوز التي يريد الاستيلاء عليها من شأنها أن تحفز من حماسة العالم إلى الغزو وتعطشه للاكتشاف.

كان القائد مقتنعا بضرورة حصوله على مساندة غير مشروطة للعلم والأساليب الفنية حتى يستطيع أن يقيم سلطة كبيرة . كان قد اجتاز مرحلة حاسمة في عملية غزوه التي لا رجعة فيها .

\* \* \*

# الفصل السادس والستون

كان بانيب المتأجج يدور حول نفسه في منزله كأسد في القفص.

أوصته أوابت الطاهرة قائلة:

\_ عليك بالجلوس والأكل . الفطائر سوف تبرد.

\_ لست جائعا.

\_ لماذا تقلق نفسك هكذا ؟

\_ رمسيس الأكبر رحل وكذلك رئيس المجموعة ، والفنان والرسامون لا يمكن العثور عليهم . أما نيفر فقد اختفى!

\_ بالطبع لا .

هز بانیب کتفیه

\_ أنت ، ربما تعرفين أين يختفي!

ـ صديقك لا يختفي . لقدتم قبوله للتو في دار الذهب .

فتح الشاب الضخم عينيه مندهشا:

\_ دار الذهب . . . ما هي ؟

\_ إنها أكثر الأماكن سرية في القرية .

\_ ماذا يتم فيها ؟

\_ ليس لدى أدنى فكرة.

\_ كيف عرفت أنها قد فتحت أبوابها لاستقبال نيفر؟

\_ أتنسى أنني إحدى كاهنات حتحور . إنها الإلهة خيرة تسر إلى المؤمنين بها .

رفع بانيب أوابت الطاهرة من على الأرض كما لو كانت لاتزن أكثر من وزن ريشة وألصق وجهها بوجهه.

- \_ قولي لي كل ما تعرفينه .
- أنا زوجة صالحة ولا أخفى شيئا عن زوجي.

كانت أوابت الطاهرة عارية الصدر، لا ترتدى إلا تنورة من الكتان الخشن ، حكتها لتنزلق بطول ساقيها . وقدمت إليه ، وهي ملتفة في صدره ، حرارة جسدها النحيل.

كان بانيب قد تعهد بينه وبين نفسه أن يقاوم إلا أنه كان يجهل أن المرأة الشابة بمثل هذا الجمال.

عندما شعرت أوابت برغبة زوجها تتأجج، عقدت ساقيها حول خصره وتذوقت أخيرا السعادة الباهرة في أن تصبح زوجته.

أيقظ طرق عنيف على الباب أوابت . تدثرت بعباءة خفيفة وذهبت لتفتح وهي لا تزال غارقة في ملذات فراش الزوجية .

كانوا ثلاثة : جاو الدقيق وأونيش ابن آوى وباى الخبر الطيب.

لم تكن وجوههم المتجهمة مشجعة أدنى تشجيع.

قال جاو بجفاء :

- \_ لقد جتنا لاصطحاب بانيب.
  - \_ ماذا تريدون منه ؟
- ـ هذا أمر رئيس المجموعة . فليسرع.

في الحال ، استيقظ بانيب . كان قد نسى عيون الحب وحدق في الرجال الثلاثة .

قال جاو في لهجة ملزمة :

\_ اتبعنا .

كان هيكله الضخم واللين بعض الشيء ينتهى بوجه عابس يميل إلى القبح، تشاء الصدفة أن يتوسطه أنف بالغ الطول.

ـ إلى أين نحن ذاهبون ؟

- \_ سوف ترى ذلك.
- \_ وإذا ما رفضت ؟
- \_ اترك ساحة الحقيقة . إن الباب مفتوح على مصراعيه لكل من يرغب في الرحيل واجتيازه يصعب فقط في الدخول .
  - أمل بانيب أن يرمقه باي الخبز الطيب بنظرة تشجيع ولكنه بات قاسيا مثل رفيقيه .
- هيا بنا . ولكنى أحذرك ، إذا ما تطلب الأمر ، فسوف أعرف كيف أدافع عر نفسى .

تقدم الجميع جاو الدقيق ثم تبعه بانيب وقد أحاط به من الجانبين أونيش ابن آوى وباك الخبز الطيب . سار بمشيته البطيئة والمنتظمة متوجها إلى مقر اجتماع جماعة اليمين .

كان النجار ديديا واقفا عند العتبة.

- \_ ما اسمك ؟
- \_ بانيب المتأجج.
- \_ هل ترغب في معرفة أسرار الترسانة البحرية ؟

«الترسانة البحرية» . . . كان نيفر قد توجه إليها! . . . إنها اسم جديد لمقر الجماعة كان بانيب يعرفه بالفعل .

- ـ تعم ، أرغب .
- إن الترسانة البحرية التى رسمها على جدران بعض دور الأبدية هى كما أوضح ديديا الورشة الحقيقية التى نقوم فيها بتفريخ النجارين والنحاتين والرسامين والأعمال التى يقومون هم أنفسهم بخلقها . كل شىء فى ظريقنا يتمثل فى عملية تجميع . فمركب الجماعة تأخذ شكل قطع مبعثرة فى الترسانة وعلى حرفيى ساحة الحقيقة أن يقوموا بتجميعها وتحقيق نوع من الترابط بينها . احذريا بانيب ، إذا كنت شخصا مشوشا ، فلن تلق إلا خيبة الأمل فى هذا المكان . ما زلت مصرا؟
  - ـ سوف أواصل.

أدخل ديديا والرسامون الثلاثة بانيب في قاعة التطهير حيث قام جاو الدقيق بقياسه بحبل رفع رفيع، ثم أوضح قائلاً:

\_ لقد خلق الله هذا الكون بأرقام ووفقا لمقايس. ادخل في لعبة العلاقات المتجانسة هذه.

قام باى الخبز الطيب بجعل بانيب يأخذ وضع الركوع أمام حجرة مكعبة وضع عليها يديه بعد غسلهما بالماء المطهر المنبثق من آنية على شكل الحرف «إنك» «الحياة» والتي كان يمسك بها أونيش ابن آوى .

نهض بانيب فلطخ له باي الخبز الطيب يديه بأحد الدهانات ثم رسم عينا في راحتيها .

\_ بفضل هذا الدهان ، تبدأ يداك العمل فعليا، وبفضل هذه العين أصبحت ترى.

في إحدى زوايا القاعة ، كان هناك حوض كبير مستطيل ملآن بالمياه. خلع أونيش ابن آوي عن بانيب ملابسه وأمره بأن يغمر نفسه فيه . وقال له :

ـ المياه الأولية وحدها هي التي ستخلصك من قيودك، فلتطهرك كما تطهر بلا توقف القوى الإبداعية، ولتجعلك تدرك طاقة البدء والتي بدونها تكون قلوبنا وأيدينا خاملة.

شعر بانيب بأحاسيس غريبة . لم تكن إلا مياها باردة، ولكنها غلفته كرداء واق وأعطته انطباعًا بالخفة رائعا ومثيرا للقلق.

كان عليه الخروج من هذا الحوض كأنه يولد من رحم الأم ، وبدافع من الرسامين الثلاثة ، اجتاز عتبة مقر الاجتماع.

ومن على جانبى الباب وقف «أوسرهات» الأسد ، رئيس النحاتين و «شد» الفنان المنقذ. كان الأول يرتدى قناع صقر والثانى يرتدى قناع أبيس. وكان حورس ممسكا بإحدى ريش «ماآت» توت علامة الحياة.

ركع بانيب على فسقية على هيئة سلة. وهي الكلمة الهيروغليفية التي تعنى «التمكن» وأعطاه اسمه.

خرج رئيس المجموعة من الظلال ووضع حول رقبة المتأجج قلادة معلقا بها قلب.

من قمة وقاعدة الريشة ومن الشكل البيضاوي ومن القضيب الذي يمر بعرض مفتاح الحياة، انبثقت موجات مرثية أخذت شكل خطوط متعرجة .

عندما لمست جسد بانيب ، شعر بدفعة هائلة لم يصاحبها أى ألم . كانت نارا هادئة تخللته كأشعة شمس في ليلة باردة .

أضاء النور قاعة الاجتماع. ولاحظ بانيب أن جميع أعضاء المجموعة حاضرون ، بما في ذلك نيفر.

جلس رئيس الجماعة فوق مقعده.

\_ جماعتنا هي قارب، مهمته اختراق المياه السماوية والتآخي مع النجوم. لقد نودي عليك في هذا القارب ورأيت نوره في مقبرته \_ فلتمنح القدرة على السفر . ولتتمكن من الإمساك بحبل المقدمة في مركب الليل وبحبل المؤخرة في مركب النهار.

ولتمنح الإلهة في السماء والقوة الإبداعية على الأرض، والصوت العادل في مملكة العالم الآخر.

وأمام نظرة بانيب المتيقظة ، قام نيفر الصامت وكازا واضع الأوتار وديديا الكريم بتجميع بطىء لمختلف أجزاء نموذج مصغر لمركب خشبية مجهزة بقمرية على شكل مصلى.

\_ احفر هذا السر في ذاكراتك يا بانيب . فربما تدرك مغزاه لاحقا، بعد أن تكون قطعت شوطا على الطريق.

وفى أعلى الكتف الأيمن للمتأجج ، رسم جاو الدقيق إناء يرمز إلى القلب الضمير . ورسم أونيش ابن آوى الصولجان رمز «القدرة» ، ورسم باى الخبز الطيب خبز القرابين والذي يعنى «العطاء» . وهنا قال نيب المنجز:

- بوصفى رئيس العمل ورئيس المجموعة ، فأنا أعرف سر الأقوال الإلهية . هنا يكتسب المرء التمكن من الصياغة السحرية حتى يبدع حرفيو ساحة الحقيقة فى فنهم ويعرفوا كيفية استخدام النسب الصحيحة والتعبير ، فى النحت والرسم ، عن هيئة رجل ورشاقة امرأة وتحليق طائر وسعى أسد وكذلك عن مشاعر الخوف والفرح . وحتى تتمكن من ذلك أنت أيضًا يا بانيب ، عليك أن تعمل دون كلل أو ملل وأن تتعلم صناعة الألوان التي تذوب دون أن تحرقها النار ولا تذوب فى المياه ولا تتأثر من الهواء . إنها أسرار المهنة التي لم تكشف قط لأى علمانى . فهل تلزم بحفظها مهما حدث؟

\_ أقسم بحياة الفرعون وبحياة الجماعة .

\_ إن شد الفنان المنقذ ورسامي مجموعة اليمين يوافقون على تعليمك. فمنذ هذا اليوم، أنت تنتمي إلى مجموعتهم وسوف تنفذ المهام التي يعهدون بها إليك.

\* \* \*

## الفصل السابع والستون

بعد تلقين بانيب المتأجج في الترسانة البحرية والمأدبة التي أعقبت ذلك، كان جاو الدقيق يود، طواعية، لو حصل على قسط من الراحة. فكثيرا ما كان يشعر بالإرهاق وخاصة بعد الاحتفالات وقد أنقذته المرأة الحكيمة مرتين من قبل من احتقان في الكبد أدى إلى انسداد مجاريه.

ولكن المتدرب كان قد طرق باب الورشة مع صباح اليوم التالى وقد دفعته إرادة ثابتة على ألا يضيع دقيقة واحدة. وأمام نداءات المتأجج التي أيقظته ، اضطر باي الخبز الطيب إلى الذهاب لجاو وإحضاره.

قال بانيب مؤكدا:

- أنا مستعد . . بم نبدأ ؟

- إن أسرار مهنتنا لا يتم تناقلها إلا داخل جماعة الرسامين التابعة لنا. فإذا كان سلوكك معيبا أو قدراتك غير كافية، فسوف نستبعدك نهائيا. إن مهمتنا عسيرة جدا وقد فشل فيها شباب كثيرون من قبل وصولك بيننا . فهى تحتم معرفة الحروف الهيروغيليفية وهي أقوال الآلهة وفن الخط وعلم توت. فإذا ما كنت تنوى العمل وفقا لأهوائك، فاترك الورشة على الفور.

ـ أرنى المعدات التي ستكون تحت تصرفي .

جرجر جاو الدقيق قدميه \_ كما لو كان مطلب بانيب يزعجه \_ وذهب يفتح سلة مستطيله وأخرج منها لوحة كاتب وهاونات ومدقات وريش رسم وفرش وأزميل .

لقد أصبحت هذه اللوحة ملكك ، لا تقرضها لأى شخص. في الفجوات المستديرة أو المربعة سوف تضع الألوان التي ستحتاج إليها.

\_ كيف نقوم بإعدادها؟

\_ سوف نرى ذلك لاحقا. أما الآن ، فسوف تكتفى بقوالب الألوان التي سنمنحها لك، تقوم بإذابتها باستخدام وعاء الماء وسحقها بالهاون ويد الهاون. لنبدأ أولا بذلك.

كان جاو واثقا بأن الشاب الضخم سوف يبدد العديد من القوالب قبل التوصل إلى نتيجة مرضية . ولكن بانيب المتأجج لم يندفع ، حيث قام بتقدير سعة الوعاء وتحسس عجينة اللون الأحمر للتحقق من أنه يمكن تحويله بسهولة إلى مسحوق ، ثم أذابه بكمية المياه الصحيحة وقام باستخدام يد الهاون بالقوة المناسبة .

حرص جاو على عدم إبداء دهشته، وواصل درسه بنفس لهجته الباردة.

\_ سوف تزود نفسك بالشقف والأصداف لإعداد الأصباغ أو خلطها وسوف تبسط الألوان بشكل متجانس ودون أى إعتام. ليس من السهل استعمال ريش الرسم والفرش، والغالبية يصيبها الإحباط.

كل تلك التنوعات المطروحة أذهلت وأثارت إعجاب بانيب . كان هناك البوص الدقيق المشدب الأطراف والمشقوق وغيره الأكثر سمكا وفرشة ضخمة من ألياف النخيل المثبتة والمربوطة : واحدة من عروق السعف المسحقة عند أحد الأطراف والمنفصلة الألياف لتشكيل وبر طويل إلى درجة ما، وأخرى طويلة وضيقة وثالثة أعرض والملاعق المسطحة . . . فبفضل هذه القطر والسنون المختلفة ، علينا رسم الكون وأسراره!

هذه المرة ، لم يكن الأمر حلمًا . كمان أمام بانيب الأدوات التي طالما تمناها ، وقام باستخدامها الواحدة تلو الأخرى ، في حنان واحترام.

كان المتأجج على وشك البكاء وهو يعيش سعادة لم يقدر أبدا قوتها .

انتزعه صوت جاو المبحوح من نشوته.

- اجمع معداتك واتبع باى الخبز الطيب . سوف يصطحبك إلى ساحة عملك الأولى .

تبع بانيب ، وهو بعد تحت تأثير الصدمة ، الرسام الذي لم يكن قد إستيقظ تماما . وقال باي معترفا :

\_ لقد أفرطت بعض الشيء في تناول جعة فرعون .

\_ إلى أين نحن ذاهبون ؟

- بما أن تجاربك الأولى سوف تكون حتما سيئة وأن جاو يبغض تبديد سطح جيد الإعداد ، فلقد وقع اختياره على حقل تجارب لن يتضرر منه إلا أنت شخصيا: بيتك .

وضع بانيب ، ببعض الفخر ، فرشه وريش رسمه فوق منضدة صغيرة في الحجرة الأولى من مسكنه ، تحت أنظار أوابت الطاهرة ، والتي امتلأت بالقلق .

\_ هل من الضروري تخيل أي زينة ؟ هذا التقشف يناسبني و . . .

قال بانيب بلهجة قاطعة:

\_ إنني أتعلم مهنتي .

وسأله باي الخبز الطيب

\_ ما الألوان التي ترغب فيها ؟

\_ الأحمر والأصفر والأخضر ، سوف أبسطها في شرائط أفقية الواحدة تلو الأخرى .

\_ هل أنت واثق بأن جدارك معد جيدا؟

ـ بلا شك . لقد اعتنيت به بنفسى . قمت بسد الفجوات بالاستعانة بالطمى الذى زدت من مقاومته بعجنه بالقش المفروم ثم طليته بالجبس الكلسي .

بدا الشك على وجه باي.

\_ كما أن الأمر يتعلق بمنزل ، فإن الخطأ الذي ارتكبته ليس جسيما . . . ولكنه سيكون غير مقبول ، لو تعلق الأمر بمعبد أو بدار أبدية .

\_ ما هو هذا الخطأ ؟

\_ إن مسطحك ميت .

\_ ميت ؟ . . . ماذا تريد أن تقول ؟

- المسطح أملس للغاية ، تنقصه الحياة . فأى جدار يجب أن يحمل بعض التموجات لتوضيح الذبذبات التي تخترق الفضاء بلاتوقف وتسجيلها . فالتماثل المطلق والحيود شكلان آخران من أشكال الموت يجب على يدك أن تقهرهما .

تأمل بانيب جداره بنظرة جديدة . كان يشك فعلا بأن أمامه الآلاف من الأمور لتعلمها، ولكن تلقينه في الترسانة البحرية فتح له حقا أبواب عالم جديد لكل شيء فيه له معنى .

أعد المبتدئ ألوانه. وفطريا ، رسم شرائط عريضة على قواعد البناء.

ذهل باى الخبز الطيب من أسلوب بانيب الواثق فى التنفيذ وقد حرص على ألا يظهر له مفاجأته . كان الرسام الشاب قد تخير ريشة الرسم المناسبة وتحركت يده ببطء لرسم الشكل الأفقى . حتى إن أوابت الطاهرة فتنت به وأخذت تنظر لزوجها وهو يأخذ بطرف الألياف الكمية المناسبة من الطلاء الضروري ويبث الحياة في جدار كان حتى الآن خاملا .

ثم استخدم بعد ذلك فرشاة لإنهاء شريط أخضر، ثم توقف عند ثلث المسطح الواجب زينه.

وأعرب عن رأيه قائلا:

\_ أكثر من ذلك سوف يكون زائدا . ما رأيك يا باى ؟

\_ هناك تقنية محددة لرسم الطبقات ؟

\_ ولم كم تعلمها لى ؟

\_ كنت أريد التحقق من أنك سوف تكون قادرا على استيعابها.

\_ إذن. . ؟

ـ ينبغى إجراء محاولات أخرى . . .

أدرك بانيب أن طريقه سيكون محفوفا بالمكائد والخدع ولكنه لم يكن يبالي وسوف يستمر في اقتحام الطريق أمامه . وبما أنهم يمنحونه الأدوات فهو ليس أعزل. وبفضل هؤلاء الحلفاء ، لم يكن يخشى أحدا.

اقترح عليه باي قائلا:

\_ أترغب في محاولة رسم بعض الأشكال الهندسية ؟

ـ أرنى !

صعد الرسام على مقعد صلب بثلاثة أرجل وبالاستعانة بريشة بالغة الدقة ، بدأ يرسم ربطة من البوص عند قمة أحد الجدران. وأوضح قائلا:

\_ هذا الرمز يؤمن الحماية السرية للجدار إلا أنه ينبغي رسم إفريز . وذلك ليس بالأمر لسهل.

وعلى الفور ، حاول بانيب نسخ النموذج. لم تنعدم المهارة في محاولته . كانت هناك بعض العيوب في رسم المنحنيات أصلحها باي دون أن ينبس بكلمة . لاحظه المتأجج ولم يكرر الأخطاء ذاتها .

وسأل معلمه:

\_ ما الذي يناسب المنزل ؟

ـ وحدات من الزهور ووحدات هندسية تعبر عن السعادة الهادثة في المنزل وحسن سير الحياة اليومية .

كانت آلاف الأشكال تتزاحم في عقل بانيب ، وقد خطها على الرمال أو على بعض الشقف الكلسية . إلا أن الحياة لم تكن قد دبت فيها .

\_ هل تصنع لي معروفا يا باي ؟

بدا الرسام متحفظا.

\_ هذا يتوقف على ما تقول.

\_ هل يمكن أن تستضيف زوجتي عندك حتى صباح الغد؟

على محاولة تزيين هذه الدار وأنا بحاجة لأن أكون وحيدا.

\_ ولكن . . . سوف تحتاج إلى عدة أسابيع!

\_ أرغب في إعداد تخطيط شامل وأن تعطيني رأيك فيه.

\_ كما ترغب . . . إذن إلى الغد.

لم يعجب أوابت الطاهرة إبعادها عن مسكنها ، حتى ولو لفترة وجيزة . إلا أن زوجة باى الخبز الطيب قد أحسنت استقبالها ، ولكنها رغم ذلك مع شروق أول شعاع للشمس أسرعت بالعودة إلى دارها.

عندما دخل أوابت وباي إلى المنزل أصيبا بالذهول .

كان بانيب قد طلى إفريزا من البوص الحافظ عند قمة كل الجدران بدقة وإنتظام يثيران الدهشة . إلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد. فقد زين كل حجرة بأسلو خلاب يتكون من

الورد الصغير وزهور اللوتس المنمنمة وعناقير العنب وأوراق العنب وزهور البرسا الصفراء والخشخاش الأحمر القاني والمعينات والضمامات.

أغلقت أوابت الطاهرة عينها خشية أن تكون فريسة لسراب . ولما فتحتها ، كانت ثلك الأعاجيب ثابتة في مكانها لم تختف .

\_ أصبح لى أجمل منزل في القرية . . . ولكن أين بانيب ؟

هرولت إلى الغرفة وألقت بنفسها فوق زوجها الذي كان قد تمدد للتو بعد ليلة من العمل .

\_ هذا رائع باعزيزى رائع! فبفضلك سوف نعيش في قصر حقيقى!

وقف باى الخبر الطيب متحيرا ، يبحث هباء عن نقد ذى مغزى يوجهه له . فحتى من قبل أن يحصل بانيب على علم الرسامين والمصورين ، استطاع أن يقدم ما يشبه الأثر . لقد كان لديه إحساس فطرى بالنسب والألوان .

إذا لم يتدخل القدر أو الغرور للقضاء على مواهب بانيب المتأجج، فسوف يصبح واحدا من أروع خدام ساحة الحقيقة.

\* \* \*

### الفصل الثامن والستون

منذ تعيينه في منصب مدير المعمل المركزي لغربي طيبة، وداكتير يمشط لحيته ويعطرها كل صباح. ووفقا للوعد الذي قطعه على نفسه، أعلن لمجموعة الفنيين أنه سيواصل برنامج الأبحاث التقليدي جدا الذي كان يتبعه سلفه، والذي كان قد وضع حدود العلم بمنتهى الحكمة. هو، الغريب الذي تم الاعتراف به أخيرا كأحد الأعيان، قد منح نفسه فترة من الراحة يستفيد فيها من مقر الوظيفة ومن خدمه ومن الاعتبار الذي حصل عليه أخيرا.

أوشكت هذه الراحة الدقيقة أن تعطله عن العمل، ولكن لم يلبث أن سيطرت عليه أفكاره المثيرة . ومن جديد، اهتم داكتير بالغالينا والقار، هذين المنتجين اللذين لا تحمل الملفات الموضوعة تحت تصرفه أي معلومات محددة بشأنهما.

إلا أنه كانت تتوافر لديه معلومة قيمة: كل عامين تقريبا ، ترسل بعثة للحصول على هذين المنتجين وتقديمها لساحة الحقيقة. وبوصفه المدير الجديد ، سوف يقع على عاتق داكتير تنظيم عملية التسليم هذه. عليه أن يتذرع بالصبر لستة شهور أخرى على الأقل قبل عملية التسليم المقبلة . وبرغم سخطه ، كان عليه عدم تغيير العادات. وقريبا ، سوف ينكشف له أحد أسرار الجماعة .

وقد أتاح له قرب القرية أن يعين فيها غسالا خاصا هو المساعد الذي كان يقدم له مسحوق الغسيل. وفي تلك الليلة ، كان مخبره يحمل ابتسامة راضية:

- أعتقد أن لدى الجديد. . . إن ساحة الحقيقة تتلقى بريدها عن طريق ساعى بريد معتمد پدعى «أوبوتى» وهم يسلمونه الرسائل الموجهة للخارج. وأوبوتى هذا رجل شريف ولكنه ثرثار أحيانا. وهو يحب التحدث مع هذا أو ذاك. كما أنه دقيق الملاحظة . فقد لاحظ أن واحدا من الحرفيين قد كتب رسائل عديدة أحيرا.

- إلى من كان يوجه رسائله ؟

- إن سر المراسلة حتما بين يدى أوبوتى . وما أعرفه أيضا هو أن هذا الحرفى المعنى قد توجه إلى البر الغربى على مدى يومى الراحة خلال الشهرين الماضيين . وهذا سلوك غير مألوف. ربما تعلق الأمر بعميل يصنع له أدوات فاخرة ، ولكن عادة لا تجرى الأمور على هذا النحو . . . ولا تتعدى فقط الطلبية والتسليم .
  - بالطبع . أنت تعرف اسم هذا الحرفي.
    - سنحت لى تلك الفرصة.
      - بكم ؟
  - مسحوق الغسيل لن يكون كافيا . . تلزمني سبائك نحاسية .
    - لقد أصبحت مكلفا جدا أيها الصديق.
      - معلومة كهذه لها ثمنها.
    - هل المساعدون الآخرون على علم بذلك ؟
- لا . . أنا وحدى . لقد ندم «أوبوتى» كثيرا على البوح لى بهذا الاسم ولن يعيد الكرة . إذا ما كنت ترغب في معرفة هذا الاسم ادفع لى .

همهم داكتير.

- سبیکتان ؟
  - أربعة .
  - ثلاثة ؟
- أربعة . . . ربما تكون هذه فرصة عمري ولن أدعها تفلت من بين يدي .
  - ثلاثة غدا والرابعة بعد أسبوع إذا ما تبين أن المعلومة مهمة.
    - إذن ثلاثة واثنتان.
      - اتفقنا.

عندئذ، أفصح الغسال لداكتير عن الاسم، ووصف له الحرفي وهو رجل من جماعة اليمين. اضطر داكتير إلى انتظار نهاية حفل الاستقبال الذى أقامه ميهى، وسيركيتا على شرف العمدة ، الذى صدق الوزير على توليه هذه الوظيفة ، حتى يدلى إليه بالمعلومة التى حصل عليها لتوه. وسرعان ما شعر وزير خزانة طيبة أن بحوزته سرا بالغ الأهمية . فهو الذى لا يستطيع الحصول مباشرة على معلومات حول الأنشطة السرية للحرفيين. قد يكون قد حصل على معلومات حول الأنشطة السرية للحرفيين. قد يكون قد حصل على ما هو أفضل بكثير : جاسوس في ساحة الحقيقة !

- كيف على أن أتعامل مع الغسال ؟

- قل له أن سبائك النحاس سوف يحصل عليها مساء الغد ، في أرض النخيل الواقعة شمالي طيبة على مقربة من البئر المهجورة ، بعد ساعة من غروب الشمس .

### - كيف سنحصل عليها ؟

- لا تقلق . أنا سأتولى كل شيء . وإذا ما استجوبتك الشرطة بشأن هذا الغسال ، فأوضح لها أنه قد تقدم إليك لشغل الوظيفة وأنك قد رأيت أن ظروفه مناسبة . هذا هو الحديث الوحيد الذي كان لك معه وأنت لا تعرف عنه ما يزيد على ذلك .

- وبالنسبة لهذا الحرفي . . .

- أنا سأتولى هذا الأمر أيضا . فكلما قل ظهورك ، كان هذا أفضل . اهتم بظروف البعثة الخاصة بإمداد ساحة الحقيقة بالغالينا والقار .

كانت ساقا الغسال ترتعدان من فكرة أنه سيصبح ثريا .

من المؤكد أنه ينتهك بذلك العهود التي قطعها على نفسه عند تعيينه مساعدا . ولكن كيف يتخلى عن فرصة كهذه؟ في أن تتوافر لديه الثروة ، حتى يترك هذه المهنة التي يمقتها ويشترى لنفسه مزرعة في مصر الوسطى حيث تباع الأراضي بأسعار تقل عن أسعار أراضي طيبة وهناك سوف يقضى أياما هادئة .

ولما كانت المعلومة قد اتضحت أهميتها ، وافق داكتير على منح مخبره- وبلا تأخير - السبائك النحاسية الخمس . وأسف هذا الأخير لعدم مطالبته بعدد أكبر .

بمجرد حصول الغسال على ثروته ، سوف يختفي للأبد ولن يعود أبدا إلى نواحي ساحة الحقيقة. « أسفل أكبر شجرة نخيل في مواجهة البئر المهجورة ـ هكذا قال داكتير ـ سوف تكون السبائك في جراب مدفون على عمق ضيئل».

تأكد الغسال أن هذه المنطقة من ساحة النخيل خالية تماما . لا أحد كان يرتاد هذه البقعة في المساء ولن يراه متطفل وهو ينبش الأرض للحصول على غنيمته .

لم يكذب داكتير . كان الجراب موجودا بالفعل أسفل أضخم شجرة نخيل . ولم يبذل الغسال جهدا مضنيا للكشف عنها .

كان يهم بفك الحبل الرفيع المربوط به الجراب عندما سمع صوتا جهوريا جعل الدم يتجمد في عروقه .

- الشرطة ! قف وظهرك ملتصق بشجرة النخيل ولاتحاول المقاومة.

أصاب الغسال الذعر، فاحتضن ثروته وآثر الهروب سريعا.

– قف !

كانت فرصته الوحيدة هي إطلاق ساقيه للريح والفرار من مطارديه . ولكنه اصطدم بحارس شرس يحمل هراوة .

حاول الغسال أن يصرعه بجرابه ولكن الحارس شج رأسه في اللحظة نفسها التي انغرس فيها سهم في رقبته .

سقط ، صریعا.

التف حول الجثة عشرة من رجال الشرطة الذين قد نصبوا الفخ للغسال وقام قائدهم لفحصه:

- أمر غريب . . . لقد قيل لنا إن هذا الرجل لص خطير ومدجج بالسلاح .
  - ما الذي يحتويه هذا الجراب.

فتح القائد الجراب وألقى بمحتواه على الأرض.

- أحجار . لاشيء غير الأحجار .
- لو كان أحسن استخدام الجراب لكان سلاحا فتاكا .

لقد أحسنا فعلا الدفاع عن أنفسنا.

دون أن يبدو عليه أدنى اكتراث ، علم ميهى بنبأ قتل أحد الأشقياء في ساحة النخيل شمالي طيبة . كان رجال الشرطة قداستجوبوه بشكل قانوني ، ولكنه أبدى من العنف الشديدما اضطرهم لقتله في دفاع شرعى عن أنفسهم .

توصل التحقيق إلى معرفة شخصيته، وأنه أحد الغسالين الذى كان يعمل مساعدا فى ساحة الحقيقة. لم يكن يحظى بتقدير زملائه ولم يقرظه أحد. وقد اشتبهوا فى قيامه بسرقات صغيرة، وأشار الغسالون الآخرون إلى غطرسته وعدوانيته.

أكد الرئيس سوبيك على هذه الشهادات. ولما كانت القضية قد شهدت نهاية مأساوية وضعت حدا لكل شيء، لم يكن يبقى إلا حفظها.

لم يعد ميهى يندهش من الحظ الذى بات حليفه وملازما له لهذه الدرجة. والسبب في ذلك يرجع إلى أنه كان يتخذ المبادرات الجيدة في الوقت المناسب حيث كللت كل أعماله بالنجاح وتعزز موقفه. لقد كان واثقا أن هذا الغسال سيستجيب بغباء لهذا الأمر وينتهى به الحال إلى إدانة نفسه. ومع اختفائه ، أصبح داكتير في مأمن ، وعليه فسوف يستغل هذه المعلومة في هدوء بالغ.

إضافة إلى ذلك ، كان لا ينبغى القيام بأى عمل طائش: من المستحيل ، هذه المرة ، استخدام الشرطة . لذا ، فقد توجه بحديثه إلى زوجته «سيركيتا» .

- سوف أصف لك رجلاً . وسوف تحاولين التعرف عليه عند نزوله من المركب القادم من البرادين المكان الذي يذهب إليه .
  - ولكن هناك الكثير من المراكب يوميا!
    - اكتفى بأولى مراكب الصباح.
    - أمقت الاستيقاظ مبكرا يا حبيبي ا
  - لن تحرميني هذه الخدمة الصغيرة يا سيركيتا؟
    - وإذا ما استمر هذا العقاب لعدة شهور ؟
  - إنها مهمة مهمة ، يا يمامتي ، ولا يمكن أن أُعهد بها إلا لك.
    - بم تهدینی ؟

- هل ترغبين في حلى جديدة ؟
- لن أرفض. فلقد بدأت أمل القديمة . ويبدو أن صائغا في ممفيس يصنع عقودا رائعة من الفيروز، ولكن أسعاره غانية للأسف.
  - اطمئني ، لن تكون كذلك من أجلك .

فى اليوم الثامن عشر من الترصد ، تعرفت سيركيتا على الحرفى الذى كان قد أخذ المركب الثانية في هذا الصباح .

لم تجد أدنى صعوبة فى تتبعه حتى رأته يدخل فى مخزن مكدس فيه أثاث من نوعيات مختلفة. تحسست سيركيتا رقبتها بهدوء، راضية عن نفسها، فقريبا سوف يزينها عقد مبتكر من الفيروز.

\* \* \*

# الفصل التاسع والستون

عندما دخل بانيب ورشة «الخط» القريبة من قاعة اجتماعات فريق اليمين، دهش من ملاقاة نيفر الصامت برفقة جاو الدقيق. كان الرجلان يتدارسان ورقة بردى تحمل عنوان: «نموذج حسابي من أجل سبر الحقيقة ومعرفة ما هو غامض».

كانت الورقة مليئة بالعلامات الحسابية التي كان الرجل الشاب يراها للمرة الأولى.

- ورقة البردي هذه تخصني ؟

أجاب جاو الدقيق قائلاً:

- لقد نظم مهندس العالمين عناصر الحياة وفقا للنسب والمقاييس. ويمكن عَدُّ عالمنا عثابة لعبة أرقام. اعتبر هذه الأخيرة مصدرا للطاقة ولن يكون ذهنك خاملا أبدا. في تقاليدنا، يتزعم الفكر الهندسي التعبير الحسابي. وهي تقوم على أساس «الواحد» الذي ينمو ويتضاعف ثم يرجع إلى نفسه. إن فن «الخط» يقوم على أساس إثبات وجود الوحدة في كل شكل حي

وقال نيفر :

- إن جسدك موجود ؛ لأنه عبارة عن مجموعة من النسب وسوف تحتاج إلى هذا العلم لتجعل يدك تعمل بذكاء . ولكن لاتمارس الهندسة من أجل الهندسة أو الحساب من أجل الحساب، فمن ارتكب هذا الخطأ، وقع في فخ العلم العقيم.

وأمره جاو الدقيق قائلا:

- ارسم مثلثا.

أخذ بانيب ريشة رسم دقيقة وقام بإنجاز ما طلب منه.

وقال معلمه:

- هذا هو أحد أبسط الأساليب لتمثيل ضوء الشمس بطريقة مجردة ، وسوف نضع تعليمك «الخط» تحت رعايتها يؤكد القدماء أن إدراك أسرار السماء والأرض والمياه سيسمح لنا بفهم لغة الطيور والأسماك وأخذ جميع الأشكال التي ترغبها .

- إذن ، إلى العمل!

أدرك نيفر أن لصديقه عطشا لا يروى للتعلم وأنه قد أحسن صنيعا بالمجيء وتقديم يد المساعدة لجاو الدقيق الذي لم تكن لديه الطاقة اللازمة للتدريس لعدة ساعات .

مارس بانيب سريعا العمليات الأربع الرئيسية، واكتشف القوى والجذور وحل سريعا وبلا مشقة بعض المعادلات دون الابتعاد أبدا عن التطبيق العملى، مثل صناعة زوج من النعال أو شراع مركب. وهكذا أدرك أنه لا يوجد عمل واحد من أعمال حرفيى ساحة الحقيقة تصنعه الصدفة.

سواء تعلق الأمر بعمليات القسمة أو الضرب أو حساب جدور الأعداد ، كان يطلب دائما من المتأجج إعادتها إلى عملية الجمع الأولى. وفي النظام العشرى، كان يستخدم كسورا أحادية مع صورة كسر تعادل الوحدة باستثناء الثلثين. وكان يتدبر أمره مع الجداول التي تم تسليمها له من أجل التحقق من نتائج تمارينه.

وأوضح له جاو الدقيق :

\_إن الحرف الهيروغليفي للفم يرمز إلى الكسر الأول، حيث إن جميع الأشكال تنحدر من فم المسئول عن رعايتنا الإله "بتاح" الذي خلق العالم عن طريق الكلمة. والآن ارسم دائرة.

رسم بانيب الدائرة دون أن ترتعش يده.

\_ها هي ذي الطريقة التي تحسب بها مساحة دائرة. اطرح التُسنع من قطرها ، وما يتبقى تحسب تربيعة وبذلك تحدد المساحة (\*) . وهذا أمر لاغنى عنه حتى تقوم \_ مثلا ـ بتقدير حجم شونة قمح أسطوانية الشكل . سوف يكون كل ذلك مفيدا بالنسبة لك عند وجودك أمام جدار . حيث سيتعين عليك تنظيم الفراغ وفقا لقواعد التناسق .

بسط نيفر الصامت ورقة بردي أخرى، فألجم لسان بانيب من شدة الدهشة.

<sup>(\*)</sup> كانت مصر تعرف العدد (بي). وبتشبيه الدائرة بالمربع يمثل ضلعه  $\frac{\Lambda}{q}$  من قطره، تكون قيمه (بي):  $\pi$ , ١٦.

عليها رسم مربع بالحبر الأحمر وضع بداخله رجل واقف مرسوم بالأسود. وكان يوافق كل جزء من أجزاء جسمه عدد محدد من المربعات.

مذا الرسم قائم على مقياس تناسبي يبلغ ثماني عشرة وحدة: ستة مربعات من أخمص القدم وحتى الركبتين، وتسع وحدات حتى الردفين واثنتي عشرة حتى الرفقين وأربع عشرة ونصفا إلى الإبطين وست عشرة حتى الرقبة وثماني عشرة حتى الشعر. وهكذا، تفك رموز تناسق جسم الإنسان ويمكن رسمه دون الإخلال به. ولكن الأمر لا يتعدى كونه غوذ جا وليس نظاما ثابتا. ولرب العمل القدرة على تطبيق تربيعات أخرى يكشف من خلالها عن وجود أشكال جديدة من النسب.

كان بانيب المتأجج ونيفر الصامت جالسين جنبا إلى جنب تحت قبة السماء المرصعة بالنجوم.

الم أكن أعرف أن المسألة ستكون مذهلة لهذه الدرجة. . . أو بالأحرى ، إذا كانت فطرتى تعرف ذلك منذ أمد طويل وأننى كنت على حق عندما استمعت إليها ، فلماذا بددت كل هذا الوقت؟

-اطمئن يا بانيب . إنك لم تضع ثانية واحدة . لقد أعدتك الاختبارات السابقة لأن تعيش بقوة هذه اللحظات ، وأن تتعلم مع كل هذا الحماسة التي تؤججك . هذا مجرد بداية ، وفي أقرب فرصة ممكنة ، سوف تذهب لدراسة الأهرامات التي ستمثل مرحلة جديدة على طريقك .

ـ سوف ترافقني ؟

\_إذا ما صرح لى رئيس الفريق.

ـ لقدتم قبولك في دار الذهب، أليس كذلك ؟

تردد نيفر في الإجابة.

\_إنها أوابت الطاهرة التي حدثتني عن هذا الأمر.

\_ما قالته صحيح .

\_أعرف أنك متعهد بكتمان السر، ولكن أخبرني على الأقل إذا ما كنت رأيت من جديد هذا النور الذي يخترق المادة.

\_إنه موجود يا بانيب. وسوف تكتشفه أنت أيضا إذا ما حققت نفسك من خلال العلم الذي اخترته.

عندما نفتح بابا في هذه القرية ، هناك عشرة أبواب أخرى من خلفه . . . ولكن هذا يعجبني . هل دخلت في دار أبدية رمسيس الأكبر؟

ـ لن تصاب بخيبة أمل عند زيارة وادى الملوك.

- أنا أيضا سوف أعمل فيه ؟

- أليس هذا مصير رسام في ساحة الحقيقة ؟

- أنا مستعد .

ـ ليس بعد يا بانيب . أنت لم تشبع العين .

- K أفهم . . . .

\_الكون عين ضخمة ، أجزاؤها متناثرة بفعل نظرتنا. وعلى الرغم من ذلك ، فإن هذه النظرة هي التي توجه يدنا وتلهم أعمالنا. من واجبنا إعادة بنيان تلك العين ولكن يتعين علينا\_مسبقا\_أن نقوم بإشباعها حتى لا تبتعد عنا.

كان بانيب لايزال لا يفهم ولكنه شعر بأن صديقه قد فتح له للتو بابا جديدا . وبتأمله للقبة المرصعة بالنجوم ، أحس بوجود العين الكاملة التي سيعرف يوما كيف يشكلها من جديد عن طريق الرسم .

كان «تران بل» أسود الشعر الملتصق بمقدمة جبهته المستديرة، عريض الصدر، أصابع القدمين واليدين بضة مثل أصابع الرضيع. كان «تران بل» يشرب ويأكل بشراهة وانسجام. من أصل ليبي، لم ينجح في الإثراء في بلده الأم فجاء واستقر في طيبة حيث ابتسم له الحظ. تاجر نفوس عديم الأخلاق، لم يكن يحب إلا الاكتتاز والاكتناز حتى وإن كانت أساليبه غير جديرة بالاحترام. وبرغم ذلك، لم يثر «تران بل»، الحريص والماكر، شكوك السلطات، بل إنه كان ينعم بسمعة طيبة.

قال له أحد عماله:

\_هناك من يطلب رؤيتك أيها الرئيس.

\_ليس لدى الوقت.

\_عليك ، رغم ذلك ، الذهاب لتحرى الأمر . . . فالرجل يبدو لي مُهما.

« وسيط حقير آخر » هكذا ظن «تران بل»، واعتزم الخلاص من هذا الدخيل ببعض الكلمات القاسية .

أذهلته مفاجأة ضخمة.

كان للرجل الواقف على عتبة مخزنه وجه مشابه لوجهه . لم يكن شبيها ، بل كانت بينهما قسمات مشتركة تدعو للاعتقاد أن القادم أخوه .

ما الذي تقترحه على أيها الصديق؟

ـ هل أنت فعلا «تران بل».

. أنا هنا الرئيس وأنا مشغول جدا.

ـ فلنتحدث في مكان هادئ.

\_أتعتقد أن بإمكانك إعطائي أوامر؟!

ـ أنا على ثقة من ذلك بوصفي وزير خزانة طيبة وقائد القوات المسلحة.

ابتلع تران بل لعابه.

كان مثل كثيرين غيره قد سمعهم يتحدثون عن هذا الميهى الذى كانوا يصفونه كمدير لا يرحم ولا يمكن الصمود في وجهه. ولكن ما الذى يجعل موظفا كبيرا مثله على هذه الدرجة العالية \_يهتم بشخص مثله.

ـ تعال من هنا. هناك ركن أرتب فيه سجلاتي.

أحس «تران بل» بالأمور تتبدل . ما الخطأ الذي ارتكبه والذي أدى إلى الظهور المفاجي لهذا الشخص المخيف؟

كانت الخلوة المكدسة فيها مناضد صغيرة ، مظلمة وبعيدة عن حركة الورشة.

- تريد رؤية حساباتي! أليس كذلك؟

- أن تكون لصا صغيرا يسرق زبائنه والضرائب، فهذا أمر لا أهتم به، ولكن أن ٣٦١

تستخدم بشكل غير مشروع حرفيًا من ساحة الحقيقة فهذا جرم خطير يستحق عقابا شديدا.

من شدة ذعر تران بل ، لم يفكر حتى في مجرد الإفكار.

- لم أكن أدرك ذلك . لقد التقينا في السوق. وانتقى واحدا من مقاعدى الذي كانت تنقصه المتانة . وقد تناقشنا واقترح على صناعة مقاعد تفوقها جودة بشرط اقتسام الأرباح . ومنذ ذلك الحين وهو يأتي إلى هنا ويصنع مقاعد بالغة الجمال .

ـ وتبيعها بسعر غال جدا دون أن تعلنها للإدارة.

ـ مجرد هفوة ألتزم بإصلاحها.

ـ هذا لن يحدث أبدا.

لم يصدق تران بل أذنيه .

ـ أنت على الأرجح الذى تقدمت بمقترحات غير شريفة إلى هذا الحرفى ، ولكن ما يهم فقط هو النتيجة . سوف أنسى عملية التهريب التى تقوم بها شريطة أن توضح لى الطرق التى يسلكها شريكك فى الذهاب والمجىء وطبيعة الأعمال السرية التى ينجزها لك وإجمالى دخوله السرية .

قال الليبي وقد زال عنه توتره:

ـ أنا في خدمتك . أترغب أيضا في عمولة أخرى على أرباحي.

ألقى ميهى عليه نظرة باردة أرعبته.

أوضح القائد قائلا:

ـ عندما آخذ شيئا، أخذه كله. احرص على عدم نسيان ذلك وأخبرني بكل المعلومات بدقة متناهية . والزم الصمت المطبق بشأن اتفاقنا هذا. وأقل زلة من جانبك سوف تعنى نهايتك .

\* \* \*

#### الفصل السبعون

لم تكن أوابت على استعداد للتنازل عن شبر واحد من أراضيها إلى عدوها اللدود: «الغبار» في كل يوم، تقيم عملية تنظيف ضخمة تشمل كل أرجاء المنزل الذي تقوم بتطهيره أسبوعيا. كانت المرأة الشابة شأنها شأن كل ربة منزل، كانت المرأة الشابة تعرف أن القواعد الصحية الصارمة هي أساس الصحة الجيدة، أضف إلى ذلك إحساسا زائدا للترتب ، كان بانيب يراه مُغَالى فيه إلا أنه قد كف عن مقاومته.

لذا، فقد فوجئ ، عند عودته من ورشة الخط التي أتقن فيها علم الهندسة ، برؤية كرسى في غير مكانه المعتاد وأحد أردية زوجته ملقاه بلا عناية على أحد المقاعد . من الواضح أن حدثا مهما للغاية قد أثار اضطراب أوابت الطاهرة .

\_ مل أنت منا ؟

ردعليه . . صوت خافت :

. أنا في الحجرة .

وجد بانيب زوجته ممددة على ظهرها ووسادة خلف ظهرها .

\_ هل تشعرين بألم ؟

مل تعرف أن هناك قنوات تنطلق من القلب لدى أعضاء الجسم كافة؟ إنها كلير التى علمتنى هذا عندما ذهبت لاستشارتها . في القلب ، يتكون السائل الحيوى ومنه المنى . وقد علمتنى أيضا أن الإنجاب هو التقاء قلبين .

\_ هل تحاولين إفهامي أن . . .

\_ إننى أنتظر طفلا منك يا بانيب . إن فيروز تستخدم وسائل لمنع الحمل. أما أنا فلا . ذهل الشاب الضخم . فهذا الاختيار لم يكن يتوقعه .

\_ لا تقلق ، سوف أهتم به اهتمامي بالمنزل. ألا ترغب في رؤية إلى أي حَدَّ يشبهك؟

ابتسم المتأجج وقبض برفق على يدي زوجته.

\_ أعترف بأنك تثيرين فضولي بعض الشيء . . ولكن يجب عليك الراحة .

ـ عندما سيثقل على التعب سوف أطلب العون من كاهنة أو اثنتين من كهنة حتحور . فلقد اعتدنا على تبادل المساعدة كزميلات .

خشيت أوابت الطاهرة أن يتبنى بانيب موقفا رافضا، إلا أن أب المستقبل بدا تحت تأثير الصدمة. وهي ستعرف كيف تشفيه من هذا المرض البسيط.

\* \* \*

كان ميهى يمقت القانون المصرى. ففى غالبية الدول الأخرى، كان يمكنه بلا مشكلات تطليق زوجة لا تنجب إلا البنات. أما فوق أرض الفرعون، فهذا مستحيل علاوة على ذلك ، وبرغم دسائسه القانونية التى لا تمس القانون إلا عن بعد ، فإن وزير خزانة طيبة لن يتمكن من تجريد سيركيتا من ثروتها. وكما أن ميهى ، كان لا يطيق حرمانه من أى ممتلكات اكتسبها ، فإنه كان لزاما عليه تحمل زوجته حتى وفاتها. فالطلاق سوف يأخذ شكل كارثة مالية ولكن ، من زاوية أخرى ، فإن وفاة مفاجئة سوف تبدو أمرا مشتبها فيه وتجر عليه المتاعب وتسىء إلى سمعته .

علاوة على ذلك ، كانت سيركيتا تشاطره أسرارا كبيرة ، وقد تغريها فكرة الثرثرة في لحظة من لحظات الضياع . لم يعدهناك إلا حَلُّ واحد بالنسبة لميهى : أن يجعل منها شريكته المثالية .

بعد أن أهداها العقد الباهظ الثمن الذي كانت تحلم به، دعاها إلى نزهة طويلة كحبيبين على شاطئ النيل. وقدمت لهما الحلوى وعصير الفاكهة ، خادمة نوبية كانت تشعر بالفخر لخدمة أشخاص بمثل هذه السطوة.

قالت سيركيتا بدهشة:

\_ مضى زمن طويل لم تعتن بي هكذا.

\_ هل يعجبك العقد ؟

\_ ليس قبيحا . . . ما الذي تقترحه على ؟

\_ لنصل سويا.

\_ الند بالند؟

- أنا رجل وأنت امرأة . أنا الذي أتولى إدارة الأمور.

ولكني بحاجة لشريك بالغ النشاط.

بدا على سيركيتا الاهتمام . أخيرا ، سوف تهرب من هذا الملل الذي بدأ من جديد يصيبها بالاختناق! وزوجها الجذاب سيجهل دائما الخطر الذي أفلت منه للتو.

قررت سيركيتا التخلص منه بعد أن أصابها الخوف منه. ولكن في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن أفضل الوسائل لتحقيق أملها عرض عليها تحالفا يبنئ بأنه سيكون أخاذا.

- \_ لم لا؟ شريطة ألا تخفي عني شيئا.
  - ـ هذا أمر مفروغ منه يا محبوبتي.
- \_ لنبدأ باليوم الذي خرجت فيه من أجل البحث عن ملف.
  - \_ ما الغريب في ذلك ؟
- ـ لقد عدت بدون هذا الملف الذي كنت شديد الرغبة للاطلاع عليه.
  - \_ لديك قوة ملاحظة شديدة يا سيركيتا.
    - \_ أين ذهبت في ذاك المساء؟
    - ـ هل تريدين حقا معرفة كل شيء ؟
      - \_ هذه أغلى أمنياتي.
- \_ خذى حذرك يا يمامتى ، سوف تكونين حليفتى ولكن أيضا شريكتى ، ولن أسمح بأدنى إفشاء للأسرار.

كانت فكرة أنها تحيا حياة خطرة ، تجعلها تشعر بنشوة لذيذة .

\_ أوافق على قواعد اللعبة .

تحدث ميهى طويلا دون إغفال تفصيل واحد . وفي عيني زوجته أبصر التعجب والرغبة .

- ـ يجب أو لا العمل بأسلوب خفى ولكن ، بعد ذلك ، سوف يكون نجاحنا باهرا . هل تعتقد أن بإمكانك الاعتماد فعلا على داكتير هذا .
  - \_ إنه ضعيف وماكر وكفء ، ومتلهف للثراء وللسلطة . كلها خصال مفيدة.

آبرى يبدو لى أقل أمنا منه ولكنه لا يتعدى كونه بديلا مؤقتا . هل أنت مستعدة لأداء مهمتك الأولى ؟

قفزت سيركيتا إلى عنق ميهى -

- \_ تحدث ، سريعا .
- \_ إنني أحذرك ، هذا أمر بالغ الأهمية .
  - \_ هذا أفضل ، لن أخيب ظنك.

شرح ميهى لسيركيتا ما ينتظره منها. ثم اختليا بأنفسهما في القمرية المركزية للسفينة حيث مارس معها الجنس بعنفه المعتاد.

بعد الطقوس الصباحية ، ذهبت كلير لتعاون المرأة الحكيمة في استقبالها سكان القرية لعلاجهم جسديا ونفسيا . كانت زوجة نيفر قد تعلمت كيف تنصت إلى المرضى وتهدئ من روع الأطفال الذين يبكون وتطرد القلق وتبث الأمل في صدور من يفتقرون إليه .

كانت المرأة الحكيمة ، بما لها من قوة مغناطيسية ، تضع يديها على الآلام فتختفى . وكلير حريصة على ألا ينقص العيادة أى دواء ؛ فكانت تصنع بنفسها غالبيتها . أما الباقى فتمنحه لساحة الحقيقة إدارة الصحة العامة التي دائما أولاها الفراعنة أنفسهم أهمية كبرى .

كانت المرأة الحكيمة تتحدث قليلا ولكنها تسمح لكلير ، يوميا ، بإحراز بعض التقدم بنقل خبرتها إليها وبإبراز إخفاقاتها أكثر من نجاحاتها حتى تستخلص منها دروسا للمستقبل.

كان نيفر ، منذ أن تم قبوله في دار الذهب، يعمل بلا توقف في المهمة المطلوبة منه. أما صمته فقد زاد عن المعتاد. كانت كلير تدرك كل خلجة من خلجات نفسه، وتكتفى بنظرة ذات مغزى حتى تفهمه أن قواها تتضافر مع قواه.

مضى اليوم منهكا . لم يكن هناك أمراض خطيرة لعلاجها ، ولكن كان هناك سلسلة لا تنتهى من الهموم الصغيرة وزيارات لمرضى أكثر من المعتاد . كانت كلير تتلهف للعودة إلى دارها والاستغراق في النوم .

قالت لها المرأة الحكيمة في لهجة آمرة:

\_ تعالى معى .

حشدت كلير أقصى طاقاتها لتتبع مرشدتها التي خرجت من القرية، واتخذت طريقها نحو القمة وقتما كانت الشمس توشك على الغروب . كانت ساعة خروج الثعابين والعقارب من مخابئها، إلا أن المرأتين لم تكونا تخشيان شيئا.

في كل مرة ، كانت المرأة الحكيمة تتسلق فيها الطرق الجبلية المتعرجة ، كانت تبدو وكأنها استعادت شبابها الذي ولي.

رغم الإرهاق ، وجدت كلير صعوبة أقل من العادة في تتبعها.

شعرها الأبيض الجميل يضوى كالشمس وينشر ضياءه على سفح الجبل المؤدى إلى مصلى في حضن الصخر الذي كانت وعورته تشتد مع تقدمها.

من على هذا الصخر، كانت النظرة تمتد لتشمل أرض ساحة الحقيقة والوديان السرية حيث يبعث الفراعنة وزوجاتهم ومعابد ملايين السنين، حيث تعيش ال اكا التابعة لهم بصورة أبدية.

رفعت المرأة الحكيمة يديها إلى السماء لتصلى في مواجهة المصلى. وقالت:

- إن البشر هم دموع الله. وكل الآلهة ولدت من ابتسامته. إلا أن هؤلاء البشر وهم قطيع الله لديهم كل ما يحتاجون إليه. فالله قد خلق السماء والأرض من أجل قلوبهم، والنفثة من أجل أنوفهم . ومن أجلهم ، وهم صورته ، خلق أيضا كل أنواع الطعام . إلا أنهم ثاروا عليه وفضلوا الفوضى على التناغم . وعندما يقرض الجنس البشرى ، سيكف الضجيج ويعود للأرض هدوؤها . وأنت ، يا إلهته ، سوف تخلقين من جديد جمال البدء .

خرج من المصلى ثعبان كوبرا ملكى ضخم ، رفع رأسه بإباء. كانت عيناه حمراوين ، تبدوان وكأن الشرر يتطاير منهما.

قالت المرأة الحكيمة لكلير:

- قَدُّسى «مرسجر» المحبة للصمت، إلهة القمة وحامية ساحة الحقيقة . عند عودتى للغرب ، اتخذى منها مرشدك ونظرتك .

# الفصل الواحد والسبعون

كان على نيفر الصامت أن يعبر عما رآه في دار الذهب. لقد عاش أدق أسرار طقوس ساحة الحقيقة واكتشف الأسرار الحفية الرئيسية التي كلف بنقلها إلى الآخرين. ولكن، هل كان حقّا جديرًا بذلك؟

ولمعرفة ذلك، طالبته الجماعة بعمل يقدمه إثباتًا، ليس لقدراته فحسب ولكن لمقدار حساسيته أيضا. لم يتم إعطاؤه توصية واحدة ولا فرض عليه معيار واحد. فعلى نيفر أن يقوم ببيان محصلة السنوات التي أمضاها في القرية، أن يستخلص منها الدروس العظيمة المستفادة وأن يشكل الشيء الذي من شأنه أن يحظى بموافقة رؤساء المجموعات وغيرهم من الخبراء رفيعي الشأن.

ووفقا لعاداته ، استغرق الصامت وقتًا طويلا في التفكير. كانت مشروعات كثيرة تتخبط في رأسه. ولكن قلبه كان قد اختار. فبعد أخذه برأى كلير التي أيدته في مسعاه، ذهب وقدم نفسه لنيب المنجز، الذي اصطحبه ، مساء اليوم نفسه، إلى معبد حتحور الذي قام ببنائه الفرعون سيتي أبو رمسيس.

صعد نيفر درجات السلم المؤدى إلى بوابة المدخل، واجتاز المدخل وعبر فناءً مكشوفًا ثم سلك طريقا مبلطا يفضى إلى فناء آخر، وهناتم تطهيره. ثم اختلى بنفسه أمام مائدة القرابين.

وبعد ذلك، سمح له بدخول قاعة مغلقة، أرضيتها مبلطة وسطحها يرتكز على عمودين. وبطول الجدران تم وضع دكك حجرية يجلس عليها القضاة. وفي نهاية القاعة، باب يحيط به نُصبُ تذكارية تصور الفرعون في مواجهة حتحور، ويؤدى إلى المقبرة التي كانت الألهة تشع فيها في هدوء.

كان نيفر يعلم أن هذه المحكمة لن تكون متسامحة، ولذا خشى حكمها. لو أخطأ، فهذا معناه قضاؤه على جميع الجهود المبذولة منذ قبوله.

وسأل رئيس فريق اليسار:

\_ماذا علمتك الآلهة ؟

ـ لقد حاولت إدراك إشعاع رع، وخلق بتاح، وحب حتحور.

توجه إليه رئيس فريق اليمين بسؤاله قائلا:

ما الصفات الواجب توافرها لإتمام عمل فني على خير وجه؟

\_إدراك الحياة بكل أشكالها، سعة القلب وتجانس الكائن والقدرة على التحكم والتجسيد. إلا أن جميع هذه الصفات تصبح عديمة المعنى لولم تخلص إلى التمام والسلام. وما من حرفى واحد بلغ منتهى الفن.

\_أرنا عملك .

أزاح نيفر الصامت الحجاب عن تمثال صغير من الخشب المذهب . كان طوله لا يتجاوز ذراعًا واحدًا (\* ويمثل الإلهة ماآت وقد اتخذت وضع الجلوس وهي بمسكة برمز الحياة.

荣 柒 华

لم يكن أونيش ابن آوى قد انتحل اسمه. فوجهه الطويل والدقيق كان يثير في الخيال صورة الحيوان الذي يرعاه. وهذا الرسام يتنقل بخفة وسرعة القناص الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تخليص الصحراء من جثثها.

كان أونيش، المنعزل بنفسه، الدائم الترصد، ذو النظرة الفاحصة، يبدو حاملا في داخله عنفا بصعب السيطرة عليه.

كان بانيب لا يحبه البتة ولا ينتظر شيئا طيبا منه. لذا، عندما وجده يوما واقفا ويداه متكتفتان أمام الباب المغلق لورشة الخط، أعد نفسه لنزاع لا مفر منه.

\_إنك تعترض طريقي يا أونيش؟

\_وهل تتصور أنني قادر على ذلك ؟

\_أنا واحد من مجموعتك الآن! عليك السماح لي بالدخول.

\_ألا ترغب في معرفة المزيد عن أسرار المهنة؟

نظر بانيب مليا إلى أونيش ابن آوى بعين كلها اهتمام وريبة

(\*) ۵۲ ( ۰ متر .

479

\_البعض يتعلم المهنة في الورش، أما أنا فأفضل أماكن أكثر خطورة. اتبعني إذا ما كانت لديك الشجاعة.

لم يتردد المتأجج . كان أونيش يتنقل بسرعة مذهلة، دون أن يعدو . اخترق المنطقة الصحراوية ودخل إلى حقل قمح ثم في أجمة بوص تحف بإحدى القنوات .

وأمره قائلا :

ـ انبطح .

أزعج البعوض بانيب، فتضمخ بالطمى. وقد رأى وهو ممدد، عن يمين الرسام، تعبان بحر يمضى .

قال أونيش:

ـ انظر جيدا .

وهنا نظر بانيب بإعجاب إلى طائر أبي منجل وهو يتحرك برشاقة مَنْ يرقص رقصة محددة الإيقاع.

\_ما الذي تلحظة؟

ـ انتظام خطواته . . . فخطواته متماثلة دائما.

إن خطوة أبى منجل تساوى «ذراعا»، فهو الذى يجسد «توت» وهو يكشف لنا عن هذا المقياس الرئيسى المسجل في ساعد الإله. إن «مه» وهو اسم الذراع هو مرادف لكلمات ذات مغزى مثل «يفكر» «يتأمل» «ينهى» ويكون كاملا وممتلئا، حيث إن معرفة الذراع سوف تتبح لك إدراك قاعدة الكون. والآن العودة للورشة.

بالنسبة للمتأجج ، سوف يظل اكتشاف الذراع الذى كان الإله «توت» يستخدمه لقياس الأرض لحظة لا تنسى . فلقد استوعب سريعا انقسامه إلى سبعة أشبار وإلى ثمانية وعشرين أصبعا ؛ وعندما تلقى من رئيس العمل ذراعا صغيرة سهلة الطى وقام باستخدامها لاحقا في عمله ، اجتاحه الشعور بأنه بات يمتلك كنزا لايقدر بثمن .

إذن ، فأحد أهم أسرار العمل يكمن في جسم أبي منجل الذي شاهده الشاب الضخم كثيرا دون أن يراه. وفهم أن الآلهة تعبر عن نفسها، بلا هوادة ، عبر الطبيعة ، وأنه يستلزم أن نفتح أكثر عيوننا ونرهف أسماعنا حتى ندرك رسالتها.

كان موقف الرسامين قد تبدل. فجاو الدقيق أصبح يعلم ببرود أقل ، وباي الخبز

الطيب يوجه طواعية يد زميله الجديد، وأونيش ابن آوى يؤكد على لعبة الألوان. وبتوجيه من هؤلاء الحرفيين الثلاثة المحنكين، كان بانيب يستوعب بسهولة القواعد الفنية التي لو تركت لطبيعته الفائرة للفظها عن طيب خاطر.

في مساء كل يوم، كان ينظف الورشة دون تلقى أى أمر بهذا المعنى. وقبل العودة إلى داره، يرسم فوق قطعة كلسية مركبات وكلابا أو رجلا يسير، ثم يكسر محاولاته إلى ألف قطعة . وذات يوم، تولد لدى بانيب الاقتناع بأن يده قادرة على رسم صور لوجوه دون أدنى تعديل.

ومع حلول الظلام ، خرج من الورشة ليصطدم بالرئيس سوبيك.

\_لقد أصبحت محترفا بحق يا بانيب.

\_هل هذا لا يعجبك؟

ـ أنت لازلت على عدوانيتك هذه ، يا بني . وهذا سوف يسبب لك أضراراً .

ما الذي يريده رئيس الأمن منى ؟

واجه بانيب النوبي . كانت المواجهة تبدو حتمية .

أقررجل الشرطة قائلا:

ـ نحن الاثنان، لا يحب أحدنا الآخر كثيرا ولكني متيقن بأنك لست كاذبا.

\_إذا ما اتهمتني بالكذب ، فسوف تندم.

\_إذن ، فأنت تؤكد براءتك .

\_بالطبع ، نعم !

لقد شككت فيك ولكنى أميل إلى تصديقك .

\_جرؤت على الشك في، أنا . . . سوف أحطم رأسك يا سوبيك .

\_ويتم اعتقالك والحكم عليك . . . استمر بالأحرى في العمل الدءوب .

« ليس هو» ، ترددت تلك العبارة في ذهن سوبيك وهو يبتعد .

كان رئيس الأمن غير نادم على محاولته . فلقد وضح له الأمر بالنسبة «لبانيب» وأعادته إلى خيط آخر كان قد حاول نسيانه : آبرى المدير الرئيسي للبر الغربي .

إذا ما حاول النوبي التقدم في هذا الاتجاه ، فهو يخاطر بالقضاء على مستقبله الوظيفي . إلا أن ضميره كان يمنعه من التصرف بجبن .

\* \* \*

ظل نيفر وكلير متعانقين فوق سطح منزلهما حتى أصبحت حرارة الشمس لا تحتمل . وبعد أن مارسا الحب، ظل كلٌ منهما نائما بين أحضان الآخر ، يحلمان بتلك الليلة التي لا تنسى حينما أخطر فيها الصامت ، على لسان رئيس العمل نفسه ، أن تمثال «ماآت» الصغير الذي صنعه ، قد اعترف به على أنه «مضبوط الصوت» من جانب محكمة ساحة الحقيقة . ولأنه على درجة عالية من إتقان التنفيذ، فسوف يدخل إلى كنز المعبد.

من الآن فصاعدا سيكرس نيفر نفسه ، بوصفه أحد كبار المثالين في دار الذهب ، لتشكيل التماثيل المستخدمة كمهد للقوى الخلاقة المنتشرة في الكون . وهو ، عندما يبث الحياة في الحجر ، ويطبق التعاليم التي تلقاها سيسهم بذلك في نشر الضوء الخفي الذي تعجز أي مادة من مواد البناء عن إيقافه . سوف يبدأ بنحت تمثال للكاتب راموسي وهو متخذ وضع الجلوس ليكون بمثابة نموذج للتلاميذ الذين سيتعلمون الهيروغليفية .

كانت المرأة الحكيمة جالسة أمام منزلها تحت أشعة الشمس. وقد أثار هذا الوضع غير المألوف قلق كلير إذ خشيت أن تكون مريضة. إلا أن المرأة الحكيمة تحدثت إليها بصوت هادئ.

\_ لن أعالج أحدًا اليوم. هل أنت مستعدة لأن تحلى محلى؟

\_سوف أبذل قصارى جهدى . هل تعانين من شيء؟

ـ على قضاء اليوم كله في المعبد في محاولة لتهدئة «سخمت» الإلهة اللبؤة الصارمة.

\_أهناك خطر يتهدد القرية ؟

ـ نعم يا كلير ، خطر شديد.

\* \* \*

### الفصل الثاني والسبعون

كان نيفر مضطربا.

- «خطر شديد» . . . ألم تقل المرأة الحكيمة شيئا آخر؟

أجابته كلير قائلة:

- لا ، لقد ذهبت إلى المعبد .

- ليس من عادة المرأة الحكيمة التحدث باستخفاف. طالما تحدثت عن الإلهة اللبؤة المرعبة، فهذا يعنى أن التهديد من أخطر ما يمكن.

- فيم تفكر؟

ـ لا أتصور شيئا ، حقيقة لا أتصور إطلاقًا. القرية واقعة تحت حماية رمسيس الأكبر . ولن يجرؤ أحد على الاعتراض على سلطاته .

لم يكن لكلير احتمال جدى تطرحه ، إلا أنها قد أقرت بأن المرأة الحكيمة عرافة أصيلة ولا ينبغى الاستخفاف بنبوءتها . ولكن ، كيف يمكن محاربة خطر نجهل طبيعته؟

دق «كارو» الفظ على الباب.

-رئيس الجماعة يود مقابلة نيفر . الأمر عاجل جدا.

كان الكثير من أعضاء جماعة اليمين مجتمعين أمام دار «نيب» المنجز . ودخل الصامت وقتما كانت المرأة الحكيمة تخرج من غرفة رئيس العمل .

أفصيحت قائلة:

ـ هذه لحظاته الأخيرة . عَجِّل .

الحقيقة التي كان فريق اليمين يخفيها ، أصبحت واضحة أمامها : كان نيب المنجز ٢٧٣

رجلا مسنا، وفجأة أنهكته شيخوخته . كانت قوة بنيانه تبدو لا تقهر ؛ إلا أن دفاعاته قد انهارت فجأة حتى إنه قد بات يصعب تقريبا التعرف عليه .

كان رئيس العمل جالسا على مقعد مريح تأخذ أرجله شكل أقدام الأسد ، يرتدى رداء احتفالات يبرز مكانته ، تنفسه قصير ونظرته منهكة . وقال لنيفر :

\_ لقد مرت سنوات عمرى وأنا أنعم براحة القلب. لم أعمل ضد قاعدة جماعتنا ولم أرتكب انحرافا واحدا. لقد أصبحت مثالا كاملا، تنعم بتقدير الجميع ولكن يلزمك تعلم القيادة . ابحث عن كل فرصة تجعل منك شخصا فعالا ليصبح أسلوبك في الحكم لاغبار عليه . وليحترمك الجميع وفقا لقدراتك ولهدوء لغتك . لا تدع شخصا حقيرا يصدر أوامر أو يوزع التعليمات، فإنه سيبدد العمل ويشيع الاضطراب. وتذكر جيدا أن العظيم عظيم إذا كان عظماؤه عظماء، والموقر هو من يحيط به أشخاص نبلاء بأفكارهم . إن مهمتك لن تكون سهلة ولكني أموت وأنا هادئ البال ، فأنا أعرف أن كتفيك لن يثقل عليهما أي حمل !

أطرق نيب المنجز رأسه بهدوء كما لو كان يوجه التحية لخلفه.

# قال نيفر لكنهير:

ـ أنا أرفض . لقد كان نيب المنجز بالنسبة لى معلما وقدوة . لذا، أرفض أن أخلفه. إن هدفى الأول يتمثل فى خدمة الجماعة وفريق اليمين وليس فى قيادتها . إن الثقة التى أولاها لى نيب المنجز تمس أوتار قلبى، ولكنه قد بالغ فى تقدير إمكاناتى .

#### أجاب كاتب المقبرة قائلا:

ـ ليس من شأنك الحكم على نفسك . إن «نيب» المنجز، قد تسلح بخبرته ووضوح رؤيتة ، لم يقم إلا بالتصديق على القرار الذى اتخذه راموسى . إن كاتب «ماآت» هو الذى اعترف بك رئيسا مقبلا لجماعة اليمين ورئيسا للعمل بالجماعة . لقد نقلت ساحة الحقيقة علمها إليك ورأيت النور في دار الذهب . إذا كنت ترغب في الالتزام بالكلمة التي أعطيت وإحترام «ماآت» ، فعليك أداء المهمة الموكلة إليك .

كان نيفر يبحث عن حجج يقنع بها كنهير بتقبيل وجهة نظره. ولكن كيف الاعتراض على راموسى الذى رفع إلى مرتبة «سلف ذى عقلية مستنيرة وفعالة» ؟ ورغم ذلك ، كان لايزال هناك مخرج أخير.

ـ ألا يتعين الموافقة على تعييني بالإجماع من جانب أعضاء فريق اليمين؟

ـ هذا أمر لا غنى عنه، في الواقع. فلن يتمكن شخص من تولى الإدارة ما لم يكن محبوبا ومعترفا به من قلب من يحكمهم. سوف يتم استشارتهم اعتبارا من اليوم.

كان بانيب المتأجج يمقت المراسم الجنائزية. ففيروز سوف ترفض ممارسة الحب، وأوابت الطاهرة ستقضى ساعات طويلة فى المعبد برفقة كاهنات حتحور، وسوف يتوقف العمل وتغلق الورش. ولما كان الأمر يتعلق بوفاة رئيس الفريق. فسوف تكون الجنازة مهيبة وفترة الحداد لانهاية لها! وسوف يروح عن نفسه برسم رسوم كاريكاتورية لمختلف الأشخاص للاستمرار فى تمرين تلك اليد التى بدأت فى استيعاب الخط والنسب.

ظل نيب المنجز يمثل للمتأجج رجلا غامضا وبعيدا، لم يقم معه إلا قليلا من الاتصالات. لذا ، فهو لن يفيض في نحيب منافق. إلا أنه قد كن احتراما حقيقيا لرئيس العمل المتوفى الذي فتح له باب جماعة الرسامين بعد أن أرهقه باختبارات مضنية.

كان بانيب يقضم إحدى الأسماك المجففة عندما دخل عنده نيفر وقد استحوذ عليه اضطراب واضح.

- \_اجلس واشرب . أنت في حاجة إلى ذلك .
- \_ إنى أعُدُّك صديقا لي يا بانيب وآمل أن يكون هذا الشعور متبادلا.
  - \_قل لي من يسبب لك الضيق ، وأنا أسوى في الحال هذا الأمر.
    - \_لقد سبق وأنقذت حياتي، هل توافق على إعادة الكرة؟
      - ـ باسم كل شياطين الصحراء! ما الذي يحدث لك؟
        - جلس نيفر على حصيرة.

\_راموسى كاتب ماآت ونيب المنجز رئيس العمل وكنهير كاتب المقبرة، جميعهم اختاروني رئيسا جديدا للفريق.

أضاءت وجه بانيب ابتسامة عريضة.

\_ لقد كان ذلك أمرا واجب الحدوث ولن يفاجئ أحدا! ياله من خبر رائع. . لاحظ أنه مع تشددك الفطرى وميلك إلى العمل المتقن، لن تستمتع كل يوم. ولكن ، إذا ما أمعنت التفكير ، فسوف تدرك أننا لسنا هنا لهذا الغرض . انهض لأقبلك!

\_ يجب أن تصوت ضدى يا بانيب.

\_ ما الذي تقوله ؟!

ـ لا أتمنى أداء هذه المهمة . وآخر مرحلة يتعين على اجتيازها هي الاعتراف الجماعي بي من أعضاء الفريق. فإذا كنت صديقا بحق. . .

- وإنى أوافق على تعينيك عشر مرات بدلا من مرة واحدة! وإذا ما ارتكب واحد منا خطأ الاعتراض على ذلك، فسوف يكون لنا حديث موجز ولكنه مكثف. لقد ولدت لتعيش في ساحة الحقيقة. لقد وهبتك كل شيء ياصامت، واليوم سوف تثبت بإدارتك امتنانك لها.

كررت كلير حديث بانيب ولكن بكلمات مختلفة.

وصدقت على قرارات راموسى ونيب المنجز وكنهير . وأضافت عليه أن كاتب ماآت المتوفى قد استشار المرأة الحكيمة والتي كانت رؤيتها تتفق مع رؤيته .

لم يجد نيفر أى راحة حتى عند زوجته. كان يأمل فى أن يصدر أكبر أعضاء فريق اليمين سنا آراء مخالفة، وأن ينتقدوا افتقاده الخبرة أو طابعه، وأن يثيروا جدلا يرغم كنهير على اقتراح اسم آخر.

ولكن ، لم يعترض شخص واحد على اختيار نيفر الصامت خليفة لنيب المنجز ، وعلى العكس من ذلك ، عم الجميع الغبطة . لقد اجتاز رئيس الفريق الجديد كل مراتب التدرج الوظيفى دون أن يتملكه الغرور أو يظهر ميلا للتسلط علاوة على امتلاكه لجميع الخصال الضرورية لإنجازه لعمله .

في أقل من ساعة ، سيحين وقت الاحتفال بالترشيح الذي لم يعد لـ «نيفر» فرصة واحدة للإفلات منه ، إلا إذا آثر الفرار ورحل نهائيا عن القرية .

وضعت كلير رأسها برفق على كتف زوجها:

- أحيانا تجول بخاطرنا أفكار مجنونة، ولكنها ليست إلا سرابًا. بعض القتال يكون سُدى، فلا ينبغى تبديد الطاقة فيه. خض المعركة التي يتحتم عليك خوضها، معركة الخفاظ على كنوزنا وتوريثها.

\_كنت أريد فقط العيش معك في سلام في هذه القرية.

\_لقد سمعت النداء يوما واستجبت له . هل اعتقدت أنه أبدا لن يتكرر ؟ أنت لم تعد مدعوا فقط لتحقيق ذاتك ولكن لأداء مهمة في خدمة الآخرين وروح الجماعة . هذا هو الواقع ولا يجب أن يكون مخالفا لذلك .

فى أعقاب فترة الحداد ، التى شهدت تأييدا أرضيا وسماويا، لنيب المنجز ، رقى نيفر الصامت لمرتبة رئيس فريق اليمين لساحة الحقيقة وذلك فى حضن المعبد المكرس للإلهتين ماآت وحتحور.

فى السادسة والثلاثين من عمره، أصبح لزاما عليه القيام بهمة خلافة أسلافه من رؤساء العمل الذين أقاموا دور الأبدية الخاصة لكبار الفراعنة فى وادى الملوك وصمموا آثارا أخرى عديدة تولدت عنهم بفضل المواهب الكثيرة للجماعة.

قوبل نيفر الصامت عند ظهوره على عتبة المعبد بعاصفة من التهليل من جانب كافة سكان القرية مجتمعين.

أدرك ، وقد بلغ به التأثر حد ذرف الدموع ، حجم مسئولياته وأسف لوقت التعلم الجميلة حيث كان بإمكانه دائما طلب مساعدة حرفى أكفأ منه . من الآن فصاعدا ، هو الذي ستطلب منه المشورة ، وهو من سيقع عليه عبء إصدار الأوامر مع تجنب الأخطاء الجسيمة .

سلم كنهير ، كاتب المقبرة ، إلى نيفر ، الذراع المصنوع من الذهب والذى كان يتناقله رؤساء الفريق وكل من تقسيماته الثمانية والعشرين تحمل اسم أحد الآلهة واسم المقاطعة التي يحميها والعبارة الهيروغليفية القائلة: «ذراع نافع حتى تصبح كائنا من نور، قويا، صوتك مضبوط ، تحمل سعة الحياة والاستقرار».

كان ذراع رئيس العمل ، وهو المطابق لقول «رع» أى الضوء الخلاق ، تجسد ناموس الكون الذي عليه التطابق معه .

كانت كلير هي أول مَنْ قَبَّلَ رئيس الفريق الجديد، الذي احتضنها طويلا بين ذراعيه.

# الفصل الثالث والسبعون

عندما وصل حرفي ساحة الحقيقة إلى مخزن «تران بل»، بدت له الحياة غيل إلى الهناء. لقد تلقى في القرية تعليما استثنائيا واكتسب معرفة من شأنها أن تتيح له ، اليوم ، بيع موهبته لمن يدفع أكثر.

منذ أن بدأ اتصاله بالتاجر وهو يحقق حلمه الخفى: الثراء . وكان من حقه استخدام وقت فراغه كما يحلو له .

في أثناء فترة الحداد التي أعقبت وفاة نيب المنجز ، كان الحرفي قد مكث في القرية وكتب رسالة لتران بل يحدد له فيها موعدا . وكان على هذا الأخير أن ينتظر بفارغ الصبر طرفا جديدة فاخرة مخصصة لمجموعة من العملاء من ذوى الخبرة ممن يجزلون العطاء .

قال الحرفي للموظف:

ـ لقد جئت لمقابلة رئيسك.

إنه في مكتبه.

اخترق الحرفي المخزن لبلوغ الحجرة المنعزلة الهادئة التي يحفظ فيها تران بل سجلاته. دفع الباب، ففوجئ برؤية امرأة ذات شعر مستعار أسود وكثيف. جعلت عينيها تبدوان بشكل مبالغ فيه.

ـ آسف . لقد أخطأت.

.. أنت في المكان الصحيح . قالت سيركيتا ، أنا أعرف من أنت ولماذا جئت إلى هنا . أغلق الباب ودعنا نتحدث .

ـ أنا لا أعرفك . . . أنا . . .

\_إن أسلوب تعاونك مع تران بل ليس جديرا بالاحترام، فهو يجعلك شريكه في الاحتيال وتستحق العقاب الشديد، قد يقترن بإستبعاد نهائي من ساحة الحقيقة.

بهت الحرفي:

ـ أنت تعرفين أن . . .

ـ أنا لا أجهل تفصيلا واحدا . إما طاعتي وإما نهاية حياتك الحرفية.

قبع الرجل في أحد زوايا الخلوة . وصفقت سيركيتا الباب.

ماذا . . . ماذا تريدين ؟

\_أوافق على كتمان سرك الخاص بالتهريب والذى يمكنك الاستمرار فيه على مهل ولكن بشرط واحد: أريد معرفة كل ما يدور في القرية ،

\_مستحيل ، أنا ملتزم بكتمان السر .

\_إذن ، بئس الأمر بالنسبة لك . فاعتبارا من الغد ، سوف أشى بك عند الوزير -

\_ لا تفعلي ذلك ، أتوسل إليك !

\_إذا كنت تريد تجنب المضايقات الشديدة ، فليس أمامك إلا حل واحدا: أن تتكلم.

كان الانصياع لهذه المرأة الشريرة يعنى خيانة قانون الجماعة ونقض العهد وفقدان نفسه.

سأل الحرفي:

\_من أنت ؟

ابتسمت سيركيتا ابتسامة متوحشة.

- ليس عليك طرح الأسئلة ، ولكنى سوف أجيبك على الرغم من ذلك لأثبت لك أنه ليس من حقك الاختيار . . . أنا زوجة رجل مهم لا يتوقف نفوذه عن التعاظم وسوف يعرف كيف يكافئ من ساعدوه في أثناء فترة ترقيته .

لم يكن هذا التوضيح أمرا يستهان به من جانب الحرفي.

كان يجب اختياره رئيسا للمجموعة وليس نيفر. فبخدمة رئيس له سلطات واسعة، يمكنه الحصول على الثراء والمركز الذي طمع فيه.

\_أتمنحني وقتا للتفكير ؟

\_أطالبك بالردهنا وفورا.

كان الحرفي قد خدم ماآت وساحة الحقيقة والجماعة في مقابل أرباح هزيلة . . أليست هذه فرصة سانحة لأن يخدم أخيرا قضيته هو بعزفه على كل الأوتار ؟

\* \* \*

كان القائد ميهى يشد الأقواس في حديقة مزرعته الفاخرة. وينشب سهما تلو الأخر في جذع إحدى أشجار النخيل دون التمكن من تهدئة عصبيته.

لماذا تتأخر زوجته ؟ ربما لم يذهب الحرفي للموعد الذي كان قد حدده في تران بل . . . وأسوأ من ذلك ، سيركيتا قد أخفقت ولا تجرؤ على المثول أمام زوجها خشية أن يقوم بضربها.

جذب ميهي سهما جديدا ، وأخفق في إصابة هدفه. فاستشاط غيظا، ووطأ القوس بقدميه.

همس صوت معسول:

ـ لم يكن جديرا بك . سوف يسنح لك الأفضل.

ـ سيركيتا! ما الأخبار؟

ركعت على ركبتها لضم ساقى زوجها.

ـ نجاح تام .

ـ هل يوافق على التعاون؟

\_لقد حالفنا الحظ كثيرا: إنه رجل مشمئز ونهم وماكر ومنافق. كان لا يمكننا الكشف عن حليف أفضل. هل أنت راض عني؟

رفع ميهي سيركيتا بقسوة ونزع عنها شعرها المستعار ووضع يداه على وجنتيها.

\_حان وقتنا الآن يا عصفورتي . سوف نحقق انتصارات عظيمة! كم عدد الحرفيين في هذه القرية اللعينة ؟

ـ بضعة وثلاثون . إن ظروف القبول متشددة للغاية وعليهم الالتزام بقانون ماآت.

ذكرت سيركيتا أبرز المظاهر التي كشف عنها الحرفي النقاب.

أعرب ميهي عن رأيه قائلا:

\_بلا أهمية . . مبادئ أخلاقية عتيقة ، لن تصبح سارية عما قريب . من رئيس الجماعة؟

\_ الرئيس الأعلى هو الفرعون الذي يسهر على رخاء القرية ولا يسمح بأي اعتداء ضدها .

\_أعرف . . أعرف . . . ولكن رمسيس لا يعيش في القرية ؟!

ـ ثلاثة أشخاص يتقاسمون السلطة : كاتب المقبرة ، رئيس فريق اليمين ، ورئيس فريق اليسار . والحرفيون يُشبّهون الجماعة بالقارب، ومن هنا انقسامهم إلى يمين ويسار .

كنهير ، كاتب المقبرة ، هو ممثل السلطة المركزية ومدير القرية ، وهو يحظى بمحبة أقل كثيرا من سابقه راموسي بسبب طابعه الصعب والشرس .

\_ماعمره؟

\_اثنان وستون عاما.

\_إذن ، كنهير هذا في نهاية حياته العملية . لن يمر إلا وقت قصير حتى يموت أو يتم إحلاله بآخر . هل هو قابل للإفساد؟

\_وفقا لقول مخبرنا ، هذا محتمل . ولكن من غير المؤكد أن يكون كنهير على علم بكل أسرار ساحة الحقيقة .

ـ رئيسا الفريقين ، هما ، يعرفانه بالتأكيد!

\_نعم ، فلقد تم قبولهما في دار الذهب.

كانت إثارة ميهى تتزايد بلا توقف.

\_ما الذي يحدث فيها ؟

\_مخبرنا يجهل هذا الأمر.

لقد كذب عليك!

ـ لا أعتقد . قالت سيركيتا ذلك وهي تبتعد اتقاء للصفعة التي كانت تخشاها . إن الأقدمية وحدها لا تكفي للقبول فيها، وهو لم يجد بعد الأسلوب الذي يمكنه من كسر باب هذا المكان الغامض . ولكن لماذا اليأس ؟

\_ ما الذي كشف عنه بخصوص رئيسي الفريقين؟

- كاها ، رئيس فريق اليسار رجل مسن ، متقشف للغاية ومتخصص فى حفر الصخور ونحت الحجارة . هو لا يغادر أبدا أرض ساحة الحقيقة ويبدو فى منجى . أما نيب المنجز رئيس فريق اليمين فقد توفى أخيرا وحل محله نيفر الصامت ، رجل شاب وعديم الخبرة .

- ــ لماذا وقع عليه الاختيار؟
- ـ اختاره الكاتب راموسي، ولم يعترض مسئولو الجماعة على قراره.
  - ـ نزعة رجل مسن . . . وكيف يرى مخبرنا نيفر هذا ؟
- مثّال طيب ، حرفى مأخوذ بالروحية ، شديد التعلق بساحة الحقيقة حيث تلقى تعليمه ، وإن كان سيلاقى فيها أكبر المشكلات لإتمام مهمته . فلن يعرف كيف يديرها أو كيف يصدر الأوامر . ومما لا شك فيه أنه سيتم تخفيض مرتبه .
- \_إن خيبة الأمل قد تجعل منه فردا هشا ، تواجهه رغبة الانتقام . . . هل حصلت على قائمة محددة بأسماء الحرفين؟

#### ـ ها هي ذي .

أبرزت سيركيتا بفخر قطعة من ورق البردى . لقد أصبحت هي وزوجها يمتلكان الآن سرا من أسرار الدولة .

قرأ القائد الوثيقة، ولم يتوقف إلا عند اسم واحد، حيث كان يجهل الأسماء الأخرى.

- \_بانيب المتأجج . . .
- \_ يعتقد مخبرنا أنه لن يندمج أبدا في المجموعة، وسيتم استبعاده لعدم الانضباط.
- ــ هذا أيضًا ، سوف يقع بين أيدينا ! بفضلك يا سيركيتا نتقدم بخطي عملاقة . وهذه ليست إلا مهمتك الأولى .

ترنمت زوجة ميهي . كان نهمها ورغبتها في الإيذاء قد طردا سأمها من الحياة .

\* \* \*

# الفصل الرابع والسبعون

رغم اقتراب نهاية فصل الجفاف وبداية الفيضان، كانت الحرارة أقل من المعتاد، والسماء ظلت متقلبة منذ أكثر من أسبوع. قطعت المرأة الحكيمة استشاراتها، تاركة لكلير مهمة أن تحل محلها.

كان نيفر، الرئيس الجديد للفريق قد منح، بالاتفاق مع كاتب المقبرة، عدة أيام من الراحة للحرفيين الذين احتفلوا بتعينيه بسعادة غامرة. كانت فترة الاحتفالات على وشك الانتهاء والصامت يستعد للبدء في برنامج ترميم أقدم مقابر القرية عندما جاءه، بعد الفجر مباشرة، نخت القوى لتحذيره.

ـ رسول من الوزير بالباب، وهو يريد رؤية أحد المستولين على وجه السرعة .

كان كنهير لا يزال نائما، وكاها رئيس جماعة اليسار مريض لشعوره بالقلق. أسرع «نيفر» الخطى. فتح له «نخت» الباب حيث كان يوجد الرسول من خلفه وقد احتجزه الحارس.

\_هل أنت رئيس عمل؟

- أنا رئيس فريق اليمين.

- ها هى ذى الرسالة التى ستذيعها على سكان القرية: لقد طار الصقر إلى السماء وارتفع آخر بدلا منه على عرش النور الإلهى .

قفز الرجل فوق ظهر حصانه وانطلق راكضا.

كان نيفر شاحب الوجه وعلى وشك الإصابة بوعكة.

سأله «نخت» القوى:

\_ما الذي يحدث ؟

- أيقظ سكان القرية من أصغرهم إلى أكبرهم. ولنساعد المرضى على النهوض والسير، وليحتشد الجميع في ساحة المعبد.

ذهب نيفر لإحضار زوجته التي كانت على أهبة الرحيل.

- المرأة الحكيمة لم تخطئ . لقد غاب عنا حامينا منذ فترة وجيزة ونحن في خطر شديد.

ما هي إلا دقائق معدودة حتى تجمعت الطائفة الصغيرة. كان كنهير، وقد تورمت عيناه من النوم ، على استعداد لفرض عقوبات ضد من أيقظه لسبب تافه .

وبحركة واحدة ، فرض نيفر الهدوء . وقال في صوت ملؤه الشجن:

\_ في نهاية سبع وستين عاما من الحكم ، رحل رمسيس الأكبر عن هذه الأرض ليلحق بالشمس التي منها انبثق.

ظل سكان القرية في ذهول.

لا، إن رمسيس الأكبر لا يمكنه أن يختفى. لقد عاش طويلا جدا حتى إن الموت قد نسيه وبات محظورا عليه استرجاعه بسبب التأثر الذى سيصيب شعبا بأكمله والذى بدونه سيشعر بأنه تخلى عنه وضائع.

أنحى كنهير نيفر جانبا.

- على مدى فترة التحنيط التي ستستمر سبعين يوما ، سوف تعمل، أنت والرسامون ، في دار الأبدية الخاصة برمسيس لتنفيذ الأعمال الكبرى ، وفقا لوصية الملك المسجلة في ورقة البردى المختومة التي سوف أعهد بها إليك، ولن يكون لأحد غيرك الحق في قراءتها.

\_ لماذا لا يرافقني زميلي كاها؟

\_ حالته الصحية لا تسمح له بذلك . وعليك إنجاز مهامه علاوة على مهامك أنت . أنت رئيس عمل الجماعة يا نيفر ، وطالما تعرف سر دار الذهب فبوسعك تحويل مقبرة إلى دار بعث .

كيف كان للصامت أن يتخيل أنه سوف تقع على عاتقه أضخم مسئولية يمكن لحرفى أن يتحملها؟ كان قلق مخيف يقبض قلبه ويخنقه، فعليه هو، وعليه فقط، وضع الحجر الأخير في المبنى المخصص لتخليد رمسيس الأكبر.

اجتمع غالبية كبار موظفي طيبة عند ميهي الذي كان قد دعاهم لوجبة طعام خفيفة انتظارا لآخر الأخبار الرسمية القادمة من العاصمة «بي-رمسيس».

أخيرا، ظهر القائد. أعلن قائلا:

\_فرعوننا الجديد هو الميرينتاح، ، احبيب الله بتاح.

لقد صعد على عرش الأحياء وتم الاعتراف به بالهتاف ربا للأرضين. وسوف يحتفل بالقداس ككاهن في أثناء المراسم الجنائزية لرمسيس والتي سيتولى في ختامها السلطة العليا.

هلل آبری قائلا:

\_يعيش فرعوننا الجديد .

وما لبث الحضور أن ردد من بعده هذا التهليل.

فكر القائد أنه «مادام ميرينتاح يبلغ من العمر خمسة وستين عاما، فسوف يكون حكمه قصيرا».

كان ميهى قد جمع الحد الأقصى من المعلومات عن خليفة رمسيس: يقال عنه إنه متسلط ومتشدد، صعب العريكة ، متعنت بشأن المبادئ الروحية التى قامت عليها مصر، كاره لكل تجديد ، يميل إلى الوحدة ، ولا يلقى بالا إلى الشماسات حاشية الملك . باختصار، كان على النقيض تماما مماكان يتمناه وزير خزانة طيبة !

كانت هذه ملامح شخصية بارزة تعيش في ظل رمسيس؛ لكن ممارسة السلطة ستغيرها حتما وتظهر بعض النقائص فيها. كان أكثر ما يثير ضيقه هو تفانيه لبتاح إله بنائي ساحة الحقيقة . . . هل سيواصل ميرينتاح نفس سياسة رمسيس تجاه تلك الساحة ؟

إذا ما صح ذلك ، فإن القتال ينبئ بشراسته . إلا أن ميهى كان يشعر بأنه أقوى من أى وقت مضى : ألا ينعم بحلفاء شديدى الفاعلية وبجاسوس عند خصمه ؟ علاوة على أن ميرينتاح ليست له شعبية رمسيس . وتدبير المكائد ضده ليست بالأمر المستحيل .

بعد أن شهدت مصر حكما طويلا وفعالا مع رمسيس الأكبر ، أصبح من المتوقع خضوعها لنوع من أنواع الإحباط ، لن يكون لميريتاح الديناميكية اللازمة لتبرئتها منه . فالقائد الجديد سيقع فريسة لهموم كبرى وسيضطر إلى درء اللكمات الموجهة إليه من كل صوب ومنحى، مما سيجعله يقضى غالبية وقته في «بي رمسيس» في الدلتا، بعيدا عن ساحة الحقيقة التي سيتركها - تدريجيا - لمصيرها.

لاذا لا يولى الفرعون ثقته لسلطات طيبة ، جاهلا أنها تخضع لميهى؟

لقد أقام رمسيس عاصمته في الشمال ، لتأمين دفاع أفضل عن مصر في مواجهة الغزاة . وكان ميهي مقتنعا بأن غزو الدولة يبدأ بطيبة وبتملك الأسرار المصونة جيدا في ساحة الحقيقة .

لم يتوقع الحرفيون ملاقاة عدو قوى وعاقد العزم ، علاوة على أنهم لم يكونوا حتى مهيئين للقتال.

كانت ساعة ميهى تقترب.

قال الفنان شد «المنقذ» وهو يكبح جماح غضبه:

ـ أنا لست واثقا من صواب هذا القرار . فالعمل بفاعلية وسرعة في دار أبدية رمسيس يحتاج إلى رسامين محنكين ؟ وهذا ليس الحال بالنسبة لبانيب .

اعترض نيفر على ذلك وقال:

ـ وفقا لتقارير معلميه ، هو على استعداد لمساعدتهم.

غمر وجه نيفر تعبير صارم لم يألفه منه الفنان.

\_ إنه دورى كرئيس طاقم يحظر على الانحياز. وما من قرار واحد من قراراتي سيكون دافعه الصداقة أو العداء.

لو كنت أرى أن بانيب غير كفء لاستبعدته من ساحة العمل. وأنا أعُد أنه ليس بيننا شخص واحد له وضع مكتسب بشكل نهائي.

ابتسم شد ابتسامة غامضة.

\_على عكس ما يعتقد البعض، يبدو أن لك مزاج رئيس. نعم الأمر بالنسبة للجماعة . وطالما أنك تأمر فأنا أطيع. وسوف يقدم لنا بانيب يد العون ".

\_عليك أنت إبلاغه بذلك . نحن راحلون إلى وادى الملوك اعتبارا من الليلة ومعنا التجهيزات اللازمة .

ـ سوف أتولى هذا الأمر . لن ينقصنا شيء.

التعد شد المنقذ عشيتة المتعاظمة.

وفجأة ، أدرك نيفر أنه لم يعد يرى الفنان بنفس عيون الأمس. وأن هذا التغير في النظرة لا يخص شد وحده، بل يشمل جميع الحرفيين . بالأمس فقط ، كان زميلا لهم ، أما اليوم ، فعليه توجيه عملهم وإثبات قدرته على حل ألوف المشكلات التي لن تلبث أن تظهر .

شاع اضطراب قلق في القرية التي عرفت لتوها أن مرينبتاح هو الفرعون الجديد. كان البعض يعتقد أنه لن يقل حزما عن رمسيس، في حين يرى البعض الآخر أنه سوف يطبق سياسة حتما مختلفة ، وفريق ثالث يتوقع نشوب أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية . إلا أن نيفر قد أعاد للقرية هدوءها بإعلانه عن عدم إدخال تغيير واحد على الجماعة ، وأنها ستقوم بإعداد على ما جرت عليه العادة - دار الأبدية الخاصة بالملك من أجل المراسم الجنائزية .

ولكن ماذا عساه أن يعرف عن الأحداث التي قد تقع في أثناء الفترة القلقة الممتدة من وفاة رمسيس الأكبر إلى وضعه في القبر وتولى الملك الجديد السلطة، فعليه إذن السيطرة على مخاوفه وحسن تأدية المهمة الرئيسية الموكلة إليه مع بث الطمأنينة في القرية نفسها .

مر نيفر قبل رحيله إلى وادى الملوك بالمرأة الحكيمة لرؤيتها. وأقر قائلاً:

ـ إن وفاة رمسيس تصيبنا باليأس، ولكني سوف أسعى للحفاظ على وحدتنا.

\_إن الخطر لم يختف ، بل العكس.

ـ سوف يحاولون الاعتداء علينا، بل وربما تدميرنا. أليس كذلك؟

\_ أنت أيضا يا نيفر ، بدأت ترى . إن الشياطين تحوم وعليك التسلح بكثير من الشجاعة ووضوح الرؤية حتى تنتصر عليها . ولا تنس أن ساحة الحقيقة لن يكتب لها البقاء إلا لو سلكت طريقا واحدا ، طريق النور .



# الفهسرس

| ٥   | تقــديم           |
|-----|-------------------|
| V   | مقدمة             |
| 11  | الفـصل الأول      |
| 10  | الفصل الثاني      |
| ۲.  | الفصل الثالث      |
| 40  | الفحل الرابع      |
| ٣.  | الفصل الخامس      |
| 40  | الفصل السادس      |
| ٤٠  | الفصل السابع      |
| ٤٥  | الفصل الثامن      |
| 0 • | الفصل التاسع      |
| ٥٤  | الفصل العاشر      |
| 09  | القصل الحادى عشر  |
| ٦٤  | الفصل الثاني عشر  |
| 79  | الفصل الثـالث عشر |
| ٧٤  | الفصل الرابع عشر  |
| V9  | الفصل الخامس عشر  |
| Α٤  | الفصل السادس عشر  |
| ٨٩  | الفصل السابع عش   |
| 98  | الفصل الشامن عشر  |
| ٩٨  | الفصل التاسع عشر  |
| 1.4 | الفصل العشرون     |

| فصل الواحد والعشرونفصل الواحد والعشرون | الذ |
|----------------------------------------|-----|
| فصل الثاني والعشرون                    | الة |
| فصل الثالث والعشرون                    | الذ |
| فصل الرابع والعشرون                    | الة |
| فصل الخامس والعشرون                    | الة |
| صل السـادس والعشـرون                   | الة |
| صل السابع والعشرون                     | الة |
| صل الثامن والعشرون                     | الة |
| صل التاسع والعشرون                     | الف |
| حصل الثلاثون                           | الة |
| صل الواحد والثلاثون                    | الة |
| <u>صل الثاني والثالثون</u>             | الف |
| صل الثـالث والثـلاثون                  |     |
| صل الرابع والشالاتون                   | الف |
| صل الخامس والثالاثون                   | الف |
| صل السادس والثلاثون                    | الف |
| صل السابع والثلاثون                    |     |
| صل الشامن والشلاثون                    | الف |
| صل التاسع والثلاثون                    |     |
| صل الأربعون                            | الف |
| صل الواحد والأربعون                    | الف |
| صل الثاني والأربعون                    |     |
| صل الثـالث والأربِعـون                 | الف |
| صل الرابع والأربعون                    |     |
| صل الخامس والأربعون٧                   |     |
| صل السادس والأربعون                    | لف  |
| صل السسابع والأربعون                   | لف  |
| صل الثامن والأربعون                    |     |

| 137         | الفصل التاسع والأربعون  |
|-------------|-------------------------|
| 707         | الفصل الخمسون           |
| 701         | الفصل الواحد والخمسون   |
| 377         | الفصل الثاني والخمسون   |
| ۲۷۰         | الفصل الثالث والخمسون   |
| 440         | الفصل الرابع والخمسون   |
| ۲۸۰         | الفصل الخامس والخمسون   |
| ۲۸۲         | الفصل السادس والخمسون   |
| 191         | القصل السابع والخمسون   |
| 797         | الفصل الثامن والخمسون   |
| ۲۰۱         | الفصل التاسع والخمسون   |
| ٣•٧         | الفصل الستون            |
| ۳۱۳         | الفصل الواحد والستون    |
| ۲۱۸         | الفصل الثاني والستون    |
| 3 77        | الفصل الثالث والستون    |
| ۴۳۰         | الفصل الرابع والستون    |
| ٥٣٦         | الفصل الخامس والستون    |
| ٠٤٠         | الفصل السادس والستون    |
| * 80        | الفصل السابع والستون    |
| 01          | الفصل الثامن والستون    |
| <b>"</b> 0V | الفصل التـاسع والسـتـون |
| 77"         | الفصل السبعون           |
| "ገለ         | الفصل الواحد والسبعون   |
| ۳۷۳         | الفصل الثاني والسبعون   |
| <b>"</b> VA | الفصل الثالث والسبعون   |
| 'AY"        | الفصل الرابع والسبعون   |

مطابع الشروقـــ

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى - ت:٤٠٢٣٩٩ - فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢) بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤ هاتف : ١٥٨٥٩ - ١٧٢١٢ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

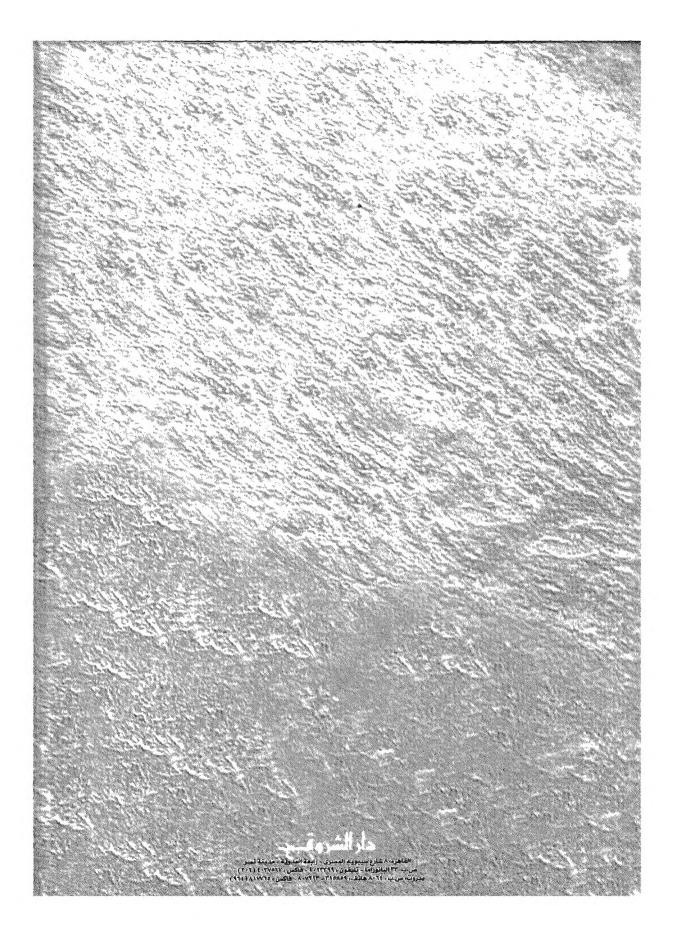